



# بشارتها

19.1 - 1105

اقوال الجرائد – مراثي الشعراء

مختارات

من اقوال الفقيد المنشورة في الاهرام

منارات

من اقوال القائمة المشووة في الامراء

1001. 3 16 /1 por 25 - 501

#### تقدمة الكتاب

يعز على قلبي الحزين ان يكون اول ما أخطه رثاءً لابي وتأبيناً لتلك النفس الطاهمة والاخلاق العالية التي سأبكيها مدى العمر ، ولكنني اذكر مع ذلك ان علي واجباً ترتاح الى قضائه تلك الروح الشريفة وهو ات أتمم عمله بما يصل اليه جهدي على ضعفه وأرجو ان اقوم به حين يقوى عليه ساعدي وتم له تأهبي واستعدادي

هذا الصنيع الذي هو برهان مجدد على صدق الاخاء وكرم الولاء والله اسأل ان يجعل ما اذكاه في قلبي من جمرة الحزن على والدي الحبيب برداً الاگران في ما الكري ال

وسلاماً عليه في دار السكينة والنعيم

جبريل بشاره تقلا

القاهرة في ١٥ نوليو سنة ١٩٠٢

962 T169 · Comment of the Comm with the second of the second of the white is the contraction. and the state of the state of the state of the

### بن رُه تعلاياتا

البلد البلقع . الذي يمرّ به ِ الشجاع' فيفزع .

ولقد زرته في تلك الدار الموحشة ووقفت تجاه ذلك الباب الموصد وقات ياقية من تراب سحيق وعظم بال أعيدي على ذكر تلك الخلائق والخلال وحديث تلك الهمم والاعمال فقد كنت أيتها البقية هيكلاً وثاباً للمجد ولساناً داعيا الى الخير ناهياً عن الشر وقلباً خافقاً بالآمال الكبيرة بعيداً عن اليأس الذي هو مقتلة الافراد والامم وفكراً مالئاً مسمع الشرق ونظره اما الآن فانك قطعة من جمود . متحيرة الاجزاء ببن ساب المدم وجذب الوجود .

#### عهيد

انبي أحاول بهذه المقدمة ان أصف فقيد الصحافة الشرقية في اعماله واخلاقه من بدء امره الى نهاية عمره اذكر جلها اقتضاباً واقلها إسهاباً ولو اردت استيفاء البيان لوجب علي ان انقل من اقواله اضعاف هذا الذي نقلته مما يكاد يكون تحصيل قطرة عطر من حديقة زهر ولي في ذاك عذر فان ترجمة مثل فقيدنا العزيز لاتستوفى في صفحات معدودة ولعل الله يقيض نشر مذكراته يوماً من الايام فيتسع لوصفه ووصف عمله العظيم مجال الكلام

#### طفولته

كان مولده في قرية كفرشيا من قرى لبنان وهي بلدة مجاورة لبيروت مظلة "عليها من سفح الجبل قائمة بيوتاً منضودة من صعد الى صب على جانبي واد خصيب نقي الهواء عذب الماء زاهي الخضرة ينسل فيه الآباء الاذكياء الاشداء ابناء اذكياء اشداء اكسبتهم وعورة الصخر بأساً وأنبت في قلوبهم جمال الطبيعة فطرة شعرية ودمثت اخلاقهم مجاورة المدينة وموالاة المعاملة بينهم وبين اهلها وربحا علمهم ذلك الاناة والحيلة فهم عند الاقتضاء يرقون كملمس الحرير الذي يصطنعونه وعند المنافسة يصلبون صلابة الجبال التي يعيشون بينها

وكان في طفولته جريئاً متقحماً متقد المزاج إلا انه لم يشب عن الطوق حتى حدثته نفسه بأن يكون رجلاً مذكوراً بين قومه كما كان قبله افراد من بيت الله الله بيت الشميل سمع ماكان يتناقله اهله من سيرهم ومناه الضهير بمجاراتهم فلهذا غلب قصده على طبعه فأكب على الكتب يحبس فيها نظره الطامح الى الغايات البعيدة وضيق نطاق حركته على وسع المدرسة وهو أن عليه تحمل استبداد المعلم ومشاكسة الاتراب وكانت تلك اول امارة من امارات مستقبله الحسن

#### صبالاً ودخوله في الصحافة

فلما فرغ من تلتي الدروس الاولى لم يجد مالاً متوفراً بين يديه ِ لامر يقوم به في بلاده او رحلة يرحلها عنها فيأتي فيها مأتى عظيماً فانتهز اول فرصة سنحت ودخل في مدرسة عين طوره يعلم ويتعلم وهناك اخـذ من المادة ما وافق مشربه بمنى انه اتقن الادب وشارك من العلوم فيه ما يكون له معواناً على السلوك في مسالك الحياة .

وكان إذ ذاك عزمه يخفق فيه وهو مقيد كما يخفق البخار بالقاطرة المهيأة المسير فما دعاه اخوه المرحوم سليم وكان قد سبقه إلى القطر المصري إلا وهو بجانبه لم يبطئ اغضاءة جنمن فاصدرا الاهرام معاً وقد حدثني المترجم عن شأنه يومئذ قال «كنت اطوف على الناس صباحاً أتعرفهم واعرض عليهم الجريدة وقل من كان يرضى بالاشتراك فيها إلا نفراً من الذين نصبوا انفسهم في منصب المحسنين الينا ثم اقصد احد منتديات القهوة فأول ما اطلبه جريدة اوربية أطالعها واعرب اهم اخبارها ومقالاتها اذ لم يكن في وسعنا ان نشترك في جرائد غربية توفيراً فاذا فرغت من الترجمة أتيت الادارة ونظرت في حسابها من دخل وخرج واشتغلت بالتصحيح وكتابة بعض الحوادث ثم جلست أعاون الفعلة على طي الاعداد وتهيئتها للتوزيع وكنت اتناول غدائي في الغالب وانا بين صحيفة اطويها ولقمة ازدردها على انني كنت اشارف من وراء هذا العناء الجم اقبالاً ونجاحاً »

ومفاد هذه العبارة الاخيرة انه كان يرى في نفسه من العزم والحزم ما يوصله الى يوم تستبدل فيه تلك المطبعة الهزيل البطيئة باثنتي عشرة مطبعة مختلفة الحجم متناسقة في قاعة رحيبة بقصر شاهق يدار اكثرها بنفس الغاز المحترق وتعمل فيها ادق المطبوعات وأجملها ويكون الصناع فيها نحو الستين من ذوى العيال الذين يرتزقون وتستبدل تلك الصحيفة الاسبوعية الصغيرة بجريدة يومية لكون عدة محرريها ومراسليها ووكلائها وحاسبيها مالا يقل عما

تقدم ويكون صاحب المقالة فيها خعليهاً على منبر يسمه الاكابر والاصاغر في داني البلاد وقاصيها ويجد المستصرخ فيها صدى لصراخه والظالم عقوبة لظلمه بالافشاء والتشهير

#### انشاو هاول صحيفة يومية عربية

كان اذا رام غاية وشقت عليه وبعدت على منال سواه سعى اليها وتدبر وجوه ادراكها وسهر واستشار واستخدم كل ذي يد فيها ولم يتنكب الا وقد فاز بها . مثال ذلك انه اراد محويل الجريدة من اللبوعية الى يومية فظن اصدقاؤه ذلك منه ضرباً من التهور وعده افرب الناس اليه محالاً وابوا ان يساعدوه فيه فأصر على عزمه ولما جاء الموعد اخرج الاهرام يومية وكانت صغيرة الحجم جامعة من المباحث والاخبار ما نكاد نتبسم استخذافاً له اذا قاباناه بما نعهذه اليوم ولكن ترتيب الجريدة كان بجملته اساساً للوضع الحسن الذي انتهت اليه الاهرام بعد ذلك بزمن يسير ثم جرت عليه جميع صحف الشرق بعدها · قال لي رحمه الله يوماً ونحن نتذاكر في هذا المني « وزءت الجريدة وتوزعت وراءَها في كل مكان اسمى وأقتضي وألحَّ فكانت ثمرة ذلك الدنا. ان زاد عدد مشتركينا خمسة فقط فاما رأى ذلك ابر الناس بنا جزعوا وقالوا هذا اول الافلاس والسقوط غير آني لم احفل بالحاضر وانطاقت اتنقل بين مصر والارياف واعرض بضاعتي بين ايدي الناس من كل طبفة وكنت كمن اتاهم ببدءة عجيبة فلم ارجع الا وقد ضمنت للجريدة اليومية البقاء ولم أبال السهر والجوع والعطش والسفر والحر والبرد »

#### جده

م اذا اقترن الجد بالجد فتلك سعادة الحياة الدنيا وهذا كان شأنه فانه كان لا يجد سعادة الا في العمل وكان عمله مقرونًا بالتوفيق وقد سمعته مراراً يقول « اني قاما نات امنية لم اسع اليها سعياً حثيثاً ومع ذاك لم استبشر قط بشيء اصبته بلا عناء » فكأنه كان لا يريد ادراك وطر الا جزاء عمل ليتم به سروره ولمله کان مبالغاً في جده الى حد آنه هو الذي اودى به في النهاية فانهُ على اعتداله في معيشته اراحة للجسم وتقوية له على تحمل المتاعب كان لا يمل ساءة او دقيقة من الندبير والتفكير والحسبانات حتى في اوقات الرياضة والتنزه وقد كان زمام طبعه بيده إلا في هذا الامر فان طبعه ظل متغلباً عليه الى النهاية ومن اعظم اهلة جده بل من غريب تنبهاته انه عند ماصحاً صحوة الاحتضار في نحو الساعة الثانية بعد الظهر كان اول ما قاله « أبدأُوا بطبع الجريدة » مع أنه كان منذ عشرين يوماً ذاهلاً لا يعلم الزمن ولا يفنح عينيه لشيء . ولا جرم الله كان بهذا الجد منفرداً عن سائر الشرقيين ولو اقتدى به جمهور منهم بعض الاقتداء في فنوت مختلفة لاهركنا غاية النجاح

#### تديره

من افواله المأثورة « ان سوء التدبير ادعى الى الافلاس وتخريب البيوت العامرة من السرف المتجاوز حده بل هذا السرف انما هو نتيجة سوء التدبير »

وليس في الحقائق اثبت من هذه الكامة ولكن الشرقي لا يفطر على التدبير ولا يربى عليه فهو فاقده خلقاً واكتساباً ولهذا لا يحسن القيام على المال ولا يجيد ادارة الاعمال إلا افراد شذوا عن القاعدة كالمترجم فانه كان لا تفوته شاردة ولا واردة من امره وامر بيته وامر عمله وكان ينظر في كل دقيق وجليل ويسير وكثير ويكره الخلط وتشويش النظام وتأخير الشيء من يوم الى يوم حتى انني لم اره قط ارجا عملاً عن الوقت الذي هو فيه الا ان يستحيل عليه في ذلك الوقت ولهذا كانت ادارته لا تضارع بنظامها واتقانها وكانت ثروته في نمو مستمر ودخل جريدته ومطبعته يربو على دخل مثلهما بسبب التدقيق في المراقبة وانفاذ كل عمل في حينه

#### نظمه ونارد

قلما نظم ولكنه اجاد سبك القريض حين اراده وكان كلامه فيه حسن الاسلوب يشف عن مزاولة قديمة ومن امثلة نظمه مرثيته لاخيه فمن راجعها رأى فيها من قوة التصور وشدة التأثير مايراه في ترسله اما نثره فأنه خطف برق وتدفق سيل من حيث السرعة ولكن قد تلئقي فيه الكامة الجامعة باللفظة العامية وتحل البلاغة العبارة المرسلة على علاتها فتصلحها وتحليهاوتحشر الحكمة العالية في اشارة موجزة تكاد احياناً تخفيها. وذلك لا لانه كان ينكر على اللفظ شأنه العظيم في العبارة ويقول كبعضهم ان كل ما ابلغ المراد الى الاذهان في الصحف اليومية فهو مقبول بل لانه كان ذا دالة على قرائه واكثرهم من عارفي قدره واصدقائه فكان يكتني لديهم بعظم عمله عن عظم واكثرهم من عارفي قدره واصدقائه فكان يكني لديهم بعظم عمله عن عظم قوله ويستغنى بجلال معناه عن جمال مبناه ومع ذلك فمن يطالع ما آثرنا قوله ويستغنى بجلال معناه عن جمال مبناه ومع ذلك فمن يطالع ما آثرنا

نقله من مقالاته في هذا الكتاب يرى انه كلما تأنق في الكتابة اجادها من كل وجه من على الله الناس لا يزالون يتناقلون الكثير من كلماته المأثورة التي كان يقولها في ختام بعض الحوادث الكبيرة فيلخصها بها تلخيصاً عجيباً.

#### معارفه

كان يمرف من اللغات العربية والفرنسوية مع مشاركة في الانكايزية وقد نعلم هذه اللغة مكتهلا وتوصل في زمن يسير الى ادراك كل مايقرؤه فيها وفهم الحديث وابلاغ مقصده عند الحاجة ، وكانت له من العلوم أساسيات مشتركة اهمها حقوق الدول وحقوق الافراد والافتصاد والتاريخ والجغرافيا والحسابة بفنونها وانماكان تضلعه من هذه العلوم ليستعين بها على خدمته وقد احسن لانه بالتخصيص اتقن

#### مقدرته الصحافية

شهد العدو قبل الصديق انه كان صحافياً لا يشق له غبار في هذا المضمار ولم يبلغ هذه المرتبة يوم عظم مقامه وفتحت له جميع الابواب واصبح سمير الامير وصاحب الوزير وأليف الساسة الاجانب ولا يوم قابل السلاطين والملوك وعرف اساطين الدول في الغرب ولا يوم كثر مزاحموه ومناظروه ومناضاوه والناقمون عليه لفوزه مع انه اشتراه حلالا باعز ما ينفقه الانسان من عمره وبجود به من نفسه ونفيسه بل قبل ذلك بسنين يوم كان في مبدإ امره وكان سير الحوادث يدعوه الى تعرف الناس واحداً بعد الآخر قسم وتنسم انباء كل واقعة من جماعة يجهلهم فكان يملاً بما ياتي به اكبر قسم

من الجريدة ويتابعه ويفصله ويسابق به اكبر جرائد اوروبا حتى اني عند ماراجعت مجموعات الاهرام منذ سنيه الاولى لاختار منها المقالات التي في هذا الكتاب دهشت لما رأيت فيها من مقدمات احوال هذه الايام واسرارها ووقائع العاملين فيها فكأنني عشت هذه السنين الحمس والعشرين وأنا مجاور كل كبير في الحكومة أو في التجارة من كبار مصر جاعل أذني في موضع سره ونظري في دائرة مسعاه ومطلبه وكنت استقري كل حادثة من بدئها الى نهايتها كأنني أفرأ قصة لذيذة وعندي ان المترجم بما اورده من الانباء المتسلسلة الني لم يقطع موردها عن القراء يوماً واحداً في ربع فرن لا يضارعه اخباري في النرب فضلاً عن الشرق واذكر انني كنت لا ارى رائحاً او غادياً في مصر من شرقي او غربي وأسأله عنه إلا يوافيني بحديثه من مولده الى يومه الذي هو فيه وربما افاض في الشرح فذكر في أناساً من أسرته وشيئاً مما امنازوا به في الخير او الشر . أفلم يكن جديراً بسبق من أسرته وشيئاً مما امنازوا به في الخير او الشر . أفلم يكن جديراً بسبق من أسرته وشيئاً مما امنازوا به في الخير او الشر . أفلم يكن جديراً بسبق كل مجار وهذا مبلغ عامه بالناس وأحوالهم

#### سياسته الداخلية

كانت سياسته الداخلية مصرية عثمانية وقد اراد في وصيته ان تستمر الجريدة على هذه الخطة وستلبث عليها عملاً باشارته الى ماشاء الله ، ومعنى هاتين الكامة ين على ماعرفه القراء من جماع كتاباته ان ينادى ابداً بان مصر يجب ان تكون للمصربين تحت سيادة الدولة العثمانية التي تكون لها عثابة سياج مصر للمصربين - ذلك نداء طالعته في مقالاته ما ينيف على مئات من المرار وكان يُجهر به ويعيده بلا ملل ويعيده كلما اشتدت الازمات وتكالبت

الحوادث على اضاءة هـذه البلاد ثم يكرره كلما رأى من الامة غةلة او تغافلاً او استماتة وفي كل آن يرجع اليه بارادة اصدق وعقيدة اتم وسريرة اكثر اخلاصاً لانه كان لايتصور كيف يقتل قوم في اعز شيء لديهم واكرمه عليهم ثم يرضون صاغرين صابرين

وغير خاف مافي هذه السياسة من الحكمة وصدق النظر فان مصر لا تقوى بغير الدولة العثمانية على مقاومة المطامع المحدقة بها بالنظر الى مركزها والدولة العلية بلا مصر لا ترجع ابداً الى ماكانت عليه من العزة والمنعة في البحر من حيث هي دولة بحرية متسهة الاطراف ولا تكون في امن على بلادها الشاسمة بأفريقيا من حيث هي دولة اقرب الى ان تكون استعمارية من كل مملكة سواها ولا تستنب لها سلطة الخلافة اذ ان المحتل في مصر مجاور للحرمين وادنى الى امتلاك زمامهما واضاعة امكن قوة بيد الخلافة

ولا ينكر احد ان اعظم عامل لتقريب مصر الى الدولة العاية وتوثيق العرى بينهما وتوطيد احداها بالاخرى انما كان هو وكات بذلك منفرداً اليام استحكام الجفاء بين الاستانة والقاهرة بسبب العبث الذي عبثه بعض كبار السلطنة بمصر في خلال الفتنة العرابية حيث كانوا آناً مع السلطة الشرعية المحفوفة بالخطر وآناً مع السلطة المعتدية الناصبة وحيناً يعدون بارسال الجنود لاخماد الفتة وحيناً يعدلون عنه الى ان تمكن في خلال ذلك الاجنبي من العخول الى القطر والسريان مع دمه في عروقه. كل ذلك احدث موجدة بين النابع والمتبوع ولكن المترجم مع انه طالب كل المطالبة بانفاذ العساكر العثمانية الى مصر وندد ما ندد في تردد الساسة العثمانيين لبث في موقف الرجاء لعل الحاضر او الآتي يصلح الماضي

وكان ابداً يعود إلى ذكر الدولة العليـة ويتقاضى لها حقوفها ويحضها مرة على ارسال جيش الى السودان ومرة على محالفة دولة او دولتين في سبيل استرجاع مصر حتى اذا اعيته الوسائل لم يجد الا الرابطة الاسلامية وسيلة للتقرب وقد ادرك ذلك سمو الامير الحالي فجرى عليه

وغير خاف ما تحمله من صنوف الملام في دفاعه عن تركيا من المصربين ومن سواهم فلم يحفل بكل مايمسه بلكان نصب عينيه ان لاصلاح يرجى الا ومصر والدولة العلية على اتحاد ووفاق

ولا يسعني في هذه الاسطر القليلة ان آتي على عشر معشار مافعله وما كتبه في هذا السبيل وان من ذلك في مجموعات الاهرام كلها وخصوصاً من سنة ١٨٨٠ الى سنة ١٨٨٥ لحجادات ضخمة اذ ان مدار الكتابة اليومية في اعظم قسم من الجريدة كان على هذا المحور سوالا كان المترجم في مصريسمي ويقابل ويناضل ويكتب او في باريس ولندره وبراين وفينا والاستانة حتى وفي العواصم الاوروبية الصغرى يسعى ويقابل ويناضل ويكتب

ولقد خصصت آنفاً بالذكر ثلاث سنين ارى ان ملخصها كان في سنة المستة التي عقد فيها مؤتمر لندره فسافر اليها ليحضره ودعا جمهور اعيان مصر وكبارها ونوابها لانهاز هذه الفرصة وحمل حجتهم على الاحتلال الى ذلك المؤتمر فلم يجبه أحد. ومن طالع اعداد تلك السنة من الاهرام قضى عجباً مما يراه من آثار تلك المساعي الجسام بين ذهاب واياب ومناقشات وخطب وكتب ومقارعات في الجرائد الاوروبية الى آخر ماهناك مما اوردنا شيئاً قليلاً منه في هذا الكتاب اكتفاء به للدلالة على الباقي

على ان تلك السنة كانت السنة الذهبية للاهرام وهي التي فيها أهديت الى

ساحبيها الساعتان المرصعتان من وجوه الامة ومعتمديها وهي التي حاربت فيها الحكومة المصرية الاهرام محاربة الخصيم للخصيم ثم انجلت الموقعة عن حضور نفس المأمورين الذين اقفلوا المطبعة الى الباب الذي اوصدوه وختموه وفتحهم اياه باليد بعد الاعتذار والترضية الرسمية لقنصلية فرنسا من قبل رئيس الحكومة المصرية بالذات وكان يومئذ نوبار باشا الذي لايخني دهاؤه وهي التي جلست فيها الاهرام على قاعدتها الثابتة التي لا تزعزعها الايام وأصبحت بدها عن ثقة لسان الضعيف والمظلوم سوائ كان الامة بحذافيرها او اي فرد من افرادها وهي التي بلنت فيها شهرة الفقيد اوجها الذي استقرت فيه بعد ذاك بلا نزاع ولا مناظرة فيها شهرة الفقيد اوجها الذي استقرت فيه بعد ذاك بلا نزاع ولا مناظرة

#### سياسته الخارجية

اوردنا في عرض هذا الكتاب شيئاً يسيراً جداً من اقواله في السياسة العامة وكان له فيها اوسع باع واصدق نظر بدليل ماتراه في بعض منقولات هذا السفر من الامور التي اشار اليها فوقعت والتي شرحها على حقائقها فلم تزد الايام تلك الحقائق الا ثبوتاً ووضوحاً وانك لتنظر فيما نقلناه من اقواله ما يشير قبل الاوان بزمن طويل الى التحالف الفرنسوي الروسي والى التقرب الفرنسوي الايطالي والى الاتفاق الانكليزي الياباني والى كثير من امثال هذه الحوادث الجسيمة التي دله على ضرورة وقوعها صفاه ذهنه وتوقد ذكائه وتتبعه سير السياسة بعين يقظان وفكر فطن

وكان في سياسته الخارجية يميل خاصة الى فرنسا وذلك لعدة اسباب جوهرية ذاتية وعامة فأما الاسباب الذاتية فهي ان فرنسا حمته من اسمعيل باشا ايام سجنه وكان على وشك ان يأمر بقنله في خبر مشهور وانه كان عارفاً

بلغتها مطالعاً لكتب أدبائها وخطبائها وعالمها ذا صلة مع أكابرها من الرئيس الى ادنى ذي منصب م،موق بباريس وأما الاسباب العامة فهي انه وجد الخطة التي جرت عليها فرنسا من قديم الازل وفق مرامه من حبث صداقئها التاريخية للاستانة وانه رآها المناظرة الحلى للدولة الانكليزية في مصر لا بالنظر الى مصالحها فيها فقط بل فيها وراء الترعة وهي مصالح جسيمة لايهون عليها التخلى عنها

على اننا قد رأية بالفهل ان فرنسا اهتمت بمصر كل الاهتمام الى ان كان ما كان ما كان من مسألة فشوده وفشلها فيها ولكن فشلها لا ينني انها طالبت بحقنا عنا اكثر مما طالبنا به نحن عن انفسنا وانها بذلت جهدها وبثت فينا روح التقاضي لحقنا المهضوم وهو ماسيدرك قيمته ابناؤنا ان لم ندركه اليوم وفي الجلة فانها فعلت مااستطانت اليه سبيلاً حتى اوشكت الحرب ان تنشب بينها وبين انكاترا فأحجمت وصانت بذلك اساطيلها وقوتها الى ان يأتي يوم يكون فيه الدهم مصافياً لها اكثر مما كان مصافياً في ذلك الوقت فترنسا من اجل هذا جديرة بشكرنا لابشانتنا وصداقتنا لها قد لاتخلو من فائدة كبيرة في المسنقبل كما لم تخل منها في المماضي وهذا فيما أظن رأي جهور المقلاء وكان رأي المترجم

#### المالة

كان مذهبه في النقد مذهب النريق الذي يجاله مؤلماً غير مؤذ ولم يحمل حملة شعواء الاعلى الذين استفزوه وأحرجوه احراجاً ذاتياً وله على هؤلاء حملات لاينساها معاصروه ولا مراجعو الاهرام من بعدهم. على انه

كان لا يمضي عليه يوم بلا انتقاد عمل غير مستحسن لحاكم او محكوم وكان يوجه اكثر كلامه الى الجماعات فاذا وجهه الى فرد فلانه يكون في مقام جمع وربحا طيب نقده بملح مستلطفة كما فعل يوماً في رسالة برقية اورد بها خبر ناظر لجأ الى جريدة النيل ليدافع بها عن نفسه من انتقاد الاهرام فقال ان ذلك الناظر لما يئس ان ببرأ لدى الناس من الوصمة التي وصم بها دفعته المحية فألتى بنفسه في النيل ٠٠٠ واذكر ان الناس ضحكت من ذلك اياماً وليس في الاسلحة امضى من هذا السلاح لاذلال خصم عنيد قدير اذا احسن الكاتب اعماله

#### lokér.

كان بشهادة عارفيه وتركية آثاره جريئاً يتقدم ولا يتهجم فصيحاً اذا اجتمع القوم فهو الذي يتصدر ويتكام صريحاً لايخفي رأيه ولو كدر سامه حراً يأبى الضيم والذل حليا يرضى على اثر الغضب ويعفو حين يقتدر رفيق القلب يستمال ويستبكي ويستفز للاعانة كريماً ينزل الاحسان في محله ويبذله خفياً حتى عن اهله ولا يضن بسميه وجهده على قاصد

باراً بقرينته الفاضلة الكاملة وبابنه النجيب الحبيب براً لايجاريه فيه احد ولهذا كان من اسعد الناس في بيته وكان مع ذلك دمث الطبع حسن العشرة كارهاً للزهو والخيلاء شديد الثقة بمن يصطفيه لطيفاً بماله محسناً اليهم مضافراً لهم في الشدائد مسنقيم المعاملة عدو المماطلة

#### خطبُ الأُمتين فيه

لهذا عظم فيه خطب الامتين المصرية والسورية وكتاه ووفتاه حقه من التأبين بألسنة فصحائهما وأقلام أدبائهما واشتركتا في مناحته اشتراكاً لم يسبق له مثيل لانهماكما قال الاخ شوقي قد فقدتا رجلاً والرجال قليل

#### وداعُ الصديق

فيا أيها الحبيب الذي تبدد جسمه عن روحه . كما يتفتق الطيب عن ريحه . وانحلت هيولاه عن فكره كما تنحل الظلمة عن النور . والخفاء عن الظهور . اما الآن وقد ذكرت من شأنك على كبره مقدار ما سمح به تقصيري ووضحت دون وقائه معاذيري و فاني استودعك الله متسلياً باثرك عن العين متاسياً برسمك في الغين . حريصاً ابداً على ودك . أميناً الى آخر النسمات على عهدك

( خليل مطران )



قالت جريدة الإهرام تحت عنوان



وهول المصاب بفقده

ليست الصاعقة تنقض على الرؤوس فتطير منها النفوس شماعاً ولا السهام تمزق الاكباد وترسلها فضاضاً و ولا الكوارث تفطر القلوب وتذيب المهج ولا النوائب تفتت الاكباد وتشق الصدور ، باعظم فتكاً واشد هولاً واقدى يداً واصاب قلباً من خطب جايل حل بنا فارتمدت له اعصاب البلاد ومصاب عظيم انقض عاينا فاربد له وجه الشرق ورزء اليم رزئنا به فبكت له الاقلام وقد اسود يومها وتلهت الصحافة وقد عظم رزؤها وفجعت المرؤة وقد تكات بعميدها وهلع لاجله قاب النشاط والهمة وقد دهمت بوحيدها شيخ الصحافة

علم الوطنية رب الاقدام والهزم وعنوان الفضل والحزم فقيدنا الكريم ورئيسنا العظيم منشىء الاهرام ومديرها وواضع اساس الصحافة في الشرق ومنيرها رافع علم الوطنية بين اهوال الجهاد ومحكم رباط الجامعة الامية بين زعازع الاهواء وشدائد الاضطهاد من بكيه اليوم بعبرات نقل ولو كانت دم الفؤاد ومن تجف اقلامنا وتجف محابرنا دون ايفائه حقه من التأبين والرثاء الذاهب الى ربه بجبهة ناضرة وعين ناظرة وحسنات كثيرة ومبرات وفيرة ، الحالد الاثر والفضل السابق الى كل غاية من الحجد والنبل

### بن رُه تعلانا شا

فاضت روحه الطبية الى ربها في الساعة الثانية والدقيقة ٣٥ بعد منتصف للة الجمعة

فاظلمت البلاد واورتها مصيبته المجالة اعلالا « وباتت مصرير جف جانباها » لركن المز حين هوى فالا فان يعل البلاد به خشوع فقد كانت تطول به اخليالا مضى الى ربه بعد ٢٤ يوماً من اعلاله ولم تدفع عنه القدر المحاوم عناية قرينة فاضلة ما عرف جفها مع دائه الكرى ولا غرارا تسهر عليه مع النجوم الساهرات وتعطف وتحنو عليه حنو الجسد على الروح ولا تطيق مفارقة فراشه وتحويل نظرها عن مضجعه بل لم تدفع عنه منيته حيل الاطباء وقد حاروا في دائه ودوائه بل لم ترد عن قلوبنا هذا السهم النافذ ادعية الامة

الطائفة بسريره وامانيها الحائمة فوق جسده وكان فقيدنا العزيز العظيم في دائه كما كان في صحنه ثابت الجاش والعزم والقوة والجلد والصبر يغالب الآلام فلا يشكو الما ويكافح السقام فلا يظهر مضضاً وكان اذا خفت وطأة الداءعن صدره ينظر الى من يحيط به نظرة الظافر بعدوه فيرسل اليه ابتسامة اوكلة تفرج عن صدورنا المتحرجة ونفوسنا المنقبضة فتزف بشرى راحنه الى الامة فتشاطرنا المسرة بها كأن انبساطاً في وجهه وصدره ابتسامة في ثغر هذه الامة الكريمة التي تعرف فضله وصادق خدمته باعتنائها به وبعرفاتها قدره وبدعائها لهُ وبتمنيها شفاءهُ من اصرائها الى عامتها بل كأن تلك الابتسامة تنصب قطرة على قلوبنا المتحرقة ونفوسنا المتلهبة فتبرد تباريح القلق والاضطراب وكانت الرسائل والسؤال عن صحنه وتقلبات مرضه في اطواره والجواب عليها شغل الادارة باجمعها ولم نقدر على القيام بذلك حتى اضطررنا الى الاعنذار الى المحبين وهم الامة كلها . وما عرف اخواننا ارباب الصحافة والاقلام شدة الداء حتى اظهرواكل عناية واهتمام فكانوا وهم في ابان اعمالهم يرسلون السائلين تباعاً وابان النمراغ يأنون عوادًا فماكنا نرى وجنة في قاب فقيدنا الكريم إلا وهي وجفة في

وقد كان والاوصاب تنحل جسده يشغله عنها شاغلان ولده الوحيد وتربيئه والوقوف على اعماله ونقدمه في العلم والادب ثم الاهرام وسيرها وما تخدم به الامة من مبحث مفيد ورأي سديد الى ان استناق صبيحة الحيس الماضي ورئيس تحرير الاهرام الى جانب فراشه فقال له «كيف الاهرام» فاجابه على ما تشنهي لا هم لها غير شفائك فقال – وهي ما نعهدها الى الابد وصيته للاهرام وارادته في حياتها – « تحروا المباحث المفيدة للامة ولا تخشوا في الحدمة

الصحيحة والحقيقة المفيدة احدًا واجنبوا المثالب واسكتوا عن المطاعن ولوكانت علي » ثم نظر الى ولده وقبله وقال « لماذا انت هنا ولست في المدرسة » فاجابه ألي اليوم في عطلة الحميس » فقال « اذهب وادرس والله يحرسك » ثم نظر الى قرينته الفاضلة وعيناها الساكبتان الآن الدممة الحرى عليه تبرقان مسرة به وقال لها اتعبتك ايتها العزيزة فجزاك الله خيرًا عني » وسأل الطبيب عن صحنه فقال له « انك تتقدم الى الشفاء باذن الله » فقال « وهل انهض لاعمالي بعد اربعة ايام » ثم نظر الى اخيه وقال « انت هنا » والى والدته وسألها عن صحبها وهكذا كان شم نظر الى اخيه وقال « انت هنا » والى والدته وسألها عن صحبها وهكذا كان يحدث الاقرباء والانسباء الذين دخلوا حجرته فرقصت قلوبنا فرحاً بشفائه وبشرنا يوم الجمة بدت على وجهه الشاحب دلائل التب ثم اخذت الحمى بالارتفاع والاطباء المخسة يكافحونها ولا يقوون على مدافعتها بل لا يقوون على دفع المنوند المستكنة في طياتها فهلمت قلوبنا ووجفت وظلمنا بين مخالب اليأس وبارقة الرجاء الى ان فاضت روحه الطبية ولم يبق لنا من الرجاء الله ان نقول

ذهب الحبيب فيا حشاشة ذوبي اسفاً عليه ويا دموع اجيبي وقبل ان ينبلج وجه الصباح عن ذاك اليوم المشؤوم الطالع طار نعيه في العاصمة فاصطكت المسامع وشقت الاضالع وسحت المدامع واعتقات الالسنة وذكت القلوب وذابت الاكباد وتحرقت الضلوع وهلمت النهوس لموت من كان يتقد حمية ويترقرق حياة وتفيض أخلاقه كرماً وأقلامه حكمة وحكماً ويداه مبرات وراحنه حسنات لا يعرف الراحة الا في العمل ولا اللذة الا في الخدمة ولاخدمة الا بفائدة الوطن فلم يشغل ساعة من عمره الا في هذا السبيل وفي كل اثر جليل حتى خاد في الاهمام اثراً يبقى ما بقيت الاهمام ويظل غرة في جبين الايام واذا

سئل عن حسناته عدّ منها ولا تعد واذا سئل عن سيئاته اعبى المجيب الا قوله حياة فضل ومجد ونفع وفضيلة ومبرات وحسنات وجد

فكأن الثامنة والاربعين وهي عمره كله مئات بجمعها من آثار فضله ما لا تجمعه المئون من مآثرغيره وكائن تاريخ حياته مدرسة لنا حكما قال وقوله الحكمة البحئة « ان حياة السلف مدرسة للخلف » وقوله في اول فصل كتبه في الاهرام بتوقيعه « ان نقطة الدائرة في كل عمل ان يعرف الانسان ماذا يريد وما عليه وما يستطيع » فكان ذلك عنوان حياته حتى مماته

بل كيف نسطر في قليل من السطور مآثره في ستة وعشرين عاماً ومنهاعلى صفحات الاهمرام وحدها كل يوم آثار فلسنا اذاً نفيه حقه اذا طمعنا في عدمناقبه ولكننا نخفف بهذه الكامات ما وقر على القاب من هول المصاب به اذ بالماءنا الى اعماله الخالدة ومناقبه الشريفة نبرد شيئاً من حر الاحزان وان ما نراه في الامة من استعظام المصاب به يعامنا ان المرء ولو ميتاً يعيش بآثاره وعمله فكل منا يقول لفقيدنا العزيز

وكانت في حيوتك لي عظات وانت اليوم اوغظ منك حياً فيا ايها الراحل عنا وقدكنت فينا الركن الركن الله المد المحت بوفاتك حد الهمة والنشاط ودككت برحياك طود المكارم والفضل واخرست بببنك اصوات الحق ويا راحلاً عنا مودعاً بالافئدة والقلوب لقد خانت لنا مع فضلك الباهر وادبك الزاهر شجناً مدمياً وحزناً مضنياً فائن غاب بدرك عنا افلاً فما زال سنا نورك بيناكاملاً شاملاً فانت تنيب عناكما يغيب والد الصنير فينا وأخ الكبير منا ومنيث ضديننا ومسدد خطواتنا وانما نحن نصبر النفس بما نستنير به من سابق ارائك وكريم صفاتك نستعين بذلك على مواصلة العمل وخدمة إهرامك بالحق ارائك وكريم صفاتك نستعين بذلك على مواصلة العمل وخدمة إهرامك بالحق

والصدق فبمثل هذا نرضيك وانت في جو الآخرة ترقبناعيناك ويرمقنا ناظراك فسامحنا على التقصير عن ايفائك حقك على صدر اهرامك المصدوعة الفؤاد فانما فضلك ظاهر بعد رحيلك ومبسوط بعد وفاتك في جو البلاد وعلى صدور العباد تحرير الاهرام



ما ازف اصيل السبت ودنت الساعة الرابعة بعد الظهر حتى غصت الدار بعيون القوم وصدور البلادوخنقت القلوب وانحبست الانفاس وسكتت الالسنة وساد الخشوع بين الجموع ثم أقبل على النقيد الآل والاقرباء وهم يحترقون حزنا ويذوبون دمعاً واكبوا عليه وقبلوه القبلات الاخيرة وفيها من اللهف والحرارة ما يعيد الحياة ويرد الارواح الى الاجسام الهامدة لو كانت الحياة تعاد والارواح تود.ثم دخل الحررون والكتاب وعمال الادارة فتودعوا بنظرة من ذاك الرجل الذي كان لهم في المقام رئيساً كبيراً وفي الحقيقة أباً غيوراً ، ثم افسحوا السائر الاصدقاء والاحباء ولما انتنوا عن ذاك الموقف المهيب والمشهد المؤلم علت النغات الدينية بما فيها من الهيبة والوقار مؤذنة بنقل النقيد من المرقد الزمني الى المرقد الابدي فرفع النعش وفي النعش الهمة والجد والنشاط والاقدام ووضع على مركبة فاخرة تجرها ستة من الجياد ووضعت عليه الملابس الرسمية لرتبة روملي بكاربك فاخرة تجرها ستة من الجياد ووضعت عليه الملابس الرسمية لرتبة روملي بكاربك ثم سارت المركبة بالنعش تحيط به الانظار الخاشعة وتحوم حوله القلوب الجازعة

ويتقدمه بساطان الرحمة بين ايدي ثمانية من علية القوم وهم اصحاب السعادة محمود باشا شكري رئيس القلم التركي الخديوي سابقاً وقليني باشا فهمي مدير الاموال غير المقررة والمسيو جورج عيد قنصل البلجيك والمسيو قصيري كنشلير قنصلية فرنسا في الماصمة والدكتور يعقوب افندي صروف احد اصحاب المقطم والمحاميات الشهيران نقولا بك توما والمسيو بريفا وعن تلو طوبيا بك كامل مراقب الاموال المقررة في نظارة المالية فكان اجتماع هؤلاء الاماثل على اختلاف المهن والاجناس كاشارة الى اشتراك جميع المال والنحل في الاسف والكآبة على فقيدنا الكريم وبلي البساطين نياشين الفقيد ثم سيادة المطرات اثناسيوس ناصر الذي قدم خصيصاً من الاسكندرية للصلوة على الفقيد ولفيف من كهنة جميع الطوائف الكاثوليكية ويتيات الراهبات اليوسفيات وشرذمة من مشاة البوليس وكوكبة من القرسات

ثمَّ مشى وراء النعش نجل الفقيد صاحب امتياز هذه الجريدة فكان يجذب القلوب ويسترق العواطف لان المحبين كانوا يؤملون ان يروه ماشياً في الحفلة الاولى الى جانب ابيه في الاعمال العظيمة لا في تشييع جنازته ، ومشى ايضاً الى جانبه حضرة شقيق الفقيد عزتلو حبيب بك نقلا وسائر ذويه من الآل والمحررين

وكان في صدر الجموع المشيعة حضرة صاحب العزة على بك كامل الموفد خصيصاً من قبل اميرنا ومولانا الخديوي المعظم – حفظه الله – فاضاف حضوره الى الموكب هيبة على هيبة بما نقل من عواطف الامير السامية وما حمل من دلائل تعطفه العالي . اما ارباب المراتب العالية وعديد الوجهاء والاعيان الذين شهدوا خروج النعش فكثير ما هم والذاكرة تخوننا في تعدادهم كلهم على اننا نذكر

منهم جناب المسيو لكونت متولي اعمال الوكالة النرنساوية والمسيو برتران فنصل فرنسا في العاصمة والمسيو جورج عيد فنصل البلجيك والمسيو لويس الضو الفرنسوي في صندوق الدين وغيرهم من القناصل وموظني القنصايات وسعادة اسماعيل باشا صبري وكيل نظارة الحقانية وسعادة يعقوب باشا ارتين وكيل نظارة المعارف وكثيرين من الباشوات وارباب المقامات واصحاب جميع الجرائد اليومية والاسبوعية ونخبة من كبار المحامين والاطباء والماليين والتجار من وطنيين واجانب في ذاك الموكب زايل فتيدنا داره المرة الاخيرة تاركاً قرينة فاضلة لم يفارقها من قبل الا ليود اليها بمزيد الجاه ورفيع القدر وبعيد الدكر ونائياً أبد الدهم عن أم تكلى لم تكن تصبر على فرقة شهر و ومخاناً جريدتين لم تبرحا خاطره طرفة عين بل ظلتا موضع عنايته حتى لفظ الانفاس الاخيرة وفارق الدنيا

ومر موكب الجنازة على الترتيب الآنف الذكر في شارع عابدين فيدان الاوبرا فشارع كامل فشارع وجه البركة والنظام تام والجهوع الجهيمة محتشدة الى المين والشمال والكل سكوت لا تنفتح افواههم الالدكر منفية من مناف الفقيد والارض كأنها تلين تحت النعش حتى لا نقلق راحلاً كرياً بذل دماء القلب وسواد العين في خدمة هذه الديار ولما وصل الموكب الى الكنيسة الرضوانية في قنطرة الدكة صلى على الفقيد سيادة المطران اثناسيوس ناصر ولفيف الكهنة ثم سير بالنعش الى مدفن الروم الكاثوليك بمصر العتيقة يشيمه عدد عديد في نحو مئة مركبة من بيتية ومأجورة فصليت عليه الصلاة الاخيرة في حضرة الجمع مثم وقف حضرة يوسف افندي البستاني الحرر في جريدتنا يسكب دمهة الوداع ويقول الكامة الاخيرة بالاصالة عن نفسه وبالنيابة عن اخوانه الحررين وموظني الاهمام فقال ما خلاصته

أيها النهيد الكريم والراحل العزيز و لا أريد الآن ان ابسط تاريخ حياتك الذي ملأته بالمآثر والماخر ولا ان اعدد اعمالك الجليلة واياديك الجزيلة وانحا اريد ان اقول كلة وداع بالاصالة عن نفسي والنيابة عن الخواني وزملائي الذين يلتنون حولك الآن وأنت جثة باردة هامدة كما كانوا يلتفون حولك وأنت ممتليء من الحياة وأريد ان أودع النشاط الذي كان يبث باشعته الى كل صوب ويستنهض فينا الهمم ويشدد العزائم وأريد أن أودع الهوة التي كانت مصر تضيق عنها و بل أبني ان أودع هماماً تسري عن يده انوار ادبية منذ بضعة وعشرين عاماً ورجلاً عصامياً اراتي الى اسمى المراتب وليس له عضد ولا سند سوى جده وكده وركناً أدبياً ربى الصحامة طفلة حتى شبت وترعرعت ولا بل أود ان اودع اباً غيوراً ووضياً كيراً

ثم أود ان أقول كاة حق فوق رأسك وأنت لا تحابى ولا تجامل ولا يمكن النزلف اليك وهي انك لم تطاب الينا ان تكتب كاة او نخط حرفاً سحابة المدة التي كنا فيها مربط آرائك ومستودع المكارك الا اذا كنت معتقداً ان قولك حق وصدق – وحسب المرء الاعنقاد السايم – ولقد عرفت الامة مقامك ودلتنا على معرفتها جيلك بما اظهرته من الميل اليك والاهتمام بك ابان مرضك وبما شعلها من الاسف عليك بهد ان فجعنا الدهر بفقدك

نتقبل منا وداعاً أخيرًا يا من كنت لنا اباً غيوراً فاننا لا نرى بعد اليوم عينيك البراقتين ولا ثغرك البسام ولا وجبك الطلق الصبوح ولن نراك ذاهباً آيباً تحمل الينا من الاخباركل ما فيه خير للصلحة العامة التي مت وأنت تجاهد في سبيلها

فانا نودعك الآن باسم الاهرام التي سألتنا عنها وأنت في حالة النزع والاحتضار . نودعك باسم المروءة التي كنت تظهرها لنا . نودعك باسم الحزم والعزم والنشاط والهمة التي نتمثلها لنفوسنا عبرة وتبصرة وقدوة

أما أنتم ايها الاخوان فتودعوا بنظرة اخيرة من هذا الطود الذي اندك والركن الذي انهدم والمصباح الذي انطفأ ثم واروا في قيد ذراع الرجل الذي لم تكن البلاد تسع نشاطه الرجل الذي كنا نلقبه بالحركة الدائمة فاصبح الآن حثة هامدة

ثم تلاه المسيو بول مانس رئيس تحرير البيراميد فودع الفقيد بالاصالة عن نفسه والنيابة عن محرري البيراميد وعماله

ثم تكام العالم الفاضل نقولا بك توما وكانت علائم الحزن الشديد بادية على وجهه وكان صوته الرئان يتهدج من الجزع والالم فارتجل تأبيناً مسهباً وقع اشد الوقع في النفوس لما تضمنه من الحقائق الباهرة في وصف الفقيد وهذا محصل خطابه

ايها السادة

آل اليَّ ان اقف هذا الموقف بينكم والاسف مل، فوءادي فان الرجل الذي اجنمعنا اليوم لوداعه كان مقدامنا في جلائل الامور ومقدمنا الذي نفاخر بنبله وفضله وكان لي خاصة صديقاً حمياً فانا الآن ابكي منه الصفي الكريم واؤبن العميد العظيم

ولد هذا الفقيد سنة ١٨٥٧ في قرية كفرشيما من ابوين كريمين فلما شب وتأدب ورأى مجال الشرق ضيقاً على مطمح نظره حدثته نفسه الدكبيرة بالرحيل الى بلد يرحب بعزمه فجاء هو واخوه المرحوم سليم الى القطر المصري

واسسا فيه جريدة الاهرام وعانيا ما عانياه من المشاق في سبيل انجاحها فادركا الغاية ولكن بعد مكافحة نقصر دونها همم الرجال وتعجز عنها عزائم الابطال في ميادين النزال

وكان جديراً بالفقيد ان يختار هذا الاسم لجريدته وقد قاب نظره فلم يجد شيئاً ادل على ارادته الثابتة مع تداول الايام وعزمه الراسخ على تناوب العوادي من هذه الجبال المصنوعة الني تحار العقول في متانتها وجلالها

ولا يسعني المقام ايها السادة ان اذكر لكم ترجمة الفقيد تفصيلاً على انكم تعلمونها جميعاً ولكنني الخص من نتيجة حياته تاريخين يصحان قدوة للقتدي وعبرة للمتبر

التاريخ الاول وهو الصنير ان سليم وبشاره نقلا لما افاح عماها واجنمع لديها من المال ما يربو على حاجة الجريدة كان اول ما فكرا به ان يبرا بابيها في شرفه وسمعته وهو احسن ما يظهر به بر الابناء الطاهري الاعراق بالاباء الذين نكبهم الدهم في اموالهم وذلك ان اباهما كان يتجر فرمج وخسر كما هو شأن المتجرين ثم تغلبت عوادي الايام على نزاهة مقاصده فخرج من تجارته وقد خسر وبتي عليه مال لم تكن له حيلة في وفائه فرأى ابناه المشار اليهما وهما غير مدعوين ولا مكافين ان يفيا ذلك المال وان يظهرا بالفعل ما كان في ضمير ابيهما بالنية

هذا هو التاريخ الصنير الذي يدل على ما كات الفقيد عليه من خلق الاستقامة

واما التاريخ الكبير فهو تاريخ جده وكفاحه وناهيك بهما من جدوكفاح لم يجاره بهما احد فقد كان الفقيد حين دخوله في معان الحيوة وذلك منذ ربع قرن في زمن متأصلة فيه التقاليد مشيدة فيه البيوتات ثابت فيه اعتقاد الناس بان الغنى والجاه هبة من الله خصت بها اسر نتوارثها وانه لا مطمع لاحد من اهل طبقة دون هذه الطبقة ان يصل اليها

ولكن بشارة نقلا بما فطر عليه من صحة النظر في الامور الاجتماعية ادرك خطأ هذا الرأي وعمل على نقويضه في طلب المعالي فبعد ان كان لا يجلس في مجلس شيخ القرية الا وهو محتشم توصل الى مواجهة اكابر السلاطين والملوك ومحادثة الامراك واتخاذ اصدقاء من الوزراء والسفراء وفتح بتقدمه هذا باب النلاح رحيباً لطالبيه فتبعه جمهور من ذوي الهمم والاراء والعلم وان لم يبانوا شأوه فقد جروا شوطاً بعيداً في ميدان الارتقاء وكان الفضل في ذلك عائداً اليه

هذا هو الركن الاول من ركني عمله الاجتماعي اما الركن الثاني فهو انه أول من أقدم في الشرق على بث فكره . وبقطع النظر عما كان ذلك الفكر فان اذاءة ما في الضميركان أمراً كبيراً في ذلك الوقت الذي لم يكن اكبر الناس فيه يتسامحون بغير التحدث همساً بما يدور في خلدهم ولا سيما في مؤاخذة الحكام والشكوى من المنارم والمظالم

اما الآن فقد أصبح بث النكر شيئاً مألوفاً وتعددت الصحف وكثر مذيعو الآراء ومقررو المبادىء المختلفة ومنتقدو الاحكام والحكام وطلاب الحقائق آلمت من آلمت والمدافعون عن المهضوم والمطالبون بحق الضميف ولا يكاد الانسان ينفطن لما كان يحول دون ذلك منذ خمس وعشرين سنة من

المشاق والمخاوف فاالفضل في هذه الخطوة الواسة التي خطوناها الى الامام انما مرجعه الى هذا الفقيد

وفي اعتقادي ان ذكره سيكون خالداً وستردده الالسنة والقلوب كلما ذكر الجد واربابه وكلما ذكرت حرية الضمير ورافعو لوائها في اطراف الارض

واعظم به ِ جزاء للفقيد وفخراً واعظم بسيرته قدوة لكل مجتهد ماضي الهمة طااب للمالي بالسعى الحق والاستقامة

وعندما وصل الخطيب الى ختام موضوعه هـذا التنت الى نجل الفقيد وشقيقه الاسيمين وعزاهما بارق عبارة والطف اشارة وعزى قرينته ووالدته الثاكلتين بما يلطف الشجن ويخفف الحزن

ثم أنجه نحو النمش وخاطب لاخر مرة صديقه الراحل فودعه وداع الاخاء الصادق والحب الشديد والاحترام الاكيد وكانت لكامته الاخيرة رنة اسف رددت صداها القلوب بين الضلوع وجرت على اثرها سيول من الدموع

وعلمنا أنه كان في نية بعض الافاضل الآخرين أن يؤبنوا النقيد فحال ضيق الوقت دون مرادهم

ولما انقضت تلك الساءة المشهودة وأودع الفقيد مرقده الاخير آب الجمهور الغفير الى منزله يلهجون بذكر مآثره ومفاخره ويعزون آله الذين يقول كل منهم بلسان الشاعر

تموت ولا اموت عليك حزناً وحق هواك خنتك في هواكا

## رجردت

هو المرحوم بشاره لقلا { باشا } ابن المرحوم خليل لقلا وندى لقلا ولد في ٢٢ اغسطس سنة ١٨٥٧ في قرية كنرشيما من اعمال جبل لبنان اي بعد ولادة شقيقه المرحوم سليم نقلا { بك } بكر والديه بثلاث سنوات وكانت مخايل النشاط والدكاء والنجابة تلوح عليه وكان وهو طفل صغير يجمع صبيان قريته ويتولى رئاستهم ويذكرون من اخباره في حداثة سنه شيئاً كثيراً يدل على نجابته ونشاطه وهو طفل لم تحل عنه التمائم ولما ترعرع ارسله ابواه الى مدرسة القرية يتاني الدروس الابتدائية فلما أتمها أرسل وهو في العاشرة من عمره الى المدرسة الوطنية للمرحوم المعلم بطرس البستاني الشهير فامتاز على اقرآنه بحدة الذهر . وتوقده وبالنشاط والاقدام على حداثته وبثبات الجأش على صغر سنه ثم ارسله ابواه الى المدرسة البطريركية فأتم علوم وبعد اتمامها وكل اليه امر التدريس مدة لانهم كانوا يرون في ذلك العهد ان كل دارس يصير مدرساً فلم يكن الفقيد - رحمه الله – يميل الى التدريس ولكن ابواب الاعمال كانت مقفلة في وجه شاب لم يدرك العشرين فترك المدرسة البطريركية في بيروت وتولى التدريس في مدرسة عينطوره مدة سنتين كاملتين وهو يرى ان ذاك البناء المحدود اضيق من ان يسع همته العالية ونفسه الكبيرة فترك التدريس وأراد الأنجار فلم يوفق به وكان المرحوم سليم بك نقلا شقيقه قد قدم هذه الديار سنة ١٨٧٤ ونقرب الى رجال الفضل والنبل فاجلوه وآكرموه وعرفوا ما في صدره مرس

مستكن الفضل والعلم فاخذ يسعى لنيل الامتياز بانشاء الاهرام من المرحوم اسمعيل باشا الخديوي فلاقى عقبات كؤودة لم تردًّ عزيمته ولم تصدًّ همته ً الى ان فاز بامنيته وظفر ببغيته فكتب الى أخيه بشارة – فقيدنا – يستقدمه للاستعانة به على العمل فجاء الفقيد هذه الديار سنة ١٨٧٥ فاخذ يعاون اخاه ويعضده ويشجعه واذا حدثت ملة او أمر جلل او مناهضة حمى أخاه بصدره وعرض نفسه لكل اضطهاد وركوب كل مركب خشن حتى ضربت الامثال بشجاعنه واقدامه وكان اول عدد اصدراه من جريدة الاهرام في ٥ اغسطس سنة ١٨٧٦ فلقيا ما لقيا من كساد هذه التجارة فلم يحجاً . وفي ٢ ستمبر من تلك السنة عزم الفقيد على اصدار جريدة يومية باسم صدى الاهرام وفي ٩ منه صدر صدى الاهرام فكان موضوع اهتمام صاحب الترجمة لانه كان فيه متسع لبث افكاره يوماً فيوماًوفي وينايراجنممت عمدة بورصة الاسكندرية وقررت الا شتراك بالاهرام وصدى الاهرام « لانهاباكورة الصحف العربية » وكان الفقيد ينزع في كتاباته الى الحرية وطاب الاصلاح فتقف الحكومة في وجهه وتمنعه تارة باقفال جريدته وطوراً يتهديده حتى آكرهته أياماً على ان لاينشر الاما تسمح له بنشره واشدة وله بتقدم الحرفة التي اتخذها صناعة له أخذ منذ ه ينابر من عام ٧٧ يترجم التلغرافات ويوزعها على المشتركين في الصباح وفي المساء فكانت المطبعة تشتغل ليل نهار وكان المشتركون لتلقون الاخبار ساءة فساءة

ولما نشبت الحرب بين الدولة العلية والروس وضاق نطاق صدى الاهمرام اليومية والاهمرام الاسبوعية عن وسع التلغرافات اصدر جريدة على شكل مجلة سماها « حقيقة الاخبار » كان يجمع فيها التلغرافات الواردة عن الحرب وخصص نصف دخل تلك الحجلة بمساعدة الجنود العثمانية

وفي سنة ٢٥ حدث ما حدث في مسألة المالية المصرية ورأى النةيد الظلم المحيط بالفلاح المصري فانتفض قلمه في دواته فكتب فصلاً بعنوان « غلم الفلاح » لا يزال صداه يدوي في البلاد حتى الآن فبهث اسماعيل باشا بعض الجنود للقبض على اخيه سليم فلما درى بذلك صاحب الترجمة ارسل اخاه الى الوكالة الروسية وذهب هو مع الجنود الى سراي عابدين وارضها تتغض جزعاً من غضب اسمعيل باشا فدخل غير وجل ولا خائف والخطر محدق به فام الحديوي بسجنه فسجن ثلاثة ايام لم يقابل فيها احداً ولم يسمع من فم كلمة سوى صديق بذل للوقوف على احواله في سجنه كل وسيلة وعند خروجه من السجن وجد الصدى مقفلاً فأصدر جريدة جديدة باسم الوقت وصدرها عقالة لا يزال الكثيرون يذكرونها حتى اليوم

واول فصل كتبه في الاهرام بتوقيه كان في ٢٠ نوفمبر سنة ٧٩ تكام فيه عن سياسة المانيا وفي الواسط سنة ٧٨ توفي المرحوم والده وهو في الخامسة والستين فكان جزئه عليه شديداً وكان والده مديناً لبض الناس في سوريا لانه خبر بالتجارة ولم يكف ما يمتلكه لدفع ما عليه فاتنق مع اصحاب الديون ولكن الفقيد ابى الا ان بني ما تنازل عنه اصحاب الديون فسافر في سنة ٨٠ الى سوريا واخذ يبحث عن اصحاب الديون فدفع لهم مالهم على في سنة ٨٠ الى سوريا واخذ يبحث عن اصحاب الديون فدفع لهم مالهم على دمة والده مع الذوائد وكان قد مضى على دينهم ٣٠ سنة وكانوا قد اتفقوا مع والده على التصفية وهو إمر لم يسمع بمثله حتىان الدائيين سألوه ان يدفع رأس المال وفوائده

اما اول رحلاته الى الاستانة فأوروبا فانهاكانت في ٢١ اغسطس سنة ٨١ اذ برح الاسكندرية ماراً باثينا فازمير فقابل الوزراء والعظاء لان المسالة

المصرية كانت في إبان اشتدادها فراح يستطلع طلع حالها من المقامات العالية ولما رأى انها انتقات من الاستانة الى باريز ولندرا الم تينك المدينتين وله منها عن المسألة المصرية رسائل لا تزال الحقيقة الثابتة وتعد شيئاً من معرفة المستقبل

وفي سنة ٨٢ عاد الى مصر فاجله سمو الخديوي واعترف بجليل خدمته فانع عليه بالرتبة الثانية

وبعد حدوث مذبحة الاسكندرية في تلك السنة هاجر النقيد الى سوريا وما استقر به المقام حتى عاد الى الاسكندرية والدمار مخيم فوقها والثائرون قد أحرقوا مطبعته وداره فاصدر الاهرام وحده في احدى المطابع وكان رحمه الله يحدثنا عن نفسه انه كان يكتب الجريدة ويقابل ساو الخديوي يوميا ويصنع طعامه بيده لان الاسكندرية كانت خالية وليس فيها ساكن وكان العرابيون يناهضون الاهرام لانها كانت مخلصة لساو الامير ومادية لهم العرابيون يناهضون الوطن ويمدون للانكايز هذا الاحثلال الذي نراه فظل يتحمل هذه المشاق وحده شهراً ونصف شهر ثم دخلت الجنود الانكايزية العاصمة وسكنت البلاد وعاد شقيقه من سوريا فابتاعا مطبعة واستأنفا العمل

وفي سنة ٨٤ سافر الى لندرا لحضور المؤتمر الذي عقد فيها لحل المسألة المصرية فجاهد هناك بين الوزراء والسفراء والمندوبين حق الجهاد وكانت تلغرافاته اليومية للاهرام تملأ عموداً من اعمدتها ولما رأى اعيان البلاد خدمته هذه تألف منهم وفد من ذوات الاقاليم المصرية ونوابها في مجلس شورى الفوانين والحجالس الوطنية الممومية فزار ادارة الاهرام واهدى الفقيد ساعة

مكتوباً عليها [ اهرام — شمائر وطنية سنة ١٣٠١ — بشاره بك نقلا ] وقدم له هذه الرسالة وهي بنضها

جناب الأكرمين الفاضلين صاحبي العزة سليم بك ثقلا صاحب ومحرر جريدة الاهرام البهية وبشاره بك ثقلا مديرها اطال الله بقا هما

بعد التحية والأكرام ، اننا ما برحنا نطالع جريدتكم الوطنية عما يتعلق بالمسألة المصرية وتوابعها وان الخطة التي سلكتهاها في سبيل المدافية عن حقوق مصر والمصربين هي خطة حميدة تدعو كل وطني الى ابداء الثناء الجميل وان جريدنكما اظهرت حقيقة حالة هذه الديار واتت بجميل بيانها على ابداء وسائل الاصلاح بما يبق لكما الدكر الطيب الذي لا يبرح مقروناً بالاعتبار لسعيكما المشكور ومحافظتكما على عهد الاخلاص والصدافة والوطن الهمنا الله جميعاً الى ما فيه التوفيق وحسن الهاقبة والسلام

وتألف وفد آخر من الاسكندريين من ذواتهم ونوابهم في مجلس الشورى وزار ادارة الاهرام وقدم للفقيد ساعة مع الرسالة الاتية

سعادة سليم بك نقلا صاحب امتياز جريدة الاهرام وبشاره بك مديرها المكرمين

«خير الناس من ينفع الناس ، وخير الشرف ما تولاه صاحبه عن اخلاص وحرية في سبيل الذود عن الحقوق الوطنية والمصاحة العمومية ، ذلك ما تبيناه كل التبين في اسلوب جريدتكم الغراء الاهرام وقدسلكتما فيها مسلك الجد والثبات بدفاعكما عن الوطن وخدمتكما البلاد بالاخلاص والصدق وحسن الرأي مماطبع على افئدتنا حسن ذكره ، فكانت بما أثبته في محاماتها عن الوطن ناطقة بلسان ابناء القطر وذويه الصادةين ، واذ لم يكن لهم بد من مقابلتهم اياديكما بالشكر

رأينا ان نوسل اليكماكتابنا هذا شاهداً عدلاً على امتناننا من جريدتكما مشفوعاً بتذكار لا ننظر فيه الى حقارة قيمته بل الى حسن الغاية التي استدات اليه حيث قد نسطر عليه هذه العبارة [ اهرام — شعائر وطنية — سنة ١٣٠١ ] فاقبلا ايها العزيزان ذلك وتأكدا اننا حافظون لكما الذكر الجميل الذي يخلد في بطون التاريخ الجليل وعلى المنتقد ان يراجع ما سطر باهرامكما والله ولي التوفيق »

فاستاءت الحكومة من ذلك شديد الاسنياء واقفات جريدة الاهرام في ٢٠ ستمبر سنة ٨٤ بحجة ان مديرها فقيدناكتب فصلاً قال فيه ان الحكومة المصرية لا تخدم مصر بل انكاترا الخ

وتفصيل ذلك ان الحكومة تألمت جداً من عمل مجلس شورى ونواب الامة فارادت مناهضة الاهرام لتخيفه وتسكته عن الدفاع فاجنمع النظار برئاسة نوبار باشا واصدروا القرار الاتي الذي لا يخلو ذكره من فائدة وعبرة وهو بنصه

« نظراً لان جريدة الاهرام نشرت جملة مواد سياسية من شأنها خدش سلطة واعتبار الحكومة الخديوية

ونظرًا لأن المدد الصادر من هذه الجريدة بتاريخ ١١ اغسطس سنة ١٨ نشر فيه مراسلة من لندرا من هذا القبيل أشد طعناً مما سبق نشره فيها الخ نقرر ان يصير تعطيل الاهرام مدة شهر الخ »

ومن قرأ هذا القرار ظن أن في رسالة ١١ اغسطس شيئاً كبيراً ولكن في رسالة فقيدنا لا يوجد غير هذه العبارة وهي بنصها

استلفت انظار حضرات القراء الى ملاحظة ما ياتي. ذلك ان المسترهبلي النائب الارلندي قد سأل الحكومة في جلسة امس هذه الاسئلة

«أصحيح ان المستر لويد نشر قانون البوليس بمصر قبل ان يعرضه على عجلس شورى القوانين واذا لم يكن ذلك صحيحاً فلهاذا اقام المجلس المذكور الحجة على المرتدة الرسمية الحجة على المحريدة الرسمية

أصحيح أن المستر لويد كان حجر عثرة للجالس الاهلية على حين يدعي الانكليز انهم لم يحلوا مصر الا لتمضيد الناء الوطن

أصحيح ايضاً ان المستر المذكور اهتم في حالة وصوله الى مصر باقفال ابواب مجلس الشورى »

فالمحناون ظنوا ان فقيدنا هو المدير لهذه الحركة في مجلس نوابهم وانه هو الذي يكشف القناع عن اعمالهم فأوعزوا الى الحكومة باضطهاده فقعات مستندة على سبب ايس بالسبب

ولما اتصل الخبر بالفقيد وهو في لندرا قصد باريس وفاوض نظارة الخارجية بالامر وشدد عزيمتها لتعضده وتؤيد مطالب شقيقه لانهاكانا في حماية فرنسا فقعلت ونال الترضية التامة بعد اصرار نوبار باشا على عدم الاعنذار الى قنصل فرنسا

وفي سنة ٨٧ سافر الفقيد الى الاستانة الوقوف على مسألة قبرس وبعض شؤون المسألة المصرية فمر ببلاد اليونان فأجله كبارها واحترمه وزراؤها ثم سافر الى ازمير ومنها الى الاستانة فاطلع على اسرار مسألة قبرس كما بسط ذلك في رسائله يومئذ ثم قابل فخامة الصدر الاعظم والتمس مقابلة الحضرة السلطانية قفاز بامنيته وقبل ان يمثل امام جلالته امر جلالته بان يهدى النشان المجيدي الثاني ، ولما مثل بحضرته سأله رأيه في المسائل الافريقية فابداه فقيدنا بكل صراحة فسر جلالة السلطان به سروراً كبيراً وقال له « انني لا أشك بكل صراحة فسر جلالة السلطان به سروراً كبيراً وقال له « انني لا أشك

بصداقتكم لدولتي العلية ولي على ذلك اكبر شاهد جريدتكم التي افرأها كل يوم فثابروا على خطتكم هذه واعلموا اني اكافىء عبيدي المخلصين »

ثم أمره بارسال جريدة الاهرام باسم الحضرة الفخيمة السلطانية فصدع بالامر وهي لا تزال الى اليوم نتشرف باعناب مولانا السلطان باسم جلالته الخاص

وبرح فقيدنا الاستانة الى اوروبا فزار عواصمها حتى وصل الى عاصمة الروس وكان سفير الدولة الهابية هناك دولتلو شاكر باشا فقدمه لمستشار الامبراطورية الذي لبث عنده ساعة ونصف ساعة فحدثه عن مسائل الشرق وعن المسألة المصرية فأعجب المستشار بآرائه وبسعة اطلاعه فأمر بان تفتح له دار التحف والمكاتب القيصرية ليشاهد ما فيها ووعده بان يقدمه للقيصر

ولما احنفل بانزال بعض الدوارع الى البحر دعاه مستشار الامبراطورية الى هذه الحفلة فحضرها مع السفير العثماني فاهدى اليه المستشار رسوم تلك الدوارع تذكاراً له واعجاباً به واستعرض القيصر الجنود فاغنتم مستشار الامبراطورية الفرصة وقدم فقيدنا للقيصر واثنى عليه بحضرة جلالته

ثم غادر بطرسبرج الى مدريد وكان سفير الدولة العلية هناك وقتئذ طرخان بك فقدمه للوزراء والعظاء وفي شهر دسمبر من تلك السنة عاد الى الاستانة وطلب الانعام على شقيقه سليم بك بالنشان الحبيدي الثاني اسوة به لانه لا يشاء ان يكون أكبر رتبة من شقيقه فأجيب طلبه وعاد الى الاسكندرية ليكافح ويجاهد في خدمة مصر والمصربين كما تشهد اعداد الوقت والاهرام ولم ينس فقيدنا البلدة التي ولد فيها وهي بلدة كفرشيا بل انه زارها فألف فيها جمية خيرية وجعل لهذه الجمعية راتباً سنوياً يدفعه لها وانشأ هناك معبداً

اعطاه للرهبنة البلدية وذهب منذ سنوات لافتتاح المعبد فقرر انشاء مدرسة الى جانبه لتمليم النقراء مجاناً

ومن عوائده انه يوزع الصدقات في بلدته كل سنة مرة اما خدمته لكل محناج وغيرته على كل انسان يلجأ اليه فانها لاشهر من ان تذكر ولربما فكل محناج وغيرته على كل انسان يلجأ اليه فانها لاشهر من ان تذكر ولربما فكل عند تلاوة هذه السطور الوف في مصر ومما فعله قبل مرضه بايام قليلة انه كان يجالسه محرر هذه السطور فدخل عليه رجل كهل فسأله عن حاجنه فقال اني رجل اطلب عملاً لاني بلا عمل واعرف الفرنساوية والانكليزية والعربية وعيلتي بحاجة الى النفقة فاجابه ان محلي ليس بحاجة الى عامل ثم اطرق قليلاً ونهض من على كرسيه فاخذ عصاه وخرج وخرجت معه والشمس تصهر الاجساد فما رأيته في جميع الدوائر والادارات التي دخلها إلا طالباً عملاً لهذا الرجل الذي لا يعرفه فما نال يومه ذاك غير الوعود فلم ترضه وبات ليلته كلبا منكراً ضجراً اذا حدثناه يكاد لا يصغى الينا واذا تكام فعن الرجل الذي جاءه يطلب عملاً وعيلته بعوز واحنياج فما جاء ظهر اليوم الثانى حتى كان الرجل في عمله يأخذ راتباً كبيراً ويجل كثيراً ولا نذكر هذا الاحلية على ماكان في صدره من الغيرة على قاصديه وطالبي مساعدته دليلاً على ماكان في صدره من الغيرة على قاصديه وطالبي مساعدته

وفي شهر اكتوبر من سنة ٨٨ زار فقيدنا الاستانة فنال حظوة كبيرة في عيون الوزراء وتشرف بمقابلة الحضرة السلطانية وتلتي منها هذا النطق السامي ونصه « أني عارف بصدق وطنيتكم واخلاصكم وجريدتكم التي اقرأها في اوقاتها اكبر شاهد على ذلك لاطرادها طريق الاخلاص في الخدمة الوطنية واني ساهر ابداً على حقوق الامة والوطن ومهتم في اصلاح الشؤون والاحوال فثابروا انتم على خطتكم هذه الوطنية فليس يفوتكم التفاتي لاني اكافئ الصادقين

بما يستحقونه » وبعد هذا النطق الشاهاني امره بالاقامة في الاستانة الى ان يحضر حفالة السلاملك فصدع بالامر وقبل ان يحضر تلك الحفالة انعم عليه جلالة السلطان بالرتبة الاولى من الصنف الاول و بعد حفلة السلاملك زار فقيدنا المايين مودعاً فصدر الامر السلطاني بان يرفق باحد الياوران الكرام ليريه دار الخزانة العثمانية وتحف آل عثمان وعروش السلاطين وما في الكنوز من الجواهر وهي حظوة لم ينلها واحد قبله من الرعايا العثمانيين

وفي سنة ٨٩ برح النقيد مصر الى اوروبا فلما حلَّ بمرسيليا هداه الحظ الحسن الى عقد خطبته على قرياته الفاضلة دون سابق عزم او عقد نية على الزواج لان النقيد كان - كما حدثنا عن نفسه – لا فكر في ان يتزوج ولا عجب فان قواه وافكاره ودقائق حياته كانت كلها منصرفة الى الشغل والكد والجد والاهتمام بالاهرام وخدمة الاوطان فكان من توفيقه عقد تلك الخطبة في يوم هو الان تذكار نعيمه ١٢ سنة كاملة يوماً فيوماً وتذكار اشجالنا ومصابنا به لان خطبته عقدت في ١٥ يونيو سنة ١٨٨٩ وتوفي في ١٥ يونيو سنة ١٩٠١ و بعد عقد الخطبة تزوج وسافر مع عروسه الى جهات ايطاليا وسويسرا وباريس ومند حلوله باريس وصل جلالة ناصر الدين شاه العجم فتدرف النقيد بوزيره الاكبر ثم قابل الشاه مقابلة دامت طويلا فحدثه عن سياسة اوروبا والشرق وافكار السياسيين وما عرفه وما وقف عليه فسر الشاه كشيراًواعجب به كل الاعجاب وانع عليه بنشان شير خورشيد وقال له « اذا كانت اقوالك هذه تردد صداها الاهرام بخانًا اشترك بخمسين نسخة من جريدتك لانها مراة الساسة الصحيحة الصادقة »

وفي ١٠ ستمير من تلك السنة وصل فولة ولي عهد الأربكة المصرية

(سموالخديوي عباس الحالي) الى باريس ليزور المعرض زيارة رسمية فاحنفت به وباخيه الحكومة النرنسوية كل احتاء وأعدت اكراماً له مأدبة شأقة كان الفقيد في اول المدعوين اليها ولم يحضرها من ارباب الصحف الاهوومدير جريدة الطان وفي سنة ١٨٩٠ زار الاستانة وهو يقصد اوروبا للاصطياف فتشرف عقابلة الحضرة السلطانية مقابلة خصوصية وقبل ان يدخل على ذاتها الكريمة انعمت عليه بالنشان الحبيدي الاول فتقاده ودخل القاعة التي يقيم فيها جلالته وكان يتاتي النطق السلطاني بواسطة السيد ابي الهدى فسأل جلالة السلطان ان يتفضل بسماع كلامه دون وسيط فاجاب ملتمسه وعد ذلك امراً فوق المادة تحدثت به الصحف الاوروبية ومكث النقيد بحضرة الذات الشاهائية نحواً من ساعة فبسط لهاكل آرائه في الاصلاح وما يظن ان فيه خير الدولة والوطن وكتب الكلام الذي القاه عن الاصلاح ومن جملته انشاء السكة الحديدية الى الحرمين كما هو مسطور في الاهرام

وقبل خروجه من الحضرة السلطانية انم جلالته بالرتبة الاولى من الصنف الاول على المرحوم سليم بك نقلا شقيق الفقيد وبنشان الشفقة على قرينة الفقيد وبالرتبة الثانية على عزتلو رشيد بك شميل مكاتب الاهرام في القاهرة وبالحبيدي الرابع على المسيوكرست مكاتبها في باريس

اما النياشين التي نالها من الملوك والسلاطين فهي النيشان الجيدي الاول والثاني والثالث من جلالة السلطان ونشان اوفيسيه دي لا لجيون دونور من حكومة فرنسا ونشان الاكاديمي من جمية العلوم ونشان استنسلاس من دولة روسيا ونشان المخلص من دولة اليونان ونشان ايزابل من دولة اسبايا ونشان شير خورشيد من دولة العجم ونشان الافتخار من باي تونس الخالج

ونال من جلالة مولانا السلطان غير الرتبة الاولى من الصنف الاول رتبة روملي بيكاربكي وكني بما ذكرناه دليلاً على ما كان عليه فقيدنا من رفعة المقام والحظوة عند السلاطين والملوك والامراء والوزراء فلم يباره صحافي في مضاره ولم يصل شرقي الى ما وصل اليه بجده ونشاطه وفضله ولفقيدنا مذكرات عن ربع قرن تعد تاريخ السياسة في الشرق والغرب وبنوع اخص في مصر لا تصل اليها ايدينا الآن فنحن نكتني بأخذ ما اخذناه من الاهرام فاذا تسنى لنا في المستقبل استخراج ذاك المكنون أتحانا ببعضه القراء في مجموعة ستطبع على حدة كما قلنا في عدد امس

ولقد انصفه حضرة اللوذعي العالم المفضال عزتلو نقولا بك توما اذ ابنه فقال « ان فقيدنا على رفعة قدره وعلو مكانته في ذروة اعاظم الرجال وعلى حلمه ولطفه ورقة طباعه واتضاعه في معاشرة العامة والخاصة لم يداخله الكبر ولا عرفته الخيلاء ولا فارقه الاتضاع ولا رفع نفسه بنير فضله وفضائله وشمائله عن سائر الناس »

اما اخلاقه التي عرفناها ونحن اقرب الناس اليه فهي الاتضاع والحجاملة والرأفة والحنان وسلامة النية وطيب السريرة وحب الفضيلة فكان باتضاعه ينكر علينا تلقيبه اذا خاطبناه وبمجاملته كواحد منا في العمل ومشاطرة كل أمروبرأفته كواحد من عيلة كل عامل ومشتغل بادارته يهمه أمركل واحد ويعتني بكل شخص وبحنانه كالام او كالاب فاذا مرض عامل أو أصيب بمصاب جعل تأسيته وتخذيف مصابه شغله الشاغل واهمل كل عمل وامر إلا مساعدته وكان بسلامة نيته وطيب سريرته لا يصدق عن عامل اذا خانه او مستخدم اذا قصر ويدهش لمثل هذا اذا بيناه له باوضح برهان وقد يرى من واحد ضرراً باعماله فيغض لمثل هذا اذا بيناه له باوضح برهان وقد يرى من واحد ضرراً باعماله فيغض

طرفه لئلا يرى ومما نذكر في ايامه الاخيرة ان مستخدماً اخل بالامانة فلم يشأ ان يخرجه من الادارة فلم ارتكب هذا المستخدم جريرته ثانية ولم يبق للادارة صبر على ابقائه سلم معنا بطرده على شرط ان يعطى راتب شهر يستعين به على معيشته الى ان يجد عملاً واشترط ايضاً ان يخرج ذاك العامل وهو غائب في الاسكندرية لانه يعز عليه ان يراه خارجاً من عمله

وكان الفقيد متقد الذهن فكان اذا وصل البريد الاوروبي يأخذ الجريدة والقلم بيده فيضع علامة على ما يريد نشره وهكذا بقرأ الاعداد الكثيرة من جرائد مختلفة وبدفعها المترجمين فاذا عرضت عليه الترجمة عرف مواضع الخلل ولو في كلمة الامر الذي كنا ندهش له ويستغربه الكتاب والمترجمون وما رأيناه يومأً خط سطراً او اشار على واحد منا بكلمة الا وهو معتقد تمام الاعتقاد انها الحقيقة وما اراد يوماً خط سطر الا واقلام التحرير متفقة على انه الصواب وكانت الاستشارة عنده ركن كل عمل وكان يأنف كل طمن في الافراد فكنا اذا تولت الحدة اقلامنا الرد على معتد ِ نختاس لذلك فرصة غيابه او غفلة منه فنكتب ما نكتب ويحن نتوقع منه توبحنا ولما انتظم كانب هذه السطور في خدمة الاهرام كانت اول وصاباه له « اذا رأيت ان كلمة نقولها يخسر معها شخص قرشاً وتربح الاهرام آلاناً فلا نقلها ولو خسرت الاهرام فوق الربح المنتظر اضعافاً واعلم ان الشرق هو وطننا وفي الشرق محصورة خدمتنا وخدمة الوطن هي ضالتنا ننشدها في كل آن ولا محاباة ولا مراعاة فالاهرام وقف على ذلك من يوم وجدت ولا ئتىدل خواتها »

هذا ما نقوله للقراء الكرام يأناً لحق فقيدنا وفتبدهم ودرساً لسعاره على صنحات الاهرام بايدينا لانفسنا فيكون نصب عيوننا منهج الاهرام في كل حال

فاللهم ايدنا بروحه بروح من عندك وأعضنا عن فقده الثبات في الخدمة التي وقف عليها نفسه حتى آخر نفس تصاعد من صدره واسكنه فسيح جناتك جزاء حسناته ومبراته فانت الغوث المجيب وعليك وحدك الاتكال

# جناز التاسع

أقيمت في الساعة التاسعة من صبيحة اليوم صلاة الجناز عن نفس فقيدنا العزيز فتولى الصلاة سيادة الحبر النبيل اثناسيوس ناصر يعاونه حضرات الابا الاجلا وتوافد الى المعبد الاهل والاصدقا والكبار وبعض القناصل والاعيان وارباب الصحف والاقلام وكان المعبد مجللاً بالسواد وفي وسطه النعش تحيط به الشموع المسرجة والى جانب النعش نجل فقيدنا وصاحب امتياز الاهرام ترمقه العيون ويعوذه الدعاء ويحيط به التمني والامل ثم شقيق فقيدنا فالآل والموقف مهيب وذكر الخسارة يدي القلوب ويرسل الدموع عندماً والقلوب والابصار خاشمة والنفوس ضارعة الى الملجا الوحيد والمبدئ المعيد من تأبى احكامه جلت حكمه والا التسليم لما يشاء ويريد فدامت الصلاة نحواً من ساعة والضراعة ترفع الى العرش الالهي بان يسكن فقيدنا جنات خاده ويجزل ثوابه عداد حسناته

وبعد خام الصلاة وقف حضرة خليل افندي المطرات صاحب المجلة المصرية بل صديق فقيدنا الشاهد مدة ثماني سنوات صرفها في معاونته في عمله على جليل اثاره فالني الخطاب الآتي يقطع صوته شديد

التأثر من هيبة الموقف وهول المصاب ولوعة التفجع وتباريح الحزن فقال الما السادة

وميكية آدابه وفضائله أَسَى وَكَأَنَا كُلَّ آن نَزَامَلُهُ ۚ لو ان الفضل ساعداً فهو ناشله احاق مه سمُّ من اليأس شامله فراح يعيد الطرف لاهوصار في ولا هو يدري أي امر يحاوله نزيد مياه البحر سائل دمعه ولايدرك الشيءالذي هوسائلة

دفناه مبكياً نضير شبانه كأنا نواريه الثرىكل ساعة هوى بين الدينا وقد ودتالمني كما سقطت في البحر درّة باخل

اللهم ً لا اعتراض على احكامك ولكننا حياري جزءون

قد اذهانا هذا المصاب حتى عي اللسان وعصى القلم وجمد النكر · افيما بين مساء وصباح عميد وطن يهوي ومنار أمتين 'يطفأ وبيت مجد يتداعى وصحيفة عمر حافل بجايل الاعمال تطوى وتاريخ خمس وعشرين سنة يختم

أفيما بين صباح ومساء يصبح الطفل يتيآ والمرأة آيما والائم تكولا ويصبح الرأي الذي كان عملاً والعمل الذي كان رجلاً والرجل الذي كان فرداً في ملا شيئًا من الهيولي الجامدة في رسم سأكن

نعم ايها السادة والريب كاذب مات بشارة نقلا باشا – مات مؤسس الصحلفة في هذا الشرق الاسيف . مات العامل غير التعب . الجواد غير المنان. الصادق غير المداهن . الصديق غير المداجي . مات نصير المظلوم وعدو الظالم مات قدوة الابناء والآباء ومثال البعولة الاوفياء

ولولا ان الجزع عليه يقبض صدري ويشدُّ وثاق فكري لحدثتكم طويلاً عما اعلمه من فضائله ولم آت على شيءِ مذكر منها ان قسماً من حياة هذا الفقيد تاريخ مكتوب يوماً يوماً في الاهمام منذ خمس وعشرين سنة وهو القسم الشامل لعمليه السياسي والاجتماعي وقسماً آخر لم يسجل له في صحيفة ولكنه مكتوب فقراً في قلوب جميع الذين عايشوه وواد وم وعرفوه بمرؤته وفضله وهو القسم الشامل لاعماله الخاصة به وبالافراد الذين كانت لهم به صلة

كان رحمه الله واسع العلم والخبرة بالسياسة عارفاً بفنونها واساليبها متضلماً من تواريخها بصيراً باسرارها وقلما اخطأ له رأي فيها وكان يتفق لي اثناء معاونتي له في تحرير الجريدة ان اقرأ في اكبر صحف اوروبا فصولاً بتواقيع اشهر رجال السياسة فاذا هي عين ما يكتبه في المواضيع الحادثة وذلك لصحة حاكمته ولتسلسل الحوادث غير منقطعة في ذهنه ولشدة ذكائه النادر الذي كان يتناول به كليات الامور من جزئياتها وخواتمها من فواتحها وكان مشهورًا بثباته على مبادئه لا يحول عنها وان ند عنها قليلاً لامر نقضي به حكمة فلا يلبث ان يعود اليها . ومعلوم ما عاناه دونها من المشاق وما تعرض له من الاخطار فكانت لا تزيده الا تشبئاً بها وجرأة في الذود عنها

وكان يحب مصر حباً خاصاً ويحاول ان يجعل سفره كل عام الى اوروبا ضرباً من السفارة لخدمتها فيتكاف مقابلة الملوك والزعماء الاعاظم في كل بلد ويباحثهم عن مصر ويصف لهم ما خني عليهم من احوالها ويستمد معونتهم لها ولا اذكر منذ ثمان سنين اني خلوت به مرة او رأيته مع صديق له ذي شأن ايا كان مكان اجتماعهما الاكان حديثه عن مصر او عن امر ترجع منه فائدة اليها ولهذا كان عمله مبنياً على الاعتقاد والاعتقاد اساس الحب والحب اعظم باعث للهمة وافضل مؤثر في البلاغ

وليس في الحوادث اصدق شاهداً على ما اقدمه من الحادثة التي جرت الاهرام اخيراً في مسألة البورصة فان الفقيد بجراءته التي لا مثيل لها خاض منها غمراً وركب بحراً وهو لا ينظر الى ما حوله من الجموع الناقة بل ينظر الى غاية واحدة وهي انقاذ البلاد من موبقات المضاربات وقد افلح بعد الجهد وفاز فوزًا باهراً بما رمي اليه من القصد اذ عرفت محكمة الاستئناف المخلطة اصابة فكره واصالة رأيه فايدته بحكم جاء حاسماً للنزاع قاطعاً لقول كل خطيب وعكذا نجا القطر من مصيبة فادحة وكارثة فاضحة

ومن نتائج سياسته هذه الحيوة الجديدة التي نراها في الامة المصرية فانها كانت قبل صدور الاهرام بعيدة عن هذا العهد بعد مئات من السنين فلما تولى ارشادها وجهر بصوته لايقاظ الهمم النائمة فيها وعودها ان تقرأ حوادث كل يوم وتباليها مبالاة المستبصر المستفيد واشربها حب الحرية وافهمها معناها واوضح لها بعمله وبقامه طرق استخدامها نهضت نهضتها التي تحسدها عليها الان سائر امم الشرق وكان اول علائم تلك النهضة شعور المتقدمين في الامة من اعضاء شوارها وجمعيتها العمومية بواجب يتعين عليهم مكافأة لخادمي الوطن الامينين سليم وبشاره تقلا واهداؤهم اليهما تينك الساعنين الذهبيتين المكتوب عليهما مجروف من الالماس «شعائر وطنية »

ومن نتائج سياسته ايضاً تعدد الصحف حتى المافت على المئة الان بعد ان مهد لهما السبيل وغير خاف ما الصحف من العمل الجليل في المارة الافكار ودفع المظالم وتقرير الحقائق ً

ومن نتائج سياسته وهو الامر الاجل ادراك الجماعة المحكومة انها ليست بقطيع انعام يملكه الحاكم وان كل من لم يتعد القانون منها ملك في

بيته وفي دائرتي عمله وفكره يستبد في شؤونه كما يشاء وانه فضلاً عن ذلك مسيطر على الحاكم يطالبه بحقه كما يطالبه ذلك بمقتضيات القانون المسنون له واذا كان هذا شأنه في السياسة وهذه بعض النتائج الكاية التي تولدت منه فان عمله الاجتماعي لم يكن اضيق نطاقاً ولا اضعف ثماراً فان بشاره نقلا كان منذ ربع قرن على ما ذكره صديقي العالم نقولا بك توما اول من نبذ التقاليد ظهرياً وأول من رأى ان الدنيا مجال واسع للجتهد وأول من حمل الراية بين قومه في طلب المعالي فاخذ البر نهباً والبحر وثباً وسار في طريقه الوعرة حتى ادرك سلم الارتقاء فصعد جاهداً غير وان والراية لا تزال في يده يراها الجميع تعلو وكلما علت ورف ظلها واتسع لمن ينضم تحتها من طلاب الجد وذوي العلم والاقدام والجد، وهكذا سما النقيد فمن بشارة نقلا بلا لقب الى بشاره نقلا باشا بكاربكي ومن الرداء الساذج الى الرداء المحلى باربعة عشر وساماً ومن الاحتشام في مجلس شيخ القرية الى الانطلاق في مجلس عشر وساماً ومن الاحتشام في مجلس شيخ القرية الى الانطلاق في مجلس المنطم السلاطين والملوك

ولم يكتف بان يكون قدوة للناس اذ ان كبار الرجال تزن هممها وترف مقاديرها ولا نقيس بها همم الاخرين فاراد ان يكون للمقتفين اثاره والمحنذين على مثاله عوناً ونصيراً ولا اذكر في خلال المدة الطويلة التي عاملته فيها انه خيب املاً او رد قاصداً عظم مطلبه ما عظم وعن امله ما عن على انه كان مثلاً بالمروءة والاقدام فلا ارى حاجة الى المزيد من البيان

وكانت له في المجنمع آراء لم يتطرف فيها الى ما يجاوز منة الاهلين وصبر الحكومة في مثل هذه البلاد القديمة العهد بالنير والاستبداد ومحصل تلك الآراء ان القلاح مظلوم في ماله وتربيته وينبغي عليه ان يعرف هذا

الداء ويعرف ان له دواء هو في يده لا في بد قادته فان كان هو صابرًا ذليلاً جباناً دون حقه كان المولى عليه مطاعاً طلاباً جريئاً عليه بالمنارم والا كان الامر على العكس ولهذا كان ابداً ينبه الفلاح ويناضل عن الفلاح ولا يدخر وسعاً في اصلاح حال الفلاح ومن أجل الفلاح أوشك السيف ان يدق عنقه باشارة من المغذور له اسمعيل لو لم ننذره بقوله وهو نهاية الشجاعة « ايها الامير ان دون رأسي عرشاً يثله الظلم على نفسه » . وكان يقول ان الفلاح من حيث هو اساس الامة فهو الذي يرجى لترقيتها دون السراة الذين لا يشعرون بوطأة الجوركم يشعر هو بها ولا يعرضون الكثير الذي لديهم بمثل ما يسهل عليه ان يعرض يسير ما لديه في احداث حدث عام نافع وكان شديد الرغبة في تعميم العلم بين العامة ولكن على الطريقة المثلى وهي التي لا تبعد عن مزاولة الحرف والقيامة على الارض الا النابغين الذين كان اكثرهم في كل زمن من ابناء هذه الطبقة بين الناس . وكان لا عل من الدعوة الى العنابة بالصناعة وتوفير اسبامها وتكثير معاملها وتدريب الكثيرين عليها وهذا كلهُ نقرأه في الاهرام بقلمه منذ البدُّ كما نقرأه في مكتوباته الى ايامه الاخيرة . وكثيراً ما كان يكرره ويؤيده في احاديثه مع أولياء الامر من اسماهم مقاماً الى ادناهم اقتداراً وقد حصل من امانيه هذه على نتائج عظيمة كانا شاهدها ولا جرم ان له القدح المعلى من الفضل فيها اما من حيث اخلاقه الذاتية فقد كان رجل جد وكد لا بارى فيهما حتى كأن عمره كان معدوداً عليه باللحظات وكان شجاعاً بلا دعوى كرماً بلا سرف عزيز النفس عزة الامارة وديعاً دعة التاجر صديقاً لا يداهن ولا يلاطف ولكنه لا سخلف عن اسداء معروف ودفع اذى مناظراً شديد

العارضة صادق النظر جامع الفكر بلا مكابرة عدواً لا يبادى؛ بشر فاذا بودى، به فهو مكافح جلد اشوس حتى ترتد عنه يد العدوان فهو ناس حليم وكان لا يزدهي ولا يعجب بشيء ملكه او بمجد ادركه ولم اعلم عدة ما عنده من الاوسمة على طول عهدي به الا يوم دفنه

وكان متلطفاً في معاشرة زوجنه حتى انها لا تذكر له سيئة لفظ او اشارة وكان حسن الاسلوب في تربية نجله وتأديبه بحيث تحسن ظواهم، وسرائره وينمو العلم فيه مع نمو عقله

وكان محباً للقائمين بعمله شكوراً للمحسن منهم صبوراً على المسيئ يعتدهم ابناء لبيت ويعاملهم معاملة الاب المتيقظ وشيمة الاب الرأفة الواسعة قبل القسوة النافعة وشاهدي على ذلك غير بعيد وهو ان المتكلم بين يديكم انما هو غراس نعا. الفقيد واثر من اثار فضله

هذه اشارة موجزة الى ماكان عليه فقيدنا الذي نبكيه اليوم وائن جل مصابنا به حتى لا مصاب بعده فمن لنا بالفاظ مسلية معزية تلطف من نار امرأته الفاضلة الحزينة التي عايشته اثنتي عشرة سنة مرت كيوم العرس بل كساعة الاكليل في الصفاء والهناء

ومن لنا بصيب الندى يبل صدى امه الجليلة التي يتلهب فؤادها حسرة على ولديها العظيمين وشوقاً اليهما

ومن لنا بما يسكن من روع الشقيقين الجزعين ابرهيم وحبيب بك اللهم اياك نسأل ان تمن بالصبر الجميل على هؤلا، الاعزا الحجزونين جميعاً وان تخفف اشجانهم وان ترعى الحبيب جبريل وتجعله خلفاً صالحاً لابيه وان ترحم كثيراً هذا الفقيد العزيز فقيد العلم والامة والوطن

وقالت تحت عنوان

المصيبة السكبرى

اكاتبنا الاسكندري

ما ذرف الدموع وما شق الضلوع . ما التأبين والرثاء وما التفجع والبكاء . ما الحزن والاسف والتلهف والاسى الا قليل في جنب الخطب الجسيم والرز الاليم الذي نقله الينا البرق . اجل لقد فقدنا ركناً من الاركان الوطنية ودعامة من الدعائم الادبية ومصباحاً من المصابيح الشرقية

اذا عدّت رجال العصر يوماً فات « فقيدنا » عقام الف

مات بشارة باشا ئقلاوسبحان الحي الذي لا يموت - فنحن نبكي اليوم صاحب الاهرام والبيراميد وصدى الاهرام فاي المصربين لا يعرف الرجل الذي نبكيه ونرثيه ونستعظم الخطب فيه ، واي المصربين لم يعرف خدمه الجليلة الجزيلة ، بل ايهم لم يسمع بنشاطه وهمته وعزيمته وفواضله ويوارفه ، فاتبكه الاقلام انهكان من اربابها ولتبكه الآداب انهكان منجوهرها ولبابها وليبكه العصاميون انهكان في طليعتهم وليبكه الصحافيون انهكان في مقدمتهم وليبكه الوطنيون انهكان متفانياً في خدمتهم ، وليبكه السياسيون فقدكان مناسباً ينفذ رأيه حجاب الغيب ولا يخاف في الحقيقة لومة لائم ، تلك رسائله من سياسياً ينفذ رأيه حجاب الغيب ولا يخاف في الحقيقة لومة لائم ، تلك رسائله من

لندرا وباريس والاستانة وغيرها من العواصم وتلك الاحاديث التي رواها عن اعاظم السياسيين اعظم شاهد وآكبر دليل على ارائه الصائبة وعلو منزلته عند كبار الاوروبيين والوطنيين وذاك تاريخ حيانه فان كل حرف منه يدل على همة لم يخامرها كلال ولم ينلها ملال بل كانت نتعالى ونتعاظم كلا كانت المصاعب فتراكم وتعاظم في سبيلها

واذا اردت ان افصل كل ما اعرفه – وهو قليل من كثير – لم تكفني رسائل عديدة لا رسالة وحيدة . فحسب الفقيد اعماله فهي تشير الى فضله بغير لسان ولا مأدح مثل الاعمال فهي ادل الدلائل على فضل الانسان

اما هول المصاب فقد كان عظيماً في ثغر الاسكندرية كاكان في سائر البلاد فان شمس السبت لم تنشر اشعتها على الثنر حتى انتشر منعى الفقيد فشمل الاسف كل من عرفه ـ ومن لا يعرفه ـ فكنت لا تسمع الا السنة لاهجة بتعداد اعماله او بذكر همته العالية واجتهاده العجيب ومشاريعه المفيدة ، ولقد رأيت اناساً من الذين لم يكونوا من اصدقائه يوفونه حقه ويذكرونه ذكراً جميلاً وينطقون بما يجب ان ينطق به اهل الضائر الشريفة ومحبو الحق والصدق ويحق للاسكندريين ان يأسفوا على فقيدنا ويستعظموا المصاب به لانهم اول من عرف ماثره واعماله واذا اتبع قول القائل « من علمني حرفاً كنت له عبداً » فان الاسكندريين في مقدمة الذين جنوا من فوائد الاهرام واستفادوا من اخبارها ومباحثها فعرفوا فضلها وكان اسطع الادلة على معرفة الاسكندريين لقدر الفقيد ما ظهر في ثنرنا من الاسف وما انتهى اليكم من الرسائل البرقية والبريدية التي تعد بالمئات

فاقدم وأجب العزاء الى الامة والى المروءة والشهامة والى اسرة فقيدنا العظيم واسال الله النبي يجله وشقيقيه الوجيهين وسائر آله الكرام ولا سيما قدوة

الزوجات والكرائم الفاضلات · واسأله جلّ وعلا ان يعزي قلوبهم وقلوبنا عن هذا المصاب الجلل

وقالت تحت عنوان

وراع

من حي فان الى ميت باق وكلة عن فقيدنا العظيم

لا اكاد اصدق ما بلغ المسامع وشق الاضالع واجرى المدامع وأذاب المهج واشعل في القلوب الوهج واسال النفوس واطار الرشد من الرؤوس ، الا وهو النبأ العظيم والرز الاليم والمصيبة الكبرى والكارثة الجلى وفاة رجل الشرق علماً وحكماً وذكاء وحلماً وشهامة واقداماً وجداً واجتهاداً واخلاصاً وولاء وصدقاً في القول والعمل وسعياً في تأبيد الوطن بهدة لا تدرف الكال والملل ، رئيستا وعميدنا استاذ الصحافة ومدرس الفضيلة ورب النشاط والهمة المرحوم بشارة ماشا تقلا

احقاً قد انتقل هذا الرجل العظيم من عالم الشهادة الى عالم الغيب وهل وسعه القبر بعد ان لم تكن تسعه الدنيا باسرها وضاقت رحباتها عن عزيمته وهمته . بل كيف غلبته المنية وهو ذو العزم الشديد والبأس الاكيد والنفس الابية والقوة

الهرقلية وهو الذي ذلت له الصعاب فكانت مطية ذلولا واندكت امامه العقبات فكانت سلماً مكيناً ونفذت اشعة قلبه في السرائر فكشفتها وفي الضمائر فاستجلتها وفي الخبيات فاستوضحتها وفي الرموز ففسرتها وكيف يقال ان القبر بيت وحشة وظلام وبين اطباقه مصباح الدجى ومنار الهدى بل في ثناياه من كان يفكر في خير البشر واساد البرية والناس حوله نوم والاعين مغضية

لقد كان لنا أمل في السادة والراحة فانقطع هذا الامل وخاب ذاك الرجاء وأيقنا الان ان السعادة من موضوعات الشعرا وبنات التخيلات وان ليس لها في الحقيقة وجود . بل ايقنا ان الطبيعة والانسان خصمان متضادان وعدوات لدودان فهي ان رأته يسر بامم سائته وننصته وان رأته ساءيا الى مجد قاطعته وشبطته . فان كان ذا عزم قوي وبطش فتي عاجلته بشيء خفي لم تدركه عقول البشر للان لتنوقاه وتدفعه

نعم لقد كان لنا أمل في السادة وهي غاية ما تنتهي اليه مجهودات النفس ومراقي النكر . ولم يكن ليمنع هذا الامل في القاب عجز النلاسفة الاقدمين والمتأخرين عن كشف السادة وهداية البشر اليها لانناكنا نرى في المرحوم نقلا باشا همة فوق الهمم وعزماً لا يثنيه ملل عن اي عمل وارادة يضعف امامهاكل جبار في الارض . فليس من الغريب ان يهتدي الى ما لم يهتد اليه احد في العالمين

كنا ونقلا باشا في الوجود نخال الطبيعة احدى توأميه والثاني جده وعزمه والتوأمان صنوان خاضان لامره اذا اراد شيئاً كان للامل الدلك نستغرب من الطبيعة ان تمكر به على غرة منه وننكر على العزم والحزم والقوة والشدة ان تغادره وقت الكريهة وفي مقام الطعان وليت شري هل انحلت

تلك الصفات العالية وغدت هبا كما انحل الجسد الشريف الذي كان يعيها ام هي خارجة عن حكم الماديات قد طارت مع روحه الشريفة ولا تبرح مقيمة على عهده حتى يشاء ان يخانها أنجله الكريم وعلاً بها صدره ليتم في هذا الوجود ما ابتدأ به ابوه

سلام عليك يا روح الفقيد والف سلام ، سلام على تلك الهمة العالية والنفس السامية ، وعلى المرؤة والوفاء وعلى الاجتهاد والنشاط ، سلام يهديك اياه فان في الحب وفان في البقاء ، سلام يرفعه اليك رجل قدمه في الفناء وقلبه ناظر اليك في سماء علاك وجنة خلودك ، سلام يودعك به محبكان أهون عليه ان يودع روحه قبل ان يودعك وان يفتديك بنفسه قبل ان يقضي عليه الشقاء بتشييع جثتك

ان من الخطوب ما لا ينفع معه العزاء ولا يخفف منه الصبر ولا يهون من لوعنه مر الزمان بل هو كلا نقادم له عهد ونفدت فيه عبارات السلوان ازداد تعمقاً في القلوب فانسجمت على اثره المهج واشتدت بذكره الاحزان واحترقت من ناره الصدور ويكون المرئ منه ذكرى اسى وحرقة حزت ولوعة مشتاق وأنة اسف في كل خطوة يخطوها في الحياة ومرأى يراه في الوجود فيذكر فقيده بما ينظره من حسن وفضل ومرؤة وشهامة وجد ونشاط ويذكره كذلك اذا رأى عكس تلك الصفات فيقول ما كان ابعد فقيدنا عنها اجل نحن في مقام من الحزن وموضع من الاسى اعظم من ان تطاوله كلة عناه و بل ان الكامة من هذا القبيل تهيج فينا الاشجان وتحرك في قلوبنا الاحزان و وما نحن الا جسوم كانت تشرق علينا روح فتحيينا وتهدينا فانطفأت تلك الروح فا نحن بعدها

نحن اليوم حيارى كما كان بنو اسرائيل في التيه ولكننا نود ان لا يطول علينا الزمن كما طال عليهم في نيل بغيبهم فانهم جبنوا عن ملاقاة الاهوال فعوقبوا اما نحن فلا تزال فينا بقية مما عودنا عليه رئيسنا المرحوم من العزم في جلائل الامور . لذلك نرجو من الله ان لا يطيل علينا زمن الوصول الى بغيتنا وهي اللحاق بعميدنا وبطلنا اذ لو كان في هذا الوجود من خير يرجى وسعادة تؤمل لما مات رجل هو الوحيد الذي كان يمكن ان ينال بيده السماء ونسخر في خدمته الجوزا، فأي طمع بعده لانسان في نيل مجد وآكتساب ذكر ولقد وددت اني ما عرفت هذا الرجل ولا نظرت رشاقته وهمته حتى لا لقع في قلبي من وفاته حسرة تأكل حشاي وتضني جسمي وتفزعني في نومي • فائي ما وليت وجهي الى الشرق او الغرب او الجنوب او الشمال حتى تمثل امامي بجده ونشاطه وابتسامه الجميل بل ما نقلت قدمي الى مكان حتى تذكرت لطف شمائله بل ما اعنورني عناة او ألم حتى تصورته امامي وهو مريض تساوره الحمي ولم يبق فيه سوى حشاشة نفس يعلو بها الصدر ويهبط فلم يرَ مرة شاكياً او متالـاً

فالوداع الوداع يا نقلا باشا. امدد يدك من اعماق القبر لاقبلها . ولم لا تمدها الآن وقد مددتها الى ما وراء أسوار الملوك والظالمين لتفسد عليهم ما دبروه من كيد وما هيأوه من ظلم . الوداع الوداع ايها القاب الرحيم والنفس الطاهرة الزكية . الوداع الى الملتق في دار النعيم واعلم ان ارواحنا لم تكن لتقيم في الدنيا بعدك اذا لم يكن لها امل في نجلك الكريم ان يحذو حذوك في صناتك الدالية واخلاقك الفاضلة فالهم اجعله خلقاً صالحاً لاكرم سلف توفيق فرغلى

#### وقالت تحت عنوان

### اوعة الاسف

ما اصبحت مصر في شؤم وبؤس ولا مر بها يوم نحس مستمر اشد سواداً واسوأ وقعاً من صباح اليوم الخامس عشر من هذا الشهر وهو تاريخ لوعة وأسى شديد شاع فيه بين الناس نبأ نفرت الآذان من سماعه وتردد الناس في تصديقه وهو نبأ مصاب الامة بفقيدها والادب باخص رجاله والصحافة بزعيمها ومدبرها ومديرها وخرها فالمصاب عميم والاسى شامل

مات الاب البر بنا والرئيس المشفق علينا وفارق دنيانا مبكي الشمائل مأسوفاً على ما اودعه الله فيه من خلال كريمة وآداب سامية وذكاء نادر وهمة عالية فبكاه البوطن ورجاله والفضل وذووه والمجد واهلوه ، اما الافلام التي كانت تستمد من نفثات قلمه فهي تبكي الآن على فراقه وتود لو ملأت الارض عدادها حداداً واما حملتها فقد قضوا بعض ما فرضته عليهم حقوق الفقيد من تأيين ورثاء وتعديد وبكاء وبقيت لهذا العاجز كلة وداع لهذا الفقيد العظيم الذي كان لي ولعيلتي والدا كريماً في مدة هي ربع قرن لم ار منه فيها الا تفضلاً وعبة وعوناً على الضراء ورحمة ونوراً في غياهب المشكلات وشياً كانها فضل وكرم وشرف مبدإ وحنان

فيا ايها الفقيد العظيم لقد قضيت عمرك القصير وكأنه اعمار بما اودعت فيه من عظائم الاعمال وعزائم الاقدام وانصرفت فيه الى توخي الاعمال الوطنية والمنافع العامة غير ملتفت الى شيء من ملاهي الحياة وغير منثن عن طاب المعالي بما في سبيلها من العقبات . كنت القريب من الضميف والرفيق الرفيق والجواد

المتفضل ألحب لخير البلاد فلنعم سيرتك المستقيمة وسريرتك الطيبة واخلاقك الكرعة وروحك الطاهرة ومآثرك الكثيرة التي لا يقوى الدهر على محو اثر منها كما غدر بك وانت في ذروة المجد والفضل. لست انسى لك ايها المحسن احسانك الشامل ورعايتك الكافلة وارا،ك السديدة . لست انسى ذلك الزاد الاخير القليل الذي تزودته مر · نور طلعتك في ساعة رهيبة حملت فها الاملاك روحك الزكية وسطا فيها الموت على هيكاك اللطيف وهي ذكرى تصدع قلبي ولا تبرح من ذهني ابد الدهر اذكر لك بيتاً شدته والمصاعب محيقة بك وثباتاً عرفت به والمخاطر حولك فما زلت ترقى حتى ظن الك تبغي معارج السماء وما زالت الرتب والوسامات نتوالى عليك حتى كادت تملأ صدرك الرحب. أن الملة التي تعدك ركناً لها تبكيك وتأسف عليك والامة المصرية التي احببتها تذكر ايادبك البيضا ومحبتك المجردة ودفاءك عن حقوقها دفاع الابطال يوم لم يكن يدافع عنها الا المخاطر بروحه المستهدف للنفي والشتات تبكيك سوريا لانها ثكات ابناً برًا بها كاسياً رأسها تاج فخر وعلاً اما لبنان فهو من قته الى سفحه الى قرية كفرشيما التي هي مسقط رأسك يحسد مصر على ضمها رفاتك واشتمالها على مآثرك . انك لم تمت وكيف بحسب ميتاً من علاً ذكره مشارق الارض ومغاربها ولكن عندنا لوعة واسفاً على فراقك فلا بد لهذا القلم ان ينطق بها حتى تضيق بها الصحف كما ضاقت عنها الصدور

واما انتِ ايتها القرينة الكريمة فاذا كان اساك يقبل عزاء وان كان فؤادك يحنمل سلوة فانظري الى مشاركة الامة لك في هذا المصاب والى مشاركة الوطن واهله والمشرق والمغرب واستبقي ما بتي لك من ذاهب الصبر وراحل الجلد لاحياء ذكر فقيد البلاد بنجله العزيز الذي نسأل الله له ُ قوةً وعمراً هنيئاً وهو المسؤول ايضاً ان يبرد لوعة تلك الام الحزينة وذينك الاخوين العزيزين وبجمل صبركم جميعاً على فقيدكم العظيم · رحمه الله عداد حسناته وكنى بها رحمة أن الله غنور رحيم وكنى بها رحمة أن الله غنور رحيم

وقال وكيل الاهرام فيالوجه القبلي

المصية

اي كبد لا تتوجع واي فؤاد لا يتصدع واي عين لا تدمع واي قاب لا يتقطع من الرز ً الجسيم والمصاب العظيم فقد سطا الذهر واقتطف زهرة زاهرة ودوحَة ناضرة

الدهر خصمي والحكم فهو المسيئ اذا حجكم فقدت البلاد رجلاً كانت ترتجي ان يعيش بين بنيها دهوراً عاملاً في مصلحتهم مهماً باصرهم قائلاً القول النصل السديد فقدت المارف عالماً متضلعاً كانت تفتخر به وتستمد منه فقدت الاقلام يراعاً كان اذا ما خط حرفاً اصاب قلب الحوادث فكشفها للعيان واطلع الجمهور على غوامض الامور فقدت الصحافة بطلاً وقف والصروف في ميدان خصام فحاربها وتغلب عليها بعزمه فقام يخدم الصحافة حتى الخدمة ربع قرن لم تأخذه في نشر الحتى والدفاع عن الوطن لومة لائم . فما بالك يا موت رميتنا بسهام فشر الحتى والدفاع عن الوطن لومة لائم . فما بالك يا موت رميتنا بسهام

اصابت النؤاد وانتشات من بيننا من تبكيه وتندبه البلاد والمعارف والاقلام والصحافة فما تطاير خبر تلبيته امر ربه حتى كنت ترى دموءاً تتساقط وقلوباً تصعد الزفرات

فافسح له اللهم في جلال خلدك وامطر على ضريحه سحائب رحمتك ورضوانك وانزل على قلوب آله جميل الصبر وعلى الوطن والصحافة إحسن العزاء انك اكرم من يسأل

## وقال مڪانبها في كوم حماده

صاعقة انقضت على مصر فاخلطفت منها عميداً كنا نجنني خيراً من مشوراته في ملماتنا ومصائبنا ونكبة رمانا بها الدهى الخؤون فاقتلمت من بيننا شجرة العلم والفضيلة وخطب جسيم حل بنا فانائى عنا من لو طاب منا ان نفتديه لبذلنا نفوسنا في سبيل فدائه ، ابى البين الا ان يكون نصيبه ذاك الشهم الجليل المرحوم (بشاره باشا نقلا) فقيد الفضل والمرؤة ووحيد الشهامة والاعمال المبرورة سحبان البلاغة الذي يقصر عن وصف سجاياه أبلغ الكتاب فاتبكه العيون ما شاءت ولترثه الاقلام ما استطاعت ولولا اننا نقرأ من وقت الى آخر عن وفاة الكبير والصغير والغني والفقير لحق لنا ان نعفر وجوهنا بالتراب اسفاً على ذاك الحيكل الذي فقدناه ولكن قدر الله فكان وانا لله وانا اليه راجون

#### وقال مكاتبها السمالوطي

كان لخبر مصاب الوطنية والعالم الادبى بوفاة صاحب السعادة الطيب الذكر بشاره باشا ئقلا رنة حزن واسف تردد صداها في كل الافئدة والقلوب، وانى لي ان اظهر ما استولى على قلوب افاضل مديرية المنيا واكابرها من الحزن والاسف وانا قاصر ولا بدع ان كان البكاء عليه شاملاً فقد عرفناه رجلاً قام بين ظهرانينا باجل الاعمال وقاوم في وسطنا اعظم المصاءب حتى فاز بامنيته وهي ايجاد صحينة تدافع عن الصالح العام وتخدم الجمهور خدمة يحسد ابناء المشرق سكان النيل عليها فاقبل القوم على مطالعتها اقبال الظهآن على الماء القراح وظل النقيد مداوماً على خطته مثابراً على تنشيط اهل الوطن باذلاً جهده في بث الافكار الصحيحة والمبادئ الحرة فيهم حتى دعاه ربه اليه فلباه وما شاع بن الافكار الصحيحة والمبادئ الحرة فيهم حتى دعاه ربه اليه فلباه وما شاع نعيه حتى شمل الحزن والاسف العموم فالحطب عظيم والرزء جسيم نسأل الله نعيه متى شعده على فقده صبراً

وقال مكاتبها في آياي البارود

صاعقة انقضت على رجال الادب بل حات بالشرق كله بوفاة شيخ الصحافة وسراجها الوهاج ومصباحها الوقاد

ولقد كان لوفاة هذا النبيل رنة حزن بارض مصر يسمع لها دوي مع

اصوات المتأسفين الصاعدة من اعماق القلوب كلما ذكرت مناقبه ومحامده وشيمه وصدق وطنيته

فرحم الله من تلك صفاته ورحم الله الوطني النيور الصادق المرحوم بشاره باشا نقلا وامطر على ضريحه سحائب الرحمة والرضوات وحق علينا وعلى الجمهور ان نرفع هذه التعزية الى الاهرام النرآء والى اسرة النقيد الكريم اجمل الله صبرها وأجزل اجرها

وجاء فيها تحت عنوان

# الصاب العظيم

والموت نقاد على كنه جواهر يخنار منها الجياد مات الشهم الهمام والبطل المقدام صاحب الآثار الهديدة والمآثر المفيدة الحميدة بل مات الرجل الجليل العالم الفاضل النبيل الموثل الذي تركن اليه البشر في دفع الخطوب وكشف كل علمة فيا له من مصاب اليم وخطب جسيم . لقد فقدت مصر والمصريون . بل واهل الشرق اجمعين اعظم مرشد لهم ومعين . ذلك البطل الذي كان يغار على مصالحهم والذي وقف نفسه وقامه لخدمتهم ونفعهم فيحق بل ويجب علينا ان نبكيه وبمداد الحزن والاسف ترثيه . كيف لا وهو الذي قام رحمه الله في اخر ايامه بتلك الخدمة الجليلة بل ذلك الجهاد المحمود الذي عرفه الخاص والعام . وذلك انه رحمه الله لل تأيز بين النافع والضار لما رأى تلاعب الاجانب باموالنا ومصالحنا ورأى اننا لا نميز بين النافع والضار لما رأى تلاعب الاجانب باموالنا ومصالحنا ورأى اننا لا نميز بين النافع والضار

شمر عن ساعد الجد بما فطر عليه من الهمة الشماء وقام يحارب اهل البغي والعادين على اموال المصربين بهمة لا يدانيه بمثلها احد في الانام فاظهر لنا حقيقة عملهم ونصح لنا ان لا يخدعنا غشهم او ان تنرنا اباطيلهم وتلك بعض خدمه الجليلة المشهورة واعماله الممدوحة المبرورة فتمكنت محبته في قلوبنا وعظمت قيمته في نفوسنا، ولكن واآسناه لقد وافته المنية بهذا الداء الذي لم ينفع فيه طب ولا دواء فايبكه اذا الهم والعلماء وليبكه الصحافيون والخطباء وليرثه الشعراء، لقد مات عماد الصحائة الشهم العظيم رب السياسة ذو الاصل الكريم، فارحمه اللهم واسمة واسكنه فسيح جنائك انك السديع الجيب والهمنا اللهم جميل الصبر على فقده وعن قاب والدته الحزينة وحضرة قرينته الفاضلة وبارك اللم أنجله واعطه العمر المديد فيكون مثالاً صالحاً وشهماً عاملا الفاضلة وطنه كما كان والده المرحوم انك السميع الجيب وعلى كل شيء قدير القاهرة

وورد فيها تحت عنوان

## وداع وسلام

هذا بريد مصر فعسى ان يكون فيه ِ نبأٌ عن أحد من الذين نحبهم نعم فيه ِ النبأ الصادع والخبر الناجع مات صاحب الاهرام فاسعفيني يا دموع العين

ذهب الحبيب فيا حشاشة ذوبي اسفاً عليه ويا دموع أجيبي

مات الذي كان في الصحافة استاذي وفي ظلاله ربيت وقضى الذي قضيت في قربه اثنى عشر عاماً كاملاً فلابكينه ما حييت مات الذي اتكأت على ذراعه اشتى عشرة سنة بلا انقطاع مات الذي كنت في خدمة الوطن استمد منه حركة الافكار ومن انفاسه يستمد حركته اليراع مات الذي اتخذني اثني عشر عاماً عوناً له في خدمة البلاد واتخذني صديقاً ودعاني له اخاً وسماني ابنه وعاونني على صروف الحدثان مات واحسرتاه وانا بعيد عن مصر لا اسمع انه مريض ولا اسعى الى عيادته ولا آخذ عنه خبراً ولا أسهر الليل عليه جزاء ذلك الاحسان مات وانا بعيد عنه حيث فاضت انفاسه فواحر أنفاسي اذ لم ازود منه نظرة الوداع ولم النم له يداً وأذرف على جثته الهامدة دمعة فيا لحرقة فؤاد الخليل

ايها الراحل العزيز والفقيد المبكي هذه أمك قد جدد لها مصابها بك احزان السليم السابق وهذه قريتك التي احببتها واحبتك لا تصدق لهول المصاب الك قد هجرتها وهذا جبرائيل وحيدك الذي كنت تعبده من بعد الله يبكي وينتحب فنحن كرنهم نحزن عليك وكبكائهم نبكيك ونحن مثلهم نستعظم المصيبة فيك

أودعك يا سيدي واستاذي وكنت على رجاء أن القاك فخاب الرجاء أودعك والدمع يتساقط من ميني وقد صغرت لدي الحياة وهان البقاء . أودعك وأبكيك وليتني كنت كاتباً بليغاً فاعدد صفاتك وأرثيك لكنك علمتني صوغ المعاني في خدمة الاوطان لانظم القوافي في رثاء الخلان والاخوان . فانا أودعك ابسط وداع ذاكراً اياك كينها كنت باكياً فقدك حافظاً عهدك مستمداً لك الرحمة والرضوان حيثما كنت

وعهد علي اذا ما رجعت وكان الى مصر ذاك الرجوع أزور الضريح الذي قد حواك واسكب فوق الضريح الدموع والآن فالسلام ايها الهلال البازغ والشبل الناهض السلام يا جبرائيل الذي رأيته طفلاً على ذراعي أمه وفتي يتلتي العلم الى جانب ايه ، اننا نرى مخايل النجابة تلوح على جبينك ونور الهمة يضي في عينيك فكن كما نتوسم واكبر باراً بامك الكريمة واخلف في الاقدام والنشاط والجد من كان لنا في الجد والنشاط والاقدام مثلاً لنقهر بك الايام وننشد الاقوام اذا مات منا سيد قام سيد قوول لما قال الكرام فعول باريس في ٢٦ يونيو سنة ١٩٠١

قالت جريدة المؤيد

#### انا لله وانا اليه راجمون

أصبحنا اليوم واسلاك التليفون نتساءل من كل جهة ومكان في القاهرة عن فقيد الصحافة العظيم القديم العرد بها ونعني به الطيب الذكر الماسوف عليه المبكي من الحابر والاقلام ( بشاره باشا نقلا ) صاحب جريدتي الاهرام والبيراميد

أُصيب هذا الفقيد منذ عشرين يوماً بمرض اخلف الاطباء في تشخيصه فمن قائل انه حمى معوية ومن قائل انه احتقان في الدماغ ومن ذاهب انه حمى تيفوسية كما اختلفوا في الدواء واستعملوه على ضروب شتى ولكن عين

المنون لم تضل وسهم المنية لم يخطئه فوافاه الاجل المحنوم في الساعة الثانية بعد نصف الليل الماضي عن نحو خمسين سنة من عمره وما هي بالعمر الطويل حتى يقال

كل ابن أنثى وان طالت سلامته يوماً على آلة حدباء محمول ولقد اثر نعيه في نفس كل سامع بمقدار ما كان يحفظ للفقيد من المكانة والاحترام

ذلك لانه كان ركناً عظيماً للصحافة في مصر خدمها نحو ٢٦ سنة بجرائده العربية والافرنجية وفي مقدمتها [الاهرام] التي ثبتت بين زلازل الحوادث في ربع قرن ثبات تلك الاهرام الشامخة في اربعين قرناً

ولسنا الآن في مقام ترجمة حياة الفقيد حتى نوفيه اوصاف المؤرخ ولكننا في مقام النعاة نبكي رصيفاً قديماً عرفناه مكداً مجداً نشيطاً في ترقية صناعنه ونشر صحفه بهمة لا تعرف الكال وعزيمة كان يغبطه عليها كل صحافي في مصر اذ الكل لم يدركوا له شأواً في هذا المجال حتى اشتهر عنه أنه كان يطوف الدواوين والقنصلاتات وكثيراً من منازل الامراء في ساعة واحدة ليعود بمل الصحيفة من الاخبار وكانت له مهارة في استقراء الحوادث لا يدانيه فيها صحافي هذه قصارى فخاره من مهنته وقد اضاف الى ذلك جاهاً حازه وثروة طائلة أحرزها ورتباً وألقاباً لم تكن من نصيب غيره بين الرصفاء وأحرز من رتب الدولة العلية الى (روم ايللي بكلربكي) وهي أعلى رتبة ملكية دون رتبة الوزراء ومن نياشينها المجيدي الاول وهي أعلى النياشين من صنفه لا يفوقه غير المرصعات كما أنه حاز نيشان اللجيون دونور الفرنساوي من الدرجة الثالثة ونيشان سان استانس لاس الروسي ونيشان المخلص اليوناني من الدرجة الثالية

ونيشان الافتخار التونسي وكثيراً غير هذه من وسامات الدول وكام ا من درجات عالية وكلما برهان صادق على ما امتاز به في صناعة الصحافة وما كان له فيها من جد ونشاط في سبيل ترقيتها . صفات ومن ايا يجب ان يعترف له بها كل صحافي في مصر اتفق معه في السياسة والوجهة او اختلف كما هو واجب الانصاف وحق كل عامل بعله

ولكن اضعاف ما رزئت الصحافة اليوم بفقد هذا الدظيم رزئت تلك السيدة المحترمة والقرينة التي كانت قرة عين قرينها كالاً وادباً وتهذيباً ومكارم الحلاق من كل قبيل . بل كانت اصدق امرأة لبدلها كما كان هو اسعد الازواج حظاً بها . بقدر ذلك كان رزؤها عظيماً ومصابها أليماً . فكانت هي وولدها الذي لا يتجاوز الثانية عشرة من عمره قضاها في زهو حنو أبيه عليه كما تحنو الرضيع على ولدها أحق بالبكاء والعزاء

وبمثل ذلك رزئت والدة الفقيد الاسيفة وحضرات اخوته وبقية آله الكرام الذين نسأل لهم جميعاً الصبر والسلوان

هذا وستشيع جنازة النقيد الساءة الخامسة بهد ظهر اليوم من منزله بباب اللوق الى الكنيسة الرضوانية فيشيعه اليهاكل مصاب بفقده او مشارك لآله معز لهم . ومن اين للصابين في مثله عزا . جعل الله لهم جميل الصبر جميل الجزا المجلسة الم

وقال في عدد آخر يصف المشهد

احنفل في الساءة الخامسة بعد ظهر امس بتشييع جنازة الطيب الذكر فقيد الصحانة المصرية ( بشاره باشا نقلا ) من منزله بباب اللوق الى كنيسة

الرضوانية بالازبكية وقد مشى في حفلة الجنازة جميع اصحاب الجرائد والعدد الجم من الباشوات وفي مقدمتهم اصحاب السعادة يعقوب ارتين باشا وكيل نظارة الممارف العمومية واسمعيل صبري باشا وكيل الحقانية ومحمود شكري باشا رئيس الديوان النركي الخديوي سابقاً ورجال قنصلاتو فرنسا وكثيرون من كبار الاعيان وطنيبن واجانب ومن المحامين وغيرهم وقد سار موكب الجنازة تقدمه الرؤساء الروحانيون وبجانب سرير الفقيد بساط الرحمة يحمله كبراء الذوات وخلفه المشيعون من كل قبيل وحوله رجال البوليس فرساناً ومشاة وهكذا سار المحفل في نظام ووقار وعظيم عظة واعتبار الى الكنيسة حيث أديت شعائر الصلاة عليه ثم سار النعش يتلوه عربات المشيعين الى قرافة الروم الكاثوليك في مصر العتيقة . وقبل ان يدفن الفقيد وضع في كنيسة سمادة سكاكيني باشا هناك حيث زود الزاد الاخير من رجال الكهنوت ثم ودع الوداع الاخير من خطيبين حزينين اولهما حضرة الاديب يوسف افندي بستاني بلسان جميع موظني جريدة الاهرام والثاني حضرة الفاضل نقولا بك توما الذي كان من اصدق اخلاءُ الفقيد واعرف الناس بتاريخ حياته فذكر الفقيد مثالاً حسناً للجتهدكيف يكون صغيرًا فيصبح كبيرًا وللمجتهدكيف يعمل فينجح وللمجتهد كيف يصبح غنياً بعدما كان فقيرًا وللمجتهد كيف يقدر ان نشر فكره وقال ان هذه البلاد مدينة له من حيث كونه قدر ان ينشر فكره يوم لم يكن يستطيع احد ان يقول ويكتب . وبعد ذلك غيب الفقيد في لحده وتبادل المشيعون له العزاء فيه ورجعوا يسألون الله عن وجل أن يلهم قرينته ووالدته الاسيفتين وبقية آله الكرام جميل الصبر والسلوان

وقال المقطم

خاب الرجاء وخابت بشارة الاطباء بعد ما يشرنا القراء بان سعادة رصيفنا المرحوم بشاره باشا نقلا جاوز الخطر وتماثل الى الشفاء ولكن اذا حل القدر فلا طب يفيد ولا علم بشر واذا رجوت المستحيل فانما تبني الرجاء على شفير هار فالميش نوم والمنية بقظة الله والمرا بينهما خيال سار مرض الفقيد اياماً طوالاً وكنا نسمع كل يوم ان الاطباء غيروا رأيهم في تشخيص علته الاولى وشخصوا مرضه بعلة أخرى حتى قيل لنا ان احنقان الدماغ قد زال والقلب قد عاد الى سابق حاله من النبضان وان الفقيد جاوز الخطر وجعل يكلم الاهل والخلان ولكن صدق من قال ان من القاب لدليلاً فقد نقل الينا انه سأل الطبيب عن حالته فقال له انك بخير والحمد لله فاستدعى اليه حضرة زوجنه وولده وودعهما وداع من ايقن بدنو منيته واوصى ابنه بتعلم العلم والادب وسلوك سبيل الاجتهاد والكمال ولما فرغ من وداعهم اصابته نوبة شديدة افقدته قوة النطق فجعل يلتفت الى من حوله ويودعهم بحركات عينية والحر الشديد يجهده لعسر التنفس عليه حتى انتصف الليل فابتدأ يحنضر وبعد نصف الليل بساءنين وه ودقيقة فاضت روحه ففارق الديار الفانية ولى دعوة ربه الى الديار الباقية

عليهِ سلام ربي كل حين يلاقسه الرضى فيما يلاقي واسقت لحده ُ سحب النوادي اذا انهملت همت ذات انطباق

وزانت رئه في كل يوم تحيات الى يوم التلاقي ولد الفقيد في ٢٢ اغسطس سنة ١٨٥٧ بكفرشيا من قرى لبنان وجاء هذه الديار سنة ١٨٧٦ حيث انشأ جريدة الاهرام مع المرحوم اخيه سليم بك نقلا فكانت له خير ميدان راض فيه ما أوتي من المواهب والمزايا كالاجتهاد والثبات والمثابرة والمناية وانتهاز الفرص وقوة المداخلة فارئتي بين الاقران وبلغ شأوا رفيها في الوجاهة وعلو الشان ونال الشي الكثير من الرتب والنياشين

وله في تاريخ القطر الحديث شان لا ينكر وخلف لنجله بجده وكده من الجاه والثروة ما يعز على ارباب الاقلام ولا سيما في الشرق وفي هذه الايام

وقد ادرك النه يد تلك النايات كام واتم ما أتم من الاعمال قبل ان يتم الثامنة والاربعين من عمره ولو فسح الله في اجله لرأى الناس منه جدًا على جد واقداماً على اقدام

ولما بلغ نعيه سمو الخديوي المعظم بادر اعزه الله فارسل حضرة علي بك كامل التشريفاتي للتعزية وامره ان يسير من قبل سموه في تشيع الجنازة واستدعي نيافة المطران اثناسيوس ناصر من الاسكندرية لحضور الجناز وجعل المعزون من العظاء والوجهاء يتقاطرون افواجاً الى منزله ويشاركون ذويه في الحزن عليه والتعازي ترد تباعاً بالتلفراف والبريد وأقفلت ادارة الاهرام اليوم ولا يصدر الاهرام والبيراميد حداداً على الفقيد وستشيع الجنازة البوم الساعة الرابعة بعد الظهر من منزله الى كنيسة الرضوانية للروم الكاثولك

نسأل الله ان يتغمد الفقيد برحمته ورضوانه ونطاب لحضرة والدته الثكلى وحضرة قريته التي كانت مثال الزوجة الفاضلة في حياتها معه وسهرها عليه مدة مرضه وحضرات نجله وشقيقيه الوجهاء وسائر الانسباء والاقرباء والمحررين عنده والاصدقاء الصبر الجميل لهم في مصابهم وان يكون حزنهم عليه خاتمة احزانهم

تسيرنا ايامنـا كالرواحل ِ وما بقيت الا اقل المراحل ِ فما الناس الا راحل بعد راحل ِ وما نحن الأركب موت الى البلى قطعنا الى نحو القبور مراحلاً وهذا سبيل العالمين جميعهم

وقال في عدد آخر

احنفل اول امس بتشيع جنازة المرحوم بشاره باشا نقلا صاحب جريدتي الاهرام والبيراميد فأم منزله جمور غنير من الكبراء والعظاء والاصدقاء يتقدمهم جناب المسيو له كونت وكيل الوكالة الفرنسوية والسيو برتران قنصل فرنسا في العاصمة وجناب المسيو لويس العضو الفرنسوي في صندوق الدين وجناب المسيو باروى العضو الزنسوي في السكة الحديد وحضر من رجال الحكومة وغيرهم سعادة يعقوب باشا ارتين وكيل المعارف العمومية واسمميل باشا صبري وكيل الحقانية ومجود باشا شكري وقليني باشا فهمي مراقب الاموال غير المقررة وهراري باشا مدير عموم الحسابات وعن تلوطوبيا بك كامل وعن تلو الدكتور علوي بك وجميع ارباب الصحف اليومية العربية وكثيرون من ارباب الصحف الاخرى وكل وجهاء السوربين الذين حسبوا ان المصاب مصابهم ، ثم سارت الجنازة في موكب حافل من دار النقيد الى

الكنيسة الرضوانية لتقدمها رجال البوليس مشاة وفرساناً وقواصة القناصل غدمة الدين وفي اولهم نيافة السيد اثناسيوس ناصر مطران الروم الكاثوليك في العاصمة ونياشين النقيد على وسادة من القطيفة فبساطا الرحمة يحمله احضرة محمود باشا شكري وعزتلو طوبيا بك كامل مراقب املاك الميري الحرة والمسيو بورج عيد قنصل البلجيك في العاصمة ونقولا بك توما والمسيو نقولا قصيري ترجمان قنصلية فرنسا والمسيو بريفا واحدنا الدكتور يعقوب صروف فتلامذة الراهبات بالملابس البيضاء فنعش الفقيد نقله مركبة يجرها ستة جياد وعليه بدلة النقيد الرسمية وكثير من الاكاليل الناخرة ويتاوه حملة الاكاليل فالمشيمون وراءهم المركبات المديدة وما زالوا سائرين على هذا النظام الى ان بلغوا الكنيسة حيث صلى عليه نيافة المطران وبقية الكهنة المحترمين

ثم ساروا به الى مدفن الروم الكاثوليك في مصر القديمة ووضوا النه في كنيسته حيث أبنه حضرات يوسف افندي البستاني بلسان محرر جريدة الاهمام وغيرهم من الرهام والاصدقاء وتلاه المسيو مانس محرر البيراميد فوفاه حقه من الرثاء والتأبين وعقبهما حضرة نقولا بك توما فأبنه ذاكراً فضله واجتهاده وقال انه كان قدوة لمماصريه في الجد والاقدام لاحراز المعالي فنالها بسعيه فكان لكلامه وقع في الذوس ثم أودعوا النقيد اللحد وعادوا يستمطرون له سحب الرحمة والرضوان ويسألون لنجله وباقي آله الكرام الصبر والساوان

وقال اللواء

# كل من عليها فان

نعي الينا النعاة صباح اليوم المأسوف عليه بشارة باشا نقلا صاحب جريدتي الاهرام والبيراميد · فحزنا غاية الحزن على فقده واسفنا أزيد الاسف على موته

توفي ليلة البارحة في الساعة الثانية والدقيقة الخامسة والثلاثين بعد منتصف الليل فبكاه الاهل والاصدقاء وندبته عائلة كان فيها مثال العمل والنشاط والحنان عليها والانعطاف نحو الصغير والكبير فيها

وافته المنون بعد ان مرض اياماً قلائل عاد اليه في اواخرها شيً من الصحة والقوة فامل أهله وأملنا خيراً . الا انها الاجال محددة لا تتأخر لحظة ولا نتقدم أبداً

مات الفقيد في الثامنة والاربعين من عمره وهو في غاية من القوة والصحة والعافية تضرب به الامثال في الجد والنشاط والاقدام وعدم القنوط من غاية يسعى وراءها ومطلب يرمي اليه و فلم يكن يعرف الراحة في عمله ولم ير مرة لاهياً عن شيء يقدم جريدتيه أو يزيد في اقبال الناس عليها خدم الصحافة اعواماً طوالاً وذاق حلوها ومرها وساح المالك وطاف البلدان وارتبط بالكثيرين من كتاب الغرب وساسته وقد نالت الاهرام في كثير من الاوقات والحوادث شأناً رفيعاً وشهرة عالية بجده وعزمه أقبلت الدنيا عليه فوفق الله له زوجة صالحة مهذبة كاملة قل ان نوجد

لها مثيل في كمال الاخلاق وسمو الاداب وحدة الذهن ورقة الشعورفشاركته في اطوار حياته واحاطته بعناية فائقة وحنان لا مزيد عليه . ورزقه الله ولداً بالغ في الاعنناء بتربيته ليكون رجلاً كاملاً قادراً على القيام بالعب الذي تركه له والده

إرتبط بالدولة العلية فالتفت اليه جلالة مولانا السلطان الاعظم التفاتاً عظياً فانع عليه باسمى الرتب والنياشين حتى نال رتبة روملي بكاربكي والنيشان المجيدي الاول وتوالت عليه رعايته الملوكانية والتفاته السامي

كان الفقيد ممن يخلصون لفرنسا ويعجبون بكتابها وادبائها فتعارف بالكثيرين منهم وارتبط بالحكومة الفرنسوية فعرفت له اخلاصه وعاملته معاملتها لكرام ابنائها

لم نكن مع الفقيد متفقين في كل رأي وفي كل مبدإ . ولكننا كنا نقدر صفاته وخلاله قدرها . ونعرف له نشاطه وجده وعزمه واهتمامه بشؤون محرري جريدتيه وعماله وعنايته براحتهم وسعادتهم وكل ما يؤدي الى نمو مداركهم وحسن معيشتهم وغير ذلك من الصفات المحمودة والاعمال المشكورة فوته اليوم في بهجة الحياة ونضارتها يجزننا ويحزن كل اصدقائه وعارفيه ويهدم ركناً من اركان الصحافة المصرية

فنقدم الى قرينته الاسيفة ونجله وشقيقيه وسائر اعضاء عائلته عبارات التعزية الصادقة ونسأل الله ان لا يريهم مكروها بعد هذا ويلهمهم جميل الصبر والسلوان

وقال في عدد آخر

نشرنا بالامس خبر وفاة الطيب الذكر الباقي الاثر نقلا باشا صاحب جريدتي الاهرام والبيراميد. ونقول اليوم انه لم يبلغ نعيه المسامع حتى صدع كثيراً من قلوب العارفين بشمائله وأدى سائر عيون محبيه وهرع الجم الغهير الى منزله يقاسمون اهله وذوي قرباه احزانهم ويشاركونهم في مصابهم ولم تأت الساعة الرابعة بعد ظهر الامس حتى خرجت جنازته وسارت الى كنيسة الرضوانية في مشهد حافل بالذوات والاعيان وارباب الصحافة وغيرهم من رجال الاقلام على اخلاف نزعاتها . وكان الكل كأنما على رؤوسهم الطير تأثراً من الحزن وهيبة لجلال المقام ، وان تحركت يد فلمسح العيون من مدامعها او تفقد القلوب في مواضعها وان فاه فم فبذكر محاسن الفقيد وما اكثر محاسنه

وصل الجناز على هذا الحال الى كنيسة الرضوانية حيث أقيمت عليه الصلاة والرسوم الدينية ثم سار سريره محفوفاً بهذا الجمع الى مصر القديمة حيث ووري النراب مودعاً باسف القلوب وحسرات الصدور

وقد قام الخطباء على رمسه معددين مناقب النقيد واعماله في امسه وما قبل امسه ومنهم حضرة يوسف افندي البستاني وجناب المسيو منس وعزتلو نقولا بك توما وقد اطال هذا الخطيب فيما ذكر من شمائله واعماله وهمته التي كانت لا تعرف الحكال فاطاب وأثر أشد تأثير وطيب الله ثرى النقيد وعزى آله واصدقاءه خير العزاء والهمهم جميل الصبر

وقال البصير

## بشاره نقلا

رنت اليوم اسلاك البرق بخبر اشتد وقعه على الصحافة والاداب وعظمت فيه رزيئة المنشئين والكتاب فقد نعي الينا من القاهرة رصيننا القديم وصديقنا الفاضل الحميم المأسوف عليه بشاره باشا لقلا منشيء الاهرام وزعيم الصحافة العربية بالاطلاق وصاحب الشهرة الذائعة المالئة الافاق الذي انشأ معالم الصحافة في الشرق ورفع منارهـا واجمل بحسن مساءيه اثارهـا واخبارها بل الصحافي العظيم الذي لبث في خدمة الصحافة خمساً وعشرين سنة ما كلّ له ُ في خدمتها قلم ولا ونت له في حسن السعي لها يد او قدم حتى نشر مبداها في الشرق كله فلم يخلُ منه بلد وحببها بحسن ذوق الى نفوس القارئين بعد ان لم يكن يقبل عليها احد فاذا حزنت عليه الصحافة فانما تحزن على واضع اساسها وحامل نبراسها والقيم على حبرها وقرطاسها واذا بكاه كتاب الصحف العربية فانما يبكون شيخهم الافضل واستاذهم الاول اذ اي كاتب من كتاب صحائفنا لم تكن الاهرام له مدرسة وأية جريدة نشأت بعدها ولم تكن على طريقتها مؤسسة ولقد كان من هم الصحائف في هذا الحين ان نقيم اليوبيل الفضي لزميلها الاستاذ القديم فابي القدر الا استبدال حفلها بحفلة المأتم الاليم فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

ولقد كانت وفاة فقيدنا رحمه الله في القاهرة عن نحو خمسين عاماً اثر علمة شديدة لزمته اياماً قليلة فاشتد الجزع والقلق عليـه في جميع البلاد حتى

عاوده اول امس شيء من العافية فاستبشرت القلوب بانها مقدمة لهام شفائه ولكن ابى الله الا اصابتنا بفقده فقضي تنفطر على اثره الاكباد والنهوس ومضى والصحافة نقول لا عطر بعد عروس رحمه الله عداد مبراته وحسناته وعزى والدته وارملته وسائر اسرته الحزينة على فقده واسكنه في دار النعيم من جناته

وقالت جريدة مصر

#### نقلا باشا

فعت الصحافة المصرية في الساعة الثانية ونصف من صباح هذا اليوم بفقد المرحوم المأسوف عليه بشاره باشا نقلا صاحب جريدتي الاهرام والبيراميد توفاه الله عقب المرض الذي اشرنا اليه قبل الآن فكان خلبر انتقاله وقع شديد في النهوس لانه كان رحمه الله آكبر اركان الصحافة العربية وجريدته اقدم الجرائد المصرية اليومية وقد نال الرتب العالية وآيات الفخر والأكرام آكثر من اصحاب الجرائد الاخرى وبالوسامات الجمانية والمجيدية ومنحنه دولة فرنسا وسام اللجيون دونور وجاءته الاوسمة من دول أخرى كثيرة حتى انها جاءت بطلب منه لكثير من اقاربه واعوانه لانه نال حظوة عليا في الاستانه وتشرف بمقابلة جلالة السلطان غير مرة وتعرف بالكبراء والامراء والوزراء في هذا القطر وغيره وكان يقابل العظاء من حين الل حين وينقل عنهم الافكار والاخبار الى حد لم يرو عن غيره من اهل

الشرق . وقد كان الفقيد من اصحاب اله.ة العالية والاقدام الكبير والنشاط الغريب جمع ثروة بجده وسعيه ووصل الى حيث لم يصل اصحاب الصحف العربية بعد باقدامه وحسن تدبيره فلا غرو اذا قلنا ان الصحافة المصرية خسرت بفقده اكبر رجالها او اذا عم الاسف على فقده بين المصربين والسوربين والذين عرفوه من الاوروبيين . ألهم الله حضرة قرينته المكرمة ونجله الوحيد وشقيقيه ووالدته الثكلى جميل الصبر على هذا المصاب

وستشيع جثة الفقيد الساعة الرابعة بعد الظهر من منزله بشارع الساحة الى كنيسة الرضوانية للروم الكاثوليك بمشهد حافل يتقدمه قناصل الدول وجمهور كبير من كبراء الموظفين ووجهاء الوطنيين والاجانب

وقد اتانا من ادارة جريدتي الاهرام والبيراميد ان الجريدتين لا تصدران في ايام المأتم الثلاثة حداداً على فقيدهما ورئيس تحريرهما

وقالت في عدد آخر

وفت الصحف المصرية على اختلاف مشاربها وانواعها فقيدها الطيب الذكر فقلا باشا حق التأبين والرثاء يوم مماته واتفق كتابها على مدحه في تفننه واجتهاده في اعلا شأن الصحافة وكان كذلك طيب الله ثراه يتمنى ان ينظر الاتفاق في خدمة الصحافة وكان رائده طول حياته فلم تبق جريدة إلا اعترفت له بالفضل الاكبر في خدمة الصحافة والاداب في هذه الديار وبانه اول من أعلى شأن القلم ومهد للنشئين طرق الكتابة ونشر الافكار

ولم يكن بين الباكين عليه والذين شيعوا جنازته اول امس اشد تأثراً على فقده من زملائه الذين لم يكونوا واياه على اتفاق في المبادئ والآراء حال

حياته وهذا من آكبر الشواهد على سمو منزلة الفقيد حتى في نفوس الذين كانوا يخالفونه في المبدإ والرأي ولقد كان الاحنفال بجنازته اول امس العصر مؤثراً مهيباً فتقدم مشهده كوكبة من البوليس فرساناً ومشاة ثم تلميذات مدرسة اليتامى حاملات الشعوع ثم قواصة القناصل فاحد محرري الاهمام حاملا الاوسمة التي نالها الفقيد في حياته من الدول فجمهور الكهنة فبساطا الرحمة يحملهما ثمانية من الكبراء نذكر منهم صاحبي السعادة محمود باشا شكري وقليني باشا فهمي والباقون من اصدقاء الفقيد الاوروبيين ثم النعش وعليه عشرات من الاكاليل التي لم يبق في المركبة التي نقله موضع لها فحملت في مركبات أخري ثم جمهور المشيمين من القناصل وكبراء الموظفين ورجال الصحافة وكتابها يتقدمهم نجله الصغير الوحيد مطرق الرأس حزناً واكتئاباً وقد تفضل على بك كامل ينوب عنه في تشيع الجنازة

وعلى هذا الترتيب سار مشهده من منزله في باب اللوق الى كنيسة الرضوانية للروم الكاثوليك في قنطرة الدكة والناس من ورائه يبكون ويذكرون محاسنه آسفين لماته وعظم المصاب على قرينته المكرمة وولده ووالدته الثكلى واقاربه ، ثم صلي عليه الصلاة الاخيرة وحمل الى مدفن مصر الدتيقة وهناك وقف حضرة الكاتب الاديب يوسف افندي البستاني احد محرري الاهمام فودعه بلسانه ولسان زملائه في جريدة الاهمام ثم تلاه جناب المسيو مانس محرر البيراميد برثاء فرنساوي العبارة ووقف بعدهما حضرة الاصولي البارع نقولا بك توما فعدد مناقبه والهمة التي حواها في صدره فصيرته عظياً والوفاء الذي كان احدى صفاته الحسناء في معاملة اخوانه واصدقائه الكثيرين بعبارة الذي كان احدى صفاته الحسناء في معاملة اخوانه واصدقائه الكثيرين بعبارة

أسالت العبرات وضاعفت الحسرات وكان التأثر شديداً في نفس الخطيب ظاهراً على كلماته ثم خنقته العبرات فاقتضب الرثاء وحمل الفقيد الى لحده فوسعته حجرة ضيقة وقد كانت الدنيا تضيق بآماله ومطامح نفسه الكبيرة وتفرق المشيعون وهم يتطلبون ان يجعل الله الجنة مثواه ويحسن عزاء اهله ومحبيه وهكذا ذهب نقلا باشا الى العالم الثاني ولكن ذكره سيبتي حياً في النفوس والخواطر ما بقيت الصحافة والاقلام

وقال الوطن

# المصاب العظيم

يحق اليوم لارباب الصحف ورجال الاقلام ان يحملوا شعار الحداد ويذرفوا العبرات ويصعدوا الزفرات على فقد اقدم زعمائهم واعظم رجالهم وهيهات ان ينفع البكا او يفيد الرثا امام هذا المصاب العظيم والخطب الاليم أجل فقد انتشر صباح اليوم خبر انتقال صاحب السعادة { ثقلا باشا } الى رحمة الله بعد دا عيا لم تنجع فيه حيل الاطبا فهال هذا الامر كل اصدقائه وزملائه الذين كانوا يتظرون له الشفا ويطمئنون بقرب نقاهته وتعافيه جمهور القرا

قضى نقلا باشا بعد ان خدم الصحافة العربية مع المرحوم شقيقه سليم بك نقلا اجل خدمة وجاهدا في سبيل احيائها وادلاء منارها في بلاد لم

يكن لها فيها ادنى اعنبار او شأن يذكر وقد قدرت الامة بعد ذلك اتعابهما حق قدرهما واعترفت لهما بالفضل والسبق فصادفا من كبار رجالها واعاظم قوادها مزيد التعضيد والتنشيط واحرز في سابق ايامهما من النجاح والفوز والفلاح اوفر نصيب

اما نقلا باشا فقيد اليوم فقد اشتهر بين الملا بالجد والاجتهاد والمثابرة والنشاط مع حسن الطوية وهي صفات يعترف له بها كل من عاشره اوكان له بسعادته سابق معرفة ولذلك شق نعيه على الجميع وحزن لفقده كل ذي احساس وشعور على اختلاف المذاهب والمشارب حتى كائنه المقصود بقول الشاعر

كأنك من كل الذوس مركب فانت الى كل الانام حبيب

ومما زاد في طنبور الحزن نغمة ان زعيم الصحافة المرحوم كان لم يزل في سن الكهولة وامارات الصحة وكمال الدافية على محياه ولذلك الامة كانت تنظر ان يعمر اكثر من ذلك ويخدم البلاد بقلمه السهال وافكاره السديدة عدة سنين أخرى ولكن

ما كل ما يتمنى المرة يدركهُ تجري الرياح بما لا تشتهي السفن

وستشيع جنازة الفقيد بعد ظهر اليوم باحنفال يليق باسرته الكريمة تغمده الله برحمته ورضوانه واسكنه فسيح جنانه والهم آله وذويه وجميع زملائه من الصحافيين جميل الصبر وجزيل العزاء

## وقال الرائد المصري

فجعت الصحافة العربية عامة والصمافة المصرية خاصة بوفاة اقدم رجالها واكبر زعمائها المرحوم المأسوف عليه بشارة باشا نقلا وقد كان لمنعاه رنة اسف وحزن في القطر المصري والبلاد العربية كلها وجاءت وفاته كارثة شديدة على المحابر والاقلام

أصيب رحمه الله بمرض تخبط الاطباء في تشخيصه فلم يهتدوا الى علاجه فكثر بينهم الحجاج واللجاج والمرض لا يعبأ باخلافهم ويعضل من يوم الى يوم الى ان دنا الاجل المحنوم فامهل المريض يومين يودع بهما اهله ويقبل لاخر مرة ولده الاسيف فحسب الاطباء ذلك تحسناً وبشرونا فبشرنا القراء وقبل ان يتم انتعاش النهوس فاجأها نعيه فبكته الهيون وشقت عليه المرائر

اخلاق الفقيد – امتاز المأسوف عليه بشارة نقلا عن جميع رجال الصحافة العربية بالجرأة والاقدام والمزاولة والثبات وهذه الفضائل كانت اساس نقدمه ودعامة نجاحه وكان في اخلاقه الشخصية وافر المرؤة لا يتأخر عن السعي لخدمه كل من طلب مساعدته ولم يعد من الا وعد صادق منجز ولم يكن يألف بطبعه الرياء والمداهنة فاذا غضب من امر او استاء من احد ظهرت يألف بطبعه الرياء والمداهنة فاذا غضب من امر او استاء من احد ظهرت دلائل ذلك على وجهه وفي اعماله وكان غيوراً على عمال ادارته يمني لهم الخير ويحثهم على الكسب والاقتصاد واذا بلغه ان واحداً منهم اقتصد شيئاً من ايراده كان يفرح ويحثه على استزادته

النقيد صحافياً – وقد امتاز من حيث الصحافة بانه كان لا يكل ولا يمل

في خدمة جرائده وكان يقضي معظم وقته في تلقف الاخبار من مصادرها ومبادلة الافكار في كل موضوع مع من تكون لهم علاقة به حتى اذا ملا وطابه كتب ما يكون قد تحصل عليه من الافكار والاخبار وعلق عليها اراءه الخصوصية ونشرها على صفحات جرائده ولم يكن يهمه في ما يخطر له نشره ان كان يرضي بذلك زيداً او يغضب عمراً وآخر الادلة على ذلك قيامه ضد السماسرة من عهد قريب فانه مع علمه باقتدار تلك الزمرة انتقد اعمال افرادها وتصرفاتهم بلا مبالاة بهم ونوادره من هذا القبيل كثيرة يعد منها ولا تعد

جرأة الفقيد – وكان رحمه الله يقدر نفسه قدرها ولهذا كانت فيه جرأة يندر ان يكون بعضها عند غيره ممن وجدوا في ظروف كظروفه وبهذه الجرأة نهض بنفسه الى مقام الوجهاء الكبار فتشرف مراراً بمقابلة جلالة السلطان وكانت له دالة على الخديوين السابقين ومعاشرة ومباسطة مع كثير من الامراء والوزراء فاذا ضمه مجلس وعظياً لم يكن يخطر بباله ان بيهما تفاوتاً في المقام

القابه ورتبه – وقد نال الفقيد كثيراً من الرئب والالقاب فتحصل على رتبة روم ابلي بكاربكي وعلى المجيدي الاول من الدولة العلية ونيشان سان استانس الروسي ونيشان لجيون دنور الفرنسوي ونيشان المخلص اليونائي ونيشان الافتخار التونسي ونيشان اليصابات الاسباني وغير ذلك من علامات الشرف والنشانات التي تبلغ الاربعة عشر عداً

ثروة الفقيد – لو سلمت جميع الاموال التي دخلت ادارة الاهرام من عاديات الايام لكان من اكابر الاغنياء في الشرق ولكن معظمها ضاع في

تجارات لم تكن للفقيد يد فيها فكان هو يجمع وغيره يفرق ومع ذلك فقد ترك ثروة لذويه من بعده

ا مآثر الفقيد — من مآثره رحمة الله عليه انه اول من استمال عقول الفلاحين الى الصحافة وعلمهم ان يرفعوا شكواهم على صفحاتها

امرأة الفقيد وابنه — كان لهذا الرجل سعي مقرون بالتوفيق وقد أتم له الله ذلك التوفيق بالسيدة الفاضلة التي اقترن بها فانها فريدة في عقد النساء جامعة للعلم والعقل والفضيلة والنبل وقد عاشا معاً اثنتي عشرة سنة كانت عهد نعيم لهما ولم يرزقهما الله الا غلاماً هو في الحادية عشرة الان من عمره وعنده من مخائل النجابة والنشاط ما يدل على انه سيكون خير خلف لابيه ان شاءالله تعالى

مشهده – أصبحت العاصمة يوم السبت الماضي كما تصبح المدن الكبيرة عقيب اصابتها بكارثة عامة ولم يكن للناس حديث الا ذكر الفقيد وذكر مآثره والترحم عليه ولما كانت الساعة ؛ بعد الظهر مشى مشهد الجنازة من منزله بشارع الساحة الى كنيسة الرضوانية وتقدم التابوت بساطان للرحمة حملهما اصحاب السعادة محمود باشا شكري ويعقوب باشا ارتين وقليني باشا ونقولا بك توما وطوبيا بك كامل والافوكاتو بريفا والمسيو قصيري من رجال قنصلاتو فرنسا

وبعد اقامة الصلاة سار الموكب الى مصر القديمة وقبل ان واروه التراب ابنه حضرة يوسف افندي البستاني احد محرري الاهرام والمسيو مانس محرر البيراميد بما يليق بالمقام ثم تلاهما حضرة الخطيب اللسن نقولا بك توما فاستدر الدموع من العيون والذي زاد في التأثير على سامعي كلامه

انه اجنمع في الخطيب حسن الالقاء والشعور الحقيتي لان دموعه لم تكف عن الانهمال مدة وقوفه مؤبناً وقبلها وبعدها وخلاصة ما قاله ان الفقيد وجد في وقت كانت فيه الناس طبقات يمتاز بعضها عن بعض من حيث المال والجاه ولم يكن احد من طبقة معلومة ليطمع في الوصول الى الطبقة التي فوقها ولكن الفقيد كان اول من رأى ان الدنيا مجال واسع للمجتهد وان الفقير باجتهاده بصبح غنياً فسافر وكافح حتى وصل الى اسمى ما تطمح اليه ابصار ذوي الجد وكان بذلك قدوة لكثيرين ممن هدوا هديه وجروا على اثاره وخرج منهم اناس تفاخر بهم الاوطان

ولما انشأ جريدنه انتشرت في البلاد مع كثرة ماكان يحول دون ذلك من الموانع وكان اول رجل في الشرق اذاع فكراً وابدى رأياً في مهام الامور والسياسة ولم يكن الجريء قبله يجسر على اكثر من الهمس فيما بين اهله واخصائه بشيء من هذا القبيل وقد عانى دون ذلك ما عانى ثم فاز واقتنى اثره بعض الفضلاء فأنشأوا الصحف المتعددة واصبح ما كان لا يجرأ اعاظم الناس على المذاكرة فيه امراً عادياً يقوله من يشاء ويعيده من يشاء

وفي الختام عزى الخطيب آل الفقيد بارق العبارات ثم نظر الى نعش صديقه والدموع جارية من عينيه فودعه بصوت متهدج نقاطعه الزفرات وداعاً تفطرت له القلوب

ثم حمل النعش الى المدفن وأودع التراب في مشهد متناه في الجلالة نسأل الله ان يتغمد هذا الراحل العزيز برحمته ويفسح له في جناته ويهب الصبر الجميل والعزاء الحسن لارملته الفاضلة ونجله الاسيف ووالدته الجليلة واخوته المحزونين انه ارحم الراحمين

## وقال الاخلاص

#### دمعة محرقة

ماكدنا نفرغ من رثاء كاتب حتى جائنا نعي عظيم فاتبهنا النعي بالنعي كاتبع الدمعة الدمعة فبالامس انطفأت اول روح صحفية نفخت في مصر واحترقت اول فكرة طبحت فيها على ورق فالرحمة للروح المنطفئة والرحمة للأفكرة المحترقة

توفي بعد منتصف ليل السبت المنصرم المرحوم المأسوف عليه بشارة تقلا باشا صاحب جريدتي الاهرام والبيراميد الافرنسية الرجل الشرقي الهرد الذي فهم الصحافة فقدسها وعرفت الصحافة رجلها فرفعت شأنه وفقد سكتت غرفته بعدما كانت ممتلئة به حركة وعملاً وانقطع صدى صوئه من ذلك البناء النخيم فما عادت تستأنس الطاولة بيده الحديدية بعد ان اعتادت عليها ربع قرن او آكثر كانت تجاهد فوقها جهاد الانبيا ولا عاد يرجف السلم تحت قدميه الفولاذيتين ولقد كان ينفق النهار نازلاً صاعداً عليه بين مكتبه وادارة العمل كاتباً آمراً ملاحظاً منهاً منشطاً عاملاً يتعب السلم من دوس قدميه ولا نتعب قدماه من دوس السلم فقد مات الرجل الذي يحق له ان يقول انني عشت ولم انم فقد كانت كل حياتي نهاراً لان كل حياتي كانت عملاً

كان في صدر فقيد الصحافة العربية روح كأنها قطعة من نار تلتهم العمل النهاماً فقد اخبرني عارف به قال ان هذا الرجل آلة للعمل لا تهدأ ساعـة

وليس انساناً فليس بعجيب بعد هذا ان يتعب دماغه فيحنقن فقد استسلم هذا الدماغ للراحة بعد ان اشتغل ٢٥ عاماً

ما رأت الصحافة العربية منذ كان الشرق عهداً لها ومنذ ولدت اماً فيه ولداً من اولادها العديدين عرف ان يخاطبها بلغتها وتخاطبه بلغته وان يفهم سرها وتفهم سره مثل فقيدنا العزيز فقد حق لنا ان نقول انه ابن الصحافة الوحيد فقد أحب امه واحبته هذه الام فارادت له كل ما تريده ام لولدها . الجاه والثروة والمقام ووهبته كل ما تملكه من هذه النفائس

مرض النقيد منذ ايام وكان مرضه شديداً عليه مثل شدة دعاء محبيه بشفاء هلبث يتقلب على فراش الداء اياماً يتراوح الموت بين دماغه وامعاءه فيشتد عليه احياناً ويرفق به حيناً وهو بين هذا وذاك مستسلم للقضاء مسلم للمناية متكل على الله الى ان وافته دعوته فنعاه لنا الناعون بعد ان نعي مراراً من قبل حتى حق له ان يقول

ان كان ما بلنت عني كاذباً فنداً سيصدق ليس حي باقيا ومما لا يخلف فيه اثنان ان الرجل كان كبيراً في فكره كبيراً في علمه كبيراً في ادبه كبيراً في كل مواهبه رأى ان كفرشيما وطنه الاول ومسقط رأسه مرسحاً صغيراً له فنادرها يطلب مرسحاً اكبر ودائرة اكثر اتساعاً فطر له اذ ذاك ان يجئ مصر فجاءها كاتباً رأس ماله علمه واجتهاده وليس هذان بالرأس مال القليل فكتب مفكراً وعمل نشيطاً حتى لعب دوراً كبيراً في بلاد وادي النيل وكان تاريخه متصلاً بتاريخ حوادثها الاخيرة فكان المنبه الموقظ والمرشد الحكيم والمحذر العاقل يبصر كل ما يمثل داخل الستار ويعرف كل ما يمثل داخل الستار ويعرف حكل ما يدور في الفكر من المشاريع وكان من وثوق ابن اسماعيل وولي

عهده به أنه وضع في صدره أعظم سر عنده وقد كانت الحرب سجالاً والمداولات مشتغلة بين أبيه وقناصل الدول فعمل بما عهد اليه حتى كان من أمره ما كان ومن حوادثه ما ليس من غرضنا بيانه الآن

ساح فقيد الصحافة عواصم النرب فقابل كبراءها وعظهاءها وساستها وكان له معهم كلة نقال وفكرة تسمع ورأي يجل وهو اول من صنع هذا الصنيع من رجال صحافة الشرق وآخر من يستطيع ان يصنع مثله منهم فقابل وخاطب وناقش وحدث وروى فكان الخادم لوطنه سراً وجهراً المخلص لمواطنيه عملاً وفكراً

اشتهر بحسن ادارته حتى انه كان يدير الاهرام وصدى الاهرام في الاسكندرية والبيراميد وهي ثلاث جرائد يومية يعجز عن ادارتها ثلاثة رجال من اعاظم مديري الصحف في النرب ثم ينظر في المطبعة واطيانه واملاكه ويقابل مريدية ويسعى لسائليه ويجالس محبيه فكان اثني عشر رجلاً في رجل واحد . وعرف بثباته على العمل ونشاطه وكنى على هذين برهاناً انه كان يدور الريف يوم كان لا يقرأ احد صحية ولا يطالع امرونج جريدة فيرجع من دورته كلها بمائة مشترك او اقل ومع كل هذا فلم تضعف قلة قراءه ثباته ونشاطه فهو اعظم رجل تستطيع ان تكرمه الصحف العربية في مصر لانه اعظم رجل سعى في خدمة الصحف الدربية في مصر فلولاه لما رأينا هذه الحركة الصحفية الكبرى ولولاه لما قام للصحافة قائمة على ضفتي نهر النيل ومما زاده نشاطاً وعملاً وسعياً راحنه الداخلية فهي اكبر عامل يربح الرجل او يتعبه فقد وهبه الله امرأة مثلت فيها كل مواهب النساء الفاضلات المرأة الناضلة زوجة الرجل والام الحنون مربية البنين والسيدة الكريمة ربة البيت

فحملت عنه قسماً كبيراً من مشاق الحياة كانت راحنه اذا تعب وعزاءه اذا حزن وربحه اذا خسر وكانت كنزه الكبير في بيته فلها قسم كبير من عمله لانها فسحت له الوقت للعمل ولها قسم كبير من حياته لانها كانت كل حياته الكبيرة في حياته الصغيرة

بلغ الثامنة والاربعين من سنيه فقضى في العمر الذي قضى به المرحوم اخوه او آكبر قليلاً فكأنهما اتفقاعلى ان يعملا سوية وان يموتا في عمر واحد وكأنها كانا على ميعاد

رحمه الله رحمة واسعة قدر جهاده وعزى قاب ارملته الحزينة وامه الثاكلة وابنه الوحيد الاسيف الذي عرف اليتم قبل ان يكتمل بدره واخويه الكريمين وجميع مأموريه واجمل عزاء اصدقائه ومحبيه فيه انه اكرم مسئول وأقرب مجيب

## (حفلة الجنازة)

ما ازفت الساعة الرابعة من بعد ظهر اول أمس حتى اجنمعت مئات من الخلق امام دار المرحوم المأسوف عليه بشارة نقلا باشا ليشيعوا الراكب عربته الاخيرة والذاهب الى مسكنه الاخير فنزلوا به من مسكنه ضمن نعش من النحاس الابيض الجميل واركبوه العربة تجرها ستة جياد من الخيل وقد امتلأت باكلة الزهم واحاط بها اربعة من الفرسان ومشى امامها يسقجية قناصل الدول وجنود من الفرسان والمشاة ثم بنات الراهبات نتقدمهن واية الصليب المقدس يحملن الشموع فحضرة صاحب النيافة المطران اثناسيوس ناصر وقد حضر من الاسكندرية ولفيف الاكليروس الروم الكاثوليكي وباقي الاكليروس الكاثوليكي فامل وسادة من الحرير الجميل وضعت عليها اوسمة النقيد التي احرزها الكاثوليكي فامل وسادة من الحرير الجميل وضعت عليها اوسمة النقيد التي احرزها

باجتهاده ونشاطه فبساط الرحمة بمسكه اربعة من أكابر الفضلاء ووراء العربة نجله الاسيف وعزة اخيه حبيب لك نقلا والاهل والانسباء وارباب الصحف العربية والاجنبية واكابر الوطنيين والاجانب وفي مقدمة الجميع حضرة عزتلو على بك كامل احد رجال التشريفات الخديوية نائباً عن سمو عن يز مصر فحضرة صاحب السادة والاقبال محمود باشا شكري رئيس ديوان تركي خديوي سابق فسمادة قليني باشا مراقب الاموال النير المقررة فحضرة الكونت سكاكيني باشا فئات من الشعب وكلهم آسف مترحم عليه يذكر من مآثره ما يحمد ومن محامده ما يضوع فساروا حتى بلغوا به الكنيسة حيث صلى عليه نيائة المطرات اثناسيوس وعموم الاكليروس الكاثوليكي ثم خرجوا بالفقيد في مثل المشهدالذي جاءوا به ولما وصلوا المدفن في مصر العتيقة أبنه حضرة الكاتب الاديب يوسف افندي البستاني احد محرري الاهرام مودعاً من قبل ادارة الاهرام فالمسيو بول مانس رئيس تحرير جريدة البيراميد الافرنسية فحضرة المحامي البارع والخطيب اللسن نقولا بك توما فأنزل الدموع واستنزف الهبرات فواروا منه في اللحد بقية الفضل والحبد وعاد الجميع يسألون للثاوي في رحمة ربه صيب الرحمة والرضوان ولآله وذوبه جميل العزاء والسلوان

وقال الصباح

رزة عظيم

يعز على قلم هذا الحزين ان يخط نبأ فاجعة ولاكالانباء . ويكتب نعي

رجل يعز في جنبه العزاء . ويجول في تأيين عظيم في مقدمة الكبراء والعظهاء . عماد الصحافة في الشرق وكبيرها . ومقدامها الفرد ونحريرها صاحب الايادي البيضاء والافكار الثاقبة والسياسي المحنك والمطلع الخبير بشارة باشا لقلاصاحب جريدتي الاهرام والبيراميد اليوميتين

وصل الينا هذا النعي والجريدة معدة للطبع فنزل على قلب هذا الحزين نزول الصاعقة فعين تدمع · وفؤاد يتقطع · ومهجة حرى · ومقلة شكرى · وانا لله وانا اليه راجعون

انتقل الى رحمة ربه في مصر القاهرة اثر داء عياء قصرت عنده حيل الاطباء . ولم ينجح فيه دواء . ولا استجاب الله سبحانه وتعالى فيه دعاء . فلبى دعوة ربه تاركاً دار الفناء والشقاء الى مقر النعيم في دار البقاء

اشتد عليه المرض رحمه الله في اوائل هذا الشهر فهامت له القلوب وانبسطت الايدي بالدعاء لله بسلامته وحفظه وجعلت الاهرام تصدر فتطعئن خواطر قرائها في كل يوم والناس متطلعون اليها مشفقون عليها والرسائل التلغرافية نترى في كل ساعة بالاستخبار عنه حتى صدرت الاهرام يوم الجمعة فخاطفتها الايدي وفتشتها الانظار لتقف على ما يكون فيه الاطمئنان فلم ير الناس فيها خبراً عن صاحبها فقلقت افكارهم وكثرت هواجسهم الى منتصف ليلة السبت حيث حل القدر ولم ينفع الحذر ، ولا اغنى الاشفاف ولا استحيب دعا

كان الذي خان أن يكونا انا الى الله راجعونا مات هذا الفاضل العظيم فبكاه الفضل والعلم والعمل والاجتهاد . وقضى الى رحمة ربه فخسر الوطن اعظم رجل له في الدفاع عنه اعظم جهاد . عرف

رحم الله فقيدنا الكريم عداد حسناته واسكنه فسيح جناته وامطر ضريحه شآبيب الرحمة والرضوان وغيث التوبة والغفران وبرد فؤاد تلك الوالدة الثاكلة وذر على جرح قلبها بلسم الصبر وعزى قريته الحزينة واخويه ونجله وسائر آله واصدقائه ووطنه والهمنا جميعاً صبراً على فقده ومصيبتنا العظيمة فيه

وقال الكمال

كل من عليها فات

واذا المنية انشبت اظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع واذات السحافة المصرية فجر امس بفقد اعظم اركانها واول من امتشق

حسام قلمه للذود عن حقوق الامة المصرية في وقت كان من المستحيل فيه على انسان ان يفوه ببنت شنة الا وهو الطيب الذكر المأسوف عليه بشارة نقلا صاحب جريدتي الاهرام والبيراميد

عاجاته المنون بعد مرض عشرين يوماً حار فيها الطب واعترف بان الله وحده الشافي من كل داءٍ فلم ينفعه طب الاطباء ولا نطس الحكماء – مات عن نحو خمسين عاماً قضاها في الجد والكد وسهر الليالي على ترويج بضاعته بعزم اشد صلابة من الحديد وما انتشر نعيه في العاصمة صباح امس حتى علت الكآبة الوجوه وانقض الخبر على نفوسهم انقضاض الصاعقة على الاجسام وخصوصاً على الصحافة لانه كان صاحب المقام الاول بين القائمين بها مات وخلف من بعده ذكراً حسناً وثروة طائلة اوجدها بما فطر عليه ايام حياته من النشاط والاجتهاد ولكن المقطع للاكباد انه لم يخلف وارثاً يكنه ان يقوم باعماله حق القيام لان ولده الوحيد لم يبلغ عشراً من عمره ولم يتم دراسته لحد الآن مع شغف المرحوم بتربيته تربية حسنة ايام حياته وعندما سمع الجناب العالي منعاه اصدر امره لاحد رجال التشريفات مان ينوب عن سموه في تشييع جنازته بالنيابة عنه وهي مأثرة من سمو الخديوي يستحقها فقيد مثل المرحوم بشارة باشا خدم البلاد المصرية ربع قرن من الزمن وبالجملة فقد اثر نهي الفقيد في جميع طبقات الامة اذ لم يحن وقت تشييع الجنازة حتى ازدحمت الشوارع بالسائرين

ساروا بها ولكل باك حولها صعقات موسى حين دك الطور الى الكنيسة فصلى عليه لفيف من الكهنة برئاسة احد المطارنة وعادوا معددين فضائله متأسفين على جده واجتهاده

كل ابن انثى وان طالت سلامته يوماً على آلة حدباء محمول ونحن كما نعزي نجله الصغير ووالدته الثكلى وقرينته الفاضلة واخوته واقرباءه وانسباءه نعزي الصحافة بفقده ونسأل الله لعائلنه الصبر وجزيل السلوان وللفقيد الرحمة والغفران

وقال الآتحاد المصري

#### نقلا ماشا

هوى اليوم طود من اطواد الفضل وركن من اركان الصحافة وعلم من اعلام النهى والحصافة بفقد الفاضل المأسوف عليه زعيم الصحافيين المصربين وكبيرهم ورافع رايتهم المرحوم بشاره نقلا باشا صاحب الاهرام والبيراميد وصدى الاهرام والوقت وصدى الوقت من قبلهما فما كدنا نفرغ يوم الخيس من نشر البشائر بخبر نقدمه الى الصحة حتى عاودته الحمى بكل ما اجنمع فيها من قوة الدا، فقضى مساء الجمعة الماضي وحملت اسلاك البرق خبر هدذا المصاب فما كنت ترى الا رؤوساً مطرقة ونفوساً جازعة وعيوناً دامية وانفاساً تصد الزفرات ويحق لمصر ان تبكيه وللشام ان ترثيه فقد كان في اولاهما مؤسس الصحافة الوطنية وخادماً اميناً لمصر وابنائها وكان للثانية غراً ثابتاً عتر به بين اكفائها

وللفقيد ترجمة حال واسعة تضيق دونها بطون الصحف والاوراق واهم ما يذكر منها أنه قضى خمساً وعشرين سنة في خدمة البلاد بالصداقة والاخلاص

ولم يقابل في اوروبا وزيراً او اميراً الا وقد بني القصد من مقابلته على استطلاع رأيه بشأن مصر واحوال مصر ومصير المسألة المصرية . ولا شك ان المصريين واحفادهم سيذكرون ذلك على توالي الاعوام ما ذكرت بينهم اثار مصر والاهرام

رحم الله فقيدنا واجمل عزاء آله وذويه والهم قلب والدته الحزينة بوجه خاص صبراً مقيماً فقد جاء مصابها اليوم بعد فقد السايم مصاباً عظيماً

وقال الرقيب

# { المرحوم بشاره باشا نقلا }

رزي عظيم وخطب جسيم اصيبت به الصحافة العربية الشرقية بوفاة احد اقطابها المأسوف عليه المرحوم سعادتلو افندم حضرتلري نقلا باشا مدير جريدة الاهرام والبيراميد شقيقتها الفرنسوية ، وقد اتصل بنا هذا النبأ والجريدة تحت الطبع فوقع علينا وقع الصواعق على الرؤوس ولا سيما وانناكنا نؤمل لسعادته الشفاء القريب بناء على الاخبار السارة التي وردت امس واول امس عن تحسن صحنه ، اما علة الفقيد رحمه الله فقد كانت حمى شديدة وشلا بالدماغ وهو دا عيا لا تنجع فيه حيل الاطباء ، وقد قامت مصر وقمدت للحرع فقيدها الذي قضى ربع قرت في خدمتها وحق لها ذلك وحق لجرائدها ان تلبس السواد وتندب فيه إول صحافي رق شأت الصحافة في الشرق باقدامة وهمته ووسع نطاقها الى الحد الذي وصلت اليه والقلم ليقف

الآن عن ايفاء الفقيد حقه من الرثاء والندب فنكتفي بان نقدم من صميم النؤاد لاسرة نقلا الكريمة التي رزئت بوفاته رزءًا ما بعده رزوء عواطف التعزية والمشاركة في احزانهم سائلين الله تعالى ان يبرد قلوبهم بماء السلوان ويتغمد الفقيد بالرحمة والرضوان

وقالت جريدة ابو الهول

والموت نقاد" على كنه ِ جواهل يخنار منها الجياد

لو كانت السعادة خالدة حقيقة في هذه الحياة الفائية لما مات بشاره باشا فقلا صاحب السعادة والوجاهة صاحب الثروة والاريحية صاحب النيرة والوفاء صاحب المرؤة والولاء صاحب العلوم والسياسة صاحب الآداب والكياسة صاحب الافكار الثاقبة والآراء الصائبة صاحب الصفات الحميدة والسجايا الذريدة صاحب المقالات المشهورة والحركات المشكورة صاحب العزم والاقدام في خدمة الصالح العام صاحب النهضة والاجتهاد في ترقية شؤون البلاد صاحب السهم الفائز في مضمار الصحافة العربية فجعت بوفاته حيث ترك لها جريدتيه الاهرام والبيراميد يتيمتين تظلان تحت الوصاية والرعاية الى ان يبلغ شبله القاصر عن والبيراميد يتيمتين تظلان تحت الوصاية والرعاية الى ان يبلغ شبله القاصر عن درجتي البلوغ والرشد اشده فيخانه بآثاره المبرورة وبحسناته المشكورة

سطت عليه يد المنون فاخترمت نفسه الطاهرة الساعة الثانية والدقيقة الخامسة والثلاثين بعد نصف ليلة امس في منزله الكائن في شارع الساحة بالعاصمة عن ثمانية واربعين عاماً قضاها في خدمة الانسانية على اثر داء

اصاب دماغه المتوقد بالذكا منذ ثلاثة اسابيع كابد في خلالها آلام الداء الهياء الذي افنى مهارة نطس الاطباء وبينما كنا نعال النفس ان فقتلح الانباء الحلية ببشرى عمومية لاهل النهل ولرجال النبل بزوال بعض الخطر الذي كان محدقاً به نزل علينا نبأ المصاب بوفاته والجريدة ماثلة للطبع فشطبنا بشرى الهناء وانزلنا مكانها عبارات العزاء لاسرته الكريمة ، عامل الله فقيد الوطن بوافر عفوه ورضوانه واسكنه فسيح جنانه وقيض لآله الصبر الجميل على احتمال هذا الرزء الجمليل وسيحنفل بتشييع جنازته في الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم الى كنيسة الرضوانية للروم الكاثوليك وبعد الصلاة عليه يوارون منه بدراً في الثرى ويدفنون في قبره المكارم والمحامد والتق

وقالت جريدة البوسطة

#### وامصيبتاه

لم تبزغ شمس يوم السبت الماضي الا وقد ورد الينا نعي حضرة رصيفنا الناصل بشارة باشا نقلا صاحب جريدتي الاهرام والبيراميد الاغرين الذي خدم البلاد وأحسن في عشرة العباد مما كان سبباً لتأثر الجميع عليه ولم يداو جرح فقيد اخيه سليم بك الا وكان جرح على جرح وهو اصعب ما يتألم منه الانسان فتكسرت النصال على النصال وسرى النعي حتى كدر البال وغير صافي الحال بلون الحداد على فقيد خدم البلاد وسعى في زوال الاستبداد كما الكثير من المصربين الذين يقدرون الاعمال حق قدرها وينزلون

الرجال منازل فضلها وشيعت جنازته من منزله بباب اللوق في الساعة الرابعة المد ظهر ذلك اليوم الى الكنيسة الرضوانية بجهة قنطرة الدكة حيث مشى امامها من سكان مصر اعاظمها وأواسطها وكل عين من الاعيان تذرف الدموع على فاضل كان مشكور الصنيع مجمود السبي حر الافكار مقتد بفضائل شقيق سبقه الى الرضوان فهيأ له مكاناً ثم ناداه فلباه كما هيأ له حياته الدنيا ونعيم عيشه من المال والجاه وبعد الصيت وشرف النفس وعلو الهمة وخدمة الدولة فكان منظوراً من الجميع ومهبط انعامات الدول ومحل الالتفات بالحسنى كانا ولهم المنة على منظوراً من الجميع ومهبط انعامات الدول ومحل الالتفات بالحسنى كانا ولهم المنة على فهما الامامان الكاتبان النزيهان النشبطان لم يسمع عنها اكتساب من غير وجه لائق ولم ير احدهما بمجلس سياسة الا وهو الفائق فناسف عليهما ونهزي افسنا على مصيتها كما نهزي اهل ذاك الحي الكرام ونطاب من الله عن وجل أن يحفظ الخلف ويطيل في الأجل حتى نواه وفق الامل ولا بدع فان هذا الشبل من ذاك الاسد وعهدنا به في الرأي الاسد

وحق علينا ان نشكر عواطف سمو ولي النعم لاسدائه على تلك العائلة على الله الله على العائلة على الانعام والكرم حيث ارسل من قبله مندوباً على القدر لتعزيتهم والسعي في جناز فقيدهم فسارت الالسن تدعو الله ان يديم عزيز مصر وملك هذا العصر آمين

ولنرجع بالحديث الى ذلك المشهد فلم ان وصل الجمع بذلك الفقيد الى قبر نتوارى فيه شمس الفضائل قبيل وقت الاصائل قام فأبنه صاحبه الناصل نقولا بك توما بما أجرى الدموع وجاب الهلوع فحارت وخارت النفوس وذهب جيش الصبر وانهزم امام جيش الجزع حتى انثام وعلم الناس مقدار تأثير

الفراق وطلب بكبد مقروحة سحائب الجود على هذا الفاضل بالاطلاف وانصرفت تلك الجموع والحزن سماء تظللها وكان لا أرض نقلها لشدة التأثير على هذا الفاضل النحرير

وقالت جريدة المحاكم

## فقيد الصحافة

ذبلت ريحانة الادب في بلاد العرب وأفل بدر الشررة من سماء الكتابة وطوي العلم الاكبر من أعلام الوجاهة في عالم الصحافة وغمد سيف العزيمة عن المضاء واحنجب مثال الهمة بالانزواء وهوى طود النصل واندك ركن الكرامة والنبل مات المأسوف عليه واي اسف والحزون عليه بزيد اللهف من كان يدوي صدى رأيه في الآفاق ويهاب امتشاق يراعه العظاء مات المرحوم – نقلا باشا – وضه القبر وكان بالامس لم تسعه مصر فوقع نعيه وقوع الصاعقة وحل خطبه حلول الفاجمة وهلع لاجله قاب النشاط والهمة وصدعت به افئدة الكرام من الامة والهوت فاخمد له الصوت في الساعة الثانية والدقيقة ه بعد منتصف ليلة الجمهة الواقعة في الخامس عشر من هذا الشهر المشؤوم بعد ان مرض عشرين يوماً سمعنا في خلالها روايات اختلاف الاطباء في تشخيص علته وفي نهايتها انه جاوز الخطر وتماثل الى الشفاء ولكن اذا حل القدر و فلا طب ينفع ولا علم بشر

مضى هذا الفقيد الكريم وعمره ثمانية واربعون ربيعاً قضاه في مغالبة التقاليد واعلاء شأن الصحافة في الشرق حتى بلغ شأواً لم يدركه سواه ولقب بالمكد المجد والحازم العازم والنيور الصبور . وله آثار في ربع قرن عاشه في عالم السياسة والتحرير تضيق عنها الاستار . فهو اول من ناضل الاستبداد في زمنه جهاراً وجرأ الضعيف على طلب حتمه ورفع صوته . وهو اول قدوة للكتاب في مصر من حيث المجاهرة بالنكر وانتقاد اعمال الحكومة والحكام وبث روح الحياة في عناصر الامة في سائر أزمنة الشدة والازمة. هوالعصامي الذي جالس الملوك والسلاطين وحادث الامراء والوزراء وحاز ارفع الرتب والنياشين ونال الاسم العظيم في مشارق الارض ولم تبطره النعمة. وهوالناصل في عمله الاديب في قوله الحتشم عن فلتات اللسان. الصافح عن زلات حساده ونمائم اضداده. وهو الجبل الراسخ في مثابرة الاعمال والرجل الحديدي في الثبات والاقدام والمدافع المهيب عن دواته وابناء جلدته والموصوف بالنضيلة وكرم السليقة وطيب الشمائل بما يعجز عن وصفه القائل. وهو فخر لبنات منبت غرسه ومجد ابناء سوريا في كبر نفسه وهو العظيم المشهور بعظم الاعمال في مصر فياللاسف عليه ويا للخسارة. واني لا أبكيه بدمع المقل ولا ارثيه برائق الجمل لانه لم يمت فاسمه حي ما دامت الارض ارضاً والسماء سماءً. واني لا اذكر شيئًا من حفلات مأتمه ولا كيف ان عظاء القوم احاطوا بنعشه وان امير البلاد اهتز لخطبه فكل ما حصل وامكن ان يحصل قليل ودون القليل في جانب مقام الحي النقيد

## وقالت جريدة المحروسة

## نشاره باشا نقلا

فجعنا بل فجعت الصحانة العربية بفقد الرصيف العزيز الفاضل المغفور له بشاره باشا نقلا صاحب جريدتي الاهرام العربية والبيراميد الفرنساوية . فجمنا يخبر وفاته بعد ان كان الامل كبيراً بقرب شفائه مر · مرض دهمه وهو مملويه صحة وعافية فاودى بحياة عزيزنا الراحل وزعيمنا العظيم فحق الآداب ان تبكيه وللعالي ان ترثيه ولاهل النضل والكمال ان يعظموا المصيبة فيه . وقد كان هذا الصحافي العربي من اهل الجد والكد وذوي النشاط والاقدام الذين تضرب بذكرهم الامثال. فهو اول صحافي عربي أنقن شو اون الصحافة وأعلى منارها. وهو اول صحافي عربي تدرج في مدارج المعالي حتى نال باية رومللي بكاربك والنيشان المجيدي الاول واحد عشر نيشاناً من ماوك الارض. وهو اول صحافي عربي جاب بلاد الشرق والنرب وقابل عظاءها وكبراءها ونشر اراءهم وافكارهم. وهو اول صحافي عربي أوجد له مطبعة من احسن المطابع واغناها . وهو اول صحافي عربي تفنن في اكتساب الثروة بالوسائط المحللة والوسائل الاقتصادية المحمودة . وهو اول صحافي عربي عاركه الزمان ثم عارك هو الزمان وفارقه ظافراً قاهراً منصوراً – فلتبكه الصحافة والصحافيون ولتنح عليه الاداب والمعالي وليرثه الادباء والنضلاء والشعراء ما استطاعوا الى البكاء والنواح والرثاء سبيلاً – اجزل الله عليه الرحمة وبرَّد مثواة في التربة وعزى قلوب حضرة قرينته الثاكلة ونجله الحزين وسائر ذويه على فقده

# اقوال المجلات العربيسة

قالت مجلة الهلال

نشاره باشا نقلا

صاحب الاهرامين ( الاهرام والبراميد)

اين الذي الهرمان من بنيانه ما قومه ما يومه ما المصرع تخلف الآثار عن اصحابها حيناً ويدركها الهناء فتتبع يجيء المراء الى عالم الوجود من غير الخياره. ويذهب عنه من غير الخياره. ويخاز طريق الحياة وهو يقنات مما انبته الارض فوق رمم اجداده ويشب على ما يقتضيه تفاعل العناصر مع ما ورثه من ابائه ويسعد او يشق تبعاً لما يكون من طبيعة مزاجه فياً كان او فقيراً ولو خير وكان له رأي صائب لاخنار العدم على البقاء لانه لا يجد في الحياة غير الشقاء والبلاء وله عبرة باخبار الاواين من اسلافه وقد توالوا على الارض اجيالاً لا يحصيها عد ولم يبق عليها من ابنائهم غير الاثر الضيف ولا من اجساده الا ما انحل بفعل الميكروب فانبث بعضه غازاً الى الهواء فتنفسه الحيوان وتحول بعضه الى هباء وامتزج بعناصر التراب فامتصته جذور النبات . ثم تناوله الحيوان فاد الى ما كان ولله در ابني الملاء حيث قال

صاح هذي قبورنا تملاً الرح ب فاين القبور من عهد عاد خنف الوط ما اظن اديم الد ارض الآ من هذه الاجساد رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من من تزاحم الاضداد

ولكن الحياة مع سرعة زوالها فان النفس تتطاب بقاءها وتشتاق الى اطالتها جهد طاقتها

وحياة الانسان لا تقاس بطول ايامها وتوالي اعوامها بل بمقدار اعمالها وما نتركه من اثارها . فقد يعمر بعضهم طويلاً فهو قصير العمر وان طالت ايامه وتددت اعوامه وقد يعيش الاخر زمناً قصيراً فيعمل فيه كثيراً ويترك اثراً جليلاً فهو طويل العمر وان كان عمره قصيراً . ويقال في حياة الاول انها طويلة ضيقة وفي حياة الثاني انها قصيرة عريضة

كذلك كانت حياة فقيد الصحافة المصرية رصيفنا ومؤسس اقدم صحفنا السياسية صاحب الاهرام بل صاحب الاهرامين . مات وقد عمل في عمره التصير ما لا يستطيعه غيره في عربين . وكان رحمة الله مثال الاقدام والنشاط وقدوة رجال الاجتهاد . مات في اوائل كهولته وقد قضى نصف العمر وخيرته دائباً لا يعرف الكلل ولا يقعده الملل والناس يعجبون من صبره على العمل جا، وادي النيل في عصر المرحوم اسماعيل ورأس ماله نشاطه واقدامه فأنشأ الاهرام مع شقيقه المأسوف عليه والصحافة المصرية لا تزال جنينا والصحف يومئذ تعد على الانامل والناس لا يعرفون لها قدراً . وهي كما نعلم صناعة رزقها اضيق من شق القلم فجاهد في سبيلها بضعاً وعشرين سنة لاقى في اثنائها عقبات رضخ لها رجال الصحافة من اسلافه ومعاصريه وتغلب هو عليها بسبيه واقدامه وصدف عزيمته ، حتى بلغ منها ما ازاد فاثرى ونال الرتب والالقاب وجالس السلاطين واسترضى الاصراء وصادق العظها، والعلهاء وخدم الاقارب والاصدقاء

جئنا الديار المصرية على اثر الحوادث الدرابية وعرفنا الفقيد وهو يدير

الاهرام واخوه يحرره ورأيناه يقضي النهار ساعياً والليل منكراً ويرى اطول الايام قصيراً والناس يتحدثون باعماله ويعجبون بنشاطه . ولم يكن سعيه قاصراً على ما ينفع به نفسه ولكنه كان ينظر في مصالح اخوانه . ويبذل السعي والمال في سبيل قضائها كأنها ضريبة عليه واجب اداو ها . وهو امر يعترف له به الخاص والعام

لم يمض على فتيدنا بضة اعوام منذ بكي رفيقه في جهاده شقيقه السليم واخذ امر الجريدة على عائقه وادار العمل بعده وحده حتى اضاف على الاهرام اهراماً أخرى وهو لا يزداد الا نشاطاً واقداماً ادهش به معارفه وسحر قراءه . ولم يشك الملل ولا قال تعبت من العمل . وكان له جسم لا يتب ودماغ يتقد حدة وذكاء كانه شعلة من اقدام — ولكن ذلك الدماغ ما زال يتوقد حتى احنقن ثم اللب وكان ما كان من انقضاء الاجل قبل حلول الاجل والناس لا يصدقون ان تلك الحمة العالية وذلك الدرم الثابت يصيران الى الناء العاجل . ولكنه واأسفاه عليه حمل جسمه ما لا تستطيعه الانجسام من سهر الليل وسعى النهار

واذا كأنت النفوس كباراً تعبت في مرادها الاجسام فضى في الثامنة والاربعين من عمره على اثر علة عجز الاطباء عن تشخيصها ولكنهم بذلوا الجهد في علاجها فقضوا عشرين يوماً وهم يخنانون اليه جماعات ووحداناً يبدلون الدواء بالدواء وامرأته الحكيمة الكاملة واقنة بين يديه ترقبه بعينها وتخدمه بيديها وترعاه بقلبها وتشاركه بواطفها وتنشطه بلطفها وانسها ولو استطاعت الندية لفدته بنفسها ولكن الله اراد ما لم ترده فاخنطانته المنون من بين يديها وغادرتها حائرة تندب بعلها وترثيه وامه العجوز فاخنطانته المنون من بين يديها وغادرتها حائرة تندب بعلها وترثيه وامه العجوز

تناديه وتبكيه وتكانه السلام على اخيه . ونجله الوحيد يترامى عليه ويدعوه وما عهده به الا مجيب دعاءه ملب سواله الا اليوم فقد خاب نداؤه وذهب رجاؤه ضياعاً . رحم الله النقيد رحمة واسعة وعزى ارملته الفاضلة ووالدته الثاكلة واخوته وسائر آله على فقده والهمهم صبراً جيلاً على هذا المصاب الجاسيم

وقالت مجلة الضيآء

# كل من عليها فات

كان هذا الشهر مثكاة للماوم والاداب ومناحة للادبا، والكنابة نعي في صدره احد فتيان الوطن الالباء وغصن من اغصان دوحة الكتابة والانشاء المرحوم سبع شميل الذي ذكرنا منعاه في الجزء السابق وفاجأنا في منتصفه نعي شيخ الصحافة وكبيرها بل مقد مها والميرها المرحوم بشاره بأشا نقلا صاحب جريدة الاهمام بواشهر من تولى جريدة في قطري مصر والشام اخترمته المنية في الخامس عشر من الشهر على عقب داء عياء حارت في تشخيصه بصائر الاطباء فكان له يوم على القلوب شديد حارت في تشخيصه بصائر الاطباء فكان له يوم على القلوب شديد التأيين والرئاء وتشيعه بذكر ما له من الآثار الجميلة والمآثر البيضاء وفي مساء ذلك اليوم احفل بدفنه في مشهد قد حات به مظاهم المهابة والاعظام ومشت فيه الالوف من ارباب المقامات وذوي الاقلام حتى الاعظام ومشت فيه الالوف من ارباب المقامات وذوي الاقلام حتى

اودعوهُ التراب مذكوراً بما لهُ من الفضائل والاحسان وعادوا من قبره وهم يستمطرون عليه سحائب الرحمة والرضوان

وكان النقيد رحمه الله رجلاً كبير الهمة مقداماً جسوراً ولد في قرية كفرشيما من سفح جبل لبنان سنة ١٨٥٧ وتلتي دروسه ً في المدرسة الوطنية في بيروت وفي سنة ١٨٧٥ قدم الديار المصرية فانشأ بها جريدته الاهرام بمعاونة اخيه المرحوم سليم بك وهي اول جريدة عربية انشئت في القطر بعد الجريدة الرسمية فسلك بها مسلك الجدُّ والثبات ولم يألها سعياً واجتَّهاداً حتى بلغت اعظم مبلغ من الشهرة في القطر المصري وخارجه ولم تبرح مستتى لصحيح الاخبار معروفة بالصدق في خدمة المصلحة المامة كما يعلم ذلك كلُّ من تتبع اعدادها . وكانت الاهرام تصدر اولاً في الاسكندرية واستمرت على ذلك الى سنة ١٨٩٨ فنقلها الى القاهرة واستخلف مكانها جريدة أخرى سماها صدى الاهرام ثم انشأ في القاهرة جريدة الاهرام الفرنسوية فكان يتولى سياسة الجرائد الثلاث معاً وهو مما يشهد برحب ذرعـه وقوّة جاده ومقدرته على الاعمال . ثم رأى من صدى الاهرام ضعناً وتأخراً لانها لم نثبت مع الاهمام فالناها من عهد قريب ولبثت الاهرام الدربية وصنوتها الفرنسوية تصدران في القاهرة الى يوم وفاته .وكان خلا ما يلتي الى الجريدتين من الاغراض السياسية وغيرها كثيراً ما يكتب فيها بقلمه المقالات البليغة الناطقة بسعة اطلاعه واحاطته بمعرفة سياسات الدول وتواريخ المالك وما ينها من الصلات والمعاهدات وهو مما يدل على شدة اهتمامه بالخطة التي آنخذها شغلاً لحياته فدرسها حق درسها واستقرى جميع دقائقها واطرافها وقد نالت جرائده الثلاث ولا سيما الاهرام العربية منها اعلى مكان

من الاهمية في المقامات الرسمية وحاز لاجلها المكافآت الجمة من آكثر الدول وكان لها من الفائدة بين قرآء العربية وعلى الخصوص في القطر المصري ما لا يسع احداً انكارهُ فانها بدئت وليس في القطر المصري من يقرأ جريدة ولا يعلم شيئاً من امور السياسة والحقوق ولا يهتم السماع حادث من الحوادث الخارجية ولا الداخلية فها لبثت بضع سنين حتى انتشرت الرغبة في المطالعة بين خاصة الناس وعامتهم وازداد عدد القرآء سنة بعد سنة حتى صاروا بعدون بالآلاف وتتابعت بعد ذلك الجرائد في القطر فلم تعدم واحدة منهن عدداً كبيراً من القرآء فكانت منزلة الاهرام ولا جرم منزلة استاذ لاهل القطر وممهد لسائر الجرائد وموطئ لانتشار العلم والاقبال عليه وهو فضل لو لم يكن لصاحب الاهرام سواه لكني وليس هنا محل ترجمة حياته بالتفصيل وانما ذكرنا ما ذكرنا بياناً لمزية الرجل والماعاً الى ما استحق به المنزلة التي بلغها من الجاه العريض والدنيا الواسعة مما لم يبلغه كاتب قبله في الشرق تنمده الله برحمته واجمل جزآءه في دار النعيم

وقالت مجلة طبيب العائلة

المرحوم بشاره باشا لقلا

فقدت الصحافة الشرقية في الرابع عشر من هذا الشهر زعيمها ومؤسس اقدم جرائدها المرحوم بشاره باشا ثقلا صاحب جريدتي الاهرام والبيراميد أصيب منذ بضعة اسابيع بمرض عضال فذهب مأسوفاً عليه بعد ان قضى خمسة

وعشرين عاماً يخدم الصحافة الشرقية اجل خدمة بقلمه وارائه وقد كان مثال الجد والاجتهاد والنشاط والمثابرة على العمل وأتيح لنا ان نعالجه في اخر مرضه فو فقنا الى تحسين حالته تحسيناً احيى في الجميع امل الشفاء ولكن المرض كان قد تمكن من جسمه وتأصل فيه فقضى مبكياً عليه من الجميع لعلو منزلته وجليل خدمته ونأسف لدهم استطاعننا اطالة الكلام عما فعله وقسس الصحافة في الشرق لان مجاتنا طبية صحية ولكن الجرائد اليومية والحبلات الادبية وفت الموضوع حقه بذكر جميع اعمال هذا الرجل العالي الهمة والحم الله قرينته الناضلة التي هي مثال الفضل والكمال وولده الوحيد وجميع اهله واصدقائه جميل العزاء والسلوان

وقالت مجلة الجامة

فقيد الشرق العظيم

{ بشاره باشا نقلا }

صاحب جريدتي الاهرام والبيراميد

مات نقلا باشا . مات الرجل الذي علم الناس كيف يجب ان تكون الرجال . مات المقدام الذي ُولد صغيراً في قرية صغيرة ثم بلغ به اقدامه وذكاواه الى اقصى ما يمكن للشرقي بلوغه في بلاده: فشهرة طائرة طبقت

الشرق والغرب، وثروة طائلة لم يجمعها احد من الصحافة قبله ولا يجمعها احد بعده، وجاه طويل عريض ساق اليه من كل جانب رتب الدول ووسامتها، ومركز ادبي سام يشرف منه على ملابين الامم في الشرق والغرب ويخاطبهم بقلمه واقلام كتابه، فوق ذلك بنية قوية ثبتت في وجه عواصف الحياة حتى بلنت ذراها، ووجه صبوح باش كما تراه في رسمه يجذب القلوب اليه ولو كانت متألة منه، وامرأة فاضلة قلما نبغ في الشرق نساد في منزلتها من الفضل والدكاء ومعرفة واجبات الزوجة والام والسيدة

فاذا كان ينقص رجلاً تمت له هذه الصفات كلمها لكي يعيش سعيداً وبكمل العمل العظيم الذي بين يديه حتى اذا بلغ ابنه الوحيد اشده القاه اليه ثم مات باطمئنان وسلام

كان ينتصه ان يكون البشر اقل رداءة وخبثاً مما هم عليه وان يكون هو اقل تأثراً لاعندائهم وحسده ، ولكن فدّر ذلك الامر فكان ، ومات نقلا باشا في اطراف الكهولة قبل استيفاء ايامه كلها فات بموته اعظم صحافي في الشرق منذ انشاء الصحافة فيه الى هذه الايام

ولما كان لهذا الفقيد العظيم على الجامة وعلى منشئها فضل كبير فقد و وجب علينا ان نذكر جملةً من سيرته واخلافه واعماله مرجئين التنصيل الى حين تجنمع لديناً المواد اللازمة لذلك فنةول

{ ترجمته } ولد النقيد رحمة الله في ٢٧ اغسطس من عام ١٨٥٧ في قرية كذرشيا من اعمال لبنان وهي القرية المشهورة بما نبغ منها من رجال الادب والفضل حتى لقد سماها بعضهم « ذات الماء الفضية » ثم قدم الى مصر في عام ١٨٥٧ مع شقيقه المرحوم سايم بك نقلا فانشأ فيها جريدة الاهرام .

وكان عمر التقيد يومئذ ٢٤ عاما ، ولا نسهب في ذكر المصاعب التي قامت في سبياهما لاول مرة والهمة الني قاوماها بها انما نكبتني بذكر كلمة للتقيد قالها قبل وفاته بخمسة اشهر في ادارة جريدته صدى الاهرام في الثنر ، فان بعض اخصائه كنب اليه كناباً شديد اللهجة يستمجله بشأن مطاب من المطالب فتأثر من ذلك الكتاب ولما اجتمع به قال له ما حرفيته « لا يرتتي الانسان هكذا ولو كنت بحدتك وسرعتك لما قدرت ان اعمل شيئاً بل كنت اليوم حيث كنت امس بلا زيادة ولا نقصان »

فهذا الكلام يجوز ان يُتخذ كتاريخ لكل حياة النقيد من اولها الى آخرها . فأنه يدل دلانة الريحة على ان صاحبه كان راماً لنفسه خطة يجري عليها بالتدقيق دون ان يدع للحدة او الاهمال او حوادث الزمان سبيلاً للتأثر فيها . اي انه منذ صباه رسم نصب عينيه نقطة في منة جبل العلى ثم اخذ يسير نحو هذه النقطة بجد وعناء دون ان يصرفه عنها شيء من المصاعب والعواطف والتصورات فبلغها وجلس مسروراً يستريح عليها

إ اخلاقه وصناته إ وقد ذكرنا في مقدمة الكلام اننا لا نفصل ترجة النقيد في هذا الفصل وانما نلم بها الماماً فقط ولذلك نتقل بعد هذه الملاحظة الى صفات النقيد واخلاقه لما لها من الدلاقة بها ويسوء نا ان نقول ان خصوم الفقيد كانوا غير قلياين في حياته وان كانوا من طيب الجبلة الانسانية قبد انقلبوا الى الحزن والاسف عليه في مماته وسبب ذلك مختلف فيه و فبعضهم انقلبوا الى الحزن والاسف عليه في مماته وسبب ذلك مختلف فيه وبعضهم يقول انهم لم يكونوا يحبونه من الحسد له وكم تثير المراكز العليا من حسد الناس سوائه كانوا قريبن منها او بعيدين عنها وبعضهم يقول لانه نصر الدولة العثمانية وايدها حتى في ابان الحوادث الارمنية والحرب اليونانية و وبعضهم الدولة العثمانية وايدها حتى في ابان الحوادث الارمنية والحرب اليونانية و وبعضهم

يقول انه ما كان يداري احداً بل كان عنده الكبير والصنير على حد سواء غير ان الحقيقة ليست في شيء من كل ذلك . فقد ذكرنا أن الفقيد تسلق بجد، وكده قمة المركز الذي بلغه دون مساعدة احد الا بيتاً كريماً اعانه يوم نكبة الاهرام بحريقة حدثت فيها وقد حفظ النقيد هذا الجميل الى آخر حياته . وهذا الارتقاء البطئ الطويل المدى يستلزم ان يكون صاحبه قد عاشر الناس واختبر اخلاقهم ورأى معاكستهم ومشاكستهم وما هم فيه من الدناءة حيناً والمدوان وحب الشر احياناً . فترك هذا الاختبار في نفسه اثراً شديداً حتى اذا ارئتي عن الناس واستنى عنهم جلس يضحك منهم ويلاطفهم متى تقربوا منه وهو يقول في نفسه انهم غير اهل للجاملة . فهذه الحالة انشأت في نفسه ثلاثة مبادى و (اولها) استغناوه عن الناس واعتبارهم آلات في يده (وثانيها) عدم الاهتمام بمن كان منهم لا ينبع وعدم مداخلة عواطف القاب في مصلحة عمله (وثالها) وجوب ان يتب العامل ويشتى ليستحق اجرته وليس من العدل ان يعطى فوق تعبه

ولا نقول ان هذه المبادى؛ مبادئ بحبها الناس ولكننا نقول انها مبادئ علية مادية وبها تبنى المراكز العليا في هذه الحياة ، وهي مبنية على قاعدة الضبط والتدقيق في العلائق بين العمل والاجرة ونبذ الضعف والمحاباة من طريق المصلحة ودوس كل صوبة من اجلها . وكأن النقيد قد شمر رحمه الله ان عصره يستلزم ذلك وان هذه المبادى؛ ستكون مبادى؛ العصر القادم بدليل «سياسة المصاحة» التي افتتحها المانيا وانكاترا في السنوات الحمس الاخيرة بدليل «سياسة المصاحة» التي افتتحها المانيا وانكاترا في السنوات الحمس الاخيرة بدليل عوراً لادارته . وبناء عليه فانه يجوز ان يُعد الفقيد متقدماً في هذا الام ابناء العصر الاتي

هذا هو رأينا في التعليل الصحيح لميل بعض الناس عن الفقيد واذا سموا هذا الامر اثرة واستقلالاً مضراً فالذنب الكبير واقع على الهيئة التي خرج منها والناس الذين خبرهم قبل ارتقائه فجعلوه يتأثر منها تائيراً سيئاً منهم بعاكسته ومقاومته بدلاً من مساعدته. وفضلاً عن ذلك فان بسمارك والكونت بيلو مستشار المانيا والامبراطور غليوم والمستر تشمبرلن واللورد مانر والمستر بيلو مستشار المانيا والامبراطور عليوم والمستر تشمبرلن واللورد مانر والمستر المسلمة « سياسة سسل رودس حتى اللورد سالسبوري كلهم يسمون هذه السياسة « سياسة المصلحة الواجب اتباعها على من يروم النجاح » ويسوءنا ان نقول ان هذه ستجعل المعيشة في القرن العشرين صراعاً هائلاً بين البشركما تنبأ اللورد روزبري

{منزلته } اما منزلة الفقيد فقد كانت من السمو في الثهرق والنرب بحيث يعلم القراء . فانه تشرف بمقابلة جلالة السلطان عبد الحميد خان الثاني غير مرة فاجمل جلالته ملاطفته . وقد اجترأ النقيد في احدى مقابلاته لجلالته فقال له وكانت المسألة المصرية يومئذ في اشد حالاتها « مولاي ان افريقيا ستصبح ميداناً واسعاً للاستعار ولجلالتكم فيها ملابين عديدة من اخواننا المسلمين المطيعين لجلالة خلينتهم فهلا صرفتم شيئاً من عنايتكم الى استمالة افريقيا فبل اقتسام اوروبا لها بدلاً من صرفها كلما في تركيا اوربا » وقد اخذنا هدا الحديث من فم سعادته . وذكره سعادته يوماً ما في احدى مقالاته وزاد عليه انه قاله لجلالة السلطان امام صاحب السماحة ابي الهدى افندي

وكان الفقيد عالي المنزلة لدى الجناب الخديوي العالي وقلها يمر عام ولا يتشرف بتناول الطعام على مائدة سدوه بضع مرات بدءوة خصوصية وكانت جريدة الدبلي ميل والتمس تستغربان بعد وفاة المرحوم الخديوي

توفيق الاول الإخبار السرية السياسية التي كانت تنشرها جريدة الاهرام دون سواها وتتساءلان هل ان صاحب هذه الجريدة وزير انكاترا ام وزير مصر . ومن الامور العظيمة التي اقدم الفقيد عليها تنديده في الاهرام بالخديوي اسماعيل باشا يوم مدً يده الى الخزانة المصرية . فكان ذلك منه منتهى الاقدام وكبر الناس لانه لم يكن احد يجسر في ذلك الزمان ان يقابل اسماعيل باشا ببسمة فضلاً عن طعنة . فاستدعاه اسماعيل باشا واساء اليه وسجنه ولكن هذه الاساءة زادته رفة في نظر الناس لدفاعه عن حقوقهم ، ومنذ ذلك الحين لجأً الفقيد الى الحماية الفرنسوية تخلصاً من مثل ذلك

وكان فصيح المنطق حلو الحديث واسع الاطلاع طلق اللسان كأن لسانه مركب فوق لولب فكان اذا جلس في مجلس تصدر فيه وصار منه كالمركز من الدائرة ، وله صلات ومعرفة في اكثر بلاد اوربا لا سيا فرنسا التي كان بحثيرون من رجال حكومتها واعاظم كتابها ومديري الصحف فيها من معارفه وكان بينه وبين بعضهم مكاتبات ، وقد ذكر لنا مرة انه ورده من حضرة العالم المشهور سليم افندي دي نوفل الطراباسي صاحب المكانة العليا في روسيا ملاحظة على مقالة 'نشرت في الاهرام بتوقيع « سلامه » ، ، ، وذكر لنا الملاحظة فسألنا سعادته وهل ان المسيو دي نوفل صديقكم فقال انه اخص اصدقائي من ابناء الشرق ، وبعض شهر سمعنا من احد اقارب المسيو دي نوفل انه يقول النه عرف كيف النه نقلا باشا هو اخص اصدقائه لانه الرجل الوحيد الذي عرف كيف يستفيد من الحوادث الشرقية واستخدم فيها مواهبه

{ وساماته } اما وسامات النقيد ورتبه فقد نال منها من الدولة العلية رتبة رومللي بكاربكي وهي اعلى رتبة ملكية وليس فوقها غير رتبة الوزراء • ومن

وساماتها الوسام الحبيدي الاول وهو اسمى الوسامات دون المرصعات . ونال ايضاً وسام جوقة الشرف ( اللوجيون دونور النرنسوي ) ووسام الافتخارالتونسي من عظمة باي تونس ووسام سان ستنسلاس من روسيا . ونال ايضاً وسامات غيرها من دول كثيرة

{جرائده ومحرروها } وكان للفقيد اربع جرائد تطبع وتوزع وهذا مما لم يسبق له مثيل في الشرق . الاولى جريدة الاهرام وهي يومية . والثانية جريدة صدى الاهرام انشأها في الاسكندرية لما نقل الاهرام الى العاصمة وكانت يومية ايضاً والثالثة جريدة البيراميد الفرنسوية وهي يومية ايضاً وقد فاقت جرائد القطر الافرنجية كلما في عام واحد . والرابعة مجلة اسبوعية تصويرية ادبية فرنسوية اسمها « العائلة المصرية » توزع مجاناً على المشتركين في البيراميد هذا ما عدا المطبعة الواسعة في القاهرة التي لا نقف آلاتها العديدة عن العمل ليلاً نهاراً . واكبر آلاتها 'تدار بالبخار

اما المحررون الذين خدموا الاهرام فهم اكثر كتاب هذه الايام واما الوكلا. والمخبرون والمراسلون والعال فانهم جيش كثيف يستغرق عدهم صفحات عديدة

﴿ وَفَاتُهُ وَجِنَازَتُه ﴾ ولكن كل هولاء الاصدقاء وكل تلك المنزلة السامية وكل تلك الثروة الطائلة لم تدفع المحذور. ولم ترد المقدور. ولم تمح ما هو مسطور. فقد أصيب الفقيد منذ بضعة اسابيع بمرض اخلف الاطباء فيه فمن قائل انه حمى معوية ومن قائل انه حمى تيفوئيدية ومن قائل انه احتقان في الدماغ. وقد رجح بعضهم هذا الداء الاخير وزادوا عليه الشلل، وفي يوم الجمة الدماغ. ونيو اي بعد انقضاء ٢٠ يوماً على مرضه انتبه من غيبوبته فسأل الطبيب

عن حالته فقال له الطبيب قولاً مسكناً ولكن الفقيد كان كأنه شعر بدنو اجله فاسندعى اهله وولده الوحيد فودعهم واوصى ابنه بطاب العلم والادب وسلوك سبيل الاجتهاد. وما فرغ من ذلك حتى أصيب بنوبة شديدة افقدته النطق فجعل ينظر الى من كان حوله ويودعهم بعينيه الى ان انتصف الليل فدخل في الاحنضار . وفي الساعة الثانية والدقيقة ٣٥ لفظ روحه الكرعة رحمة الله عليه ولما انتشر نعيه قامت له مصر وقدت وبدث الجناب الخديوي المعظم رسالة يعزي بها اسرته الكريمة وعهد الى حضرة على بك كامل التشريفاتي ان يسير في جنازة النقيد من قبل سموه ولقاطرت رسائل المزين ومركباتهم من كل فج وصوب على المنزل الجميل الذي شاده النقيد منذ عامين في العاصمة. وفي مساء ١٥ منه احنفل بتشييع جنازتــه احنفالاً عظيماً مثى فيه الباشوات ووكلاء الدول والموظنون وكبار الوطنيين والاجانب وجميع الادباء والنضلاء واصحاب الجرائد المرية والافرنجية ومحرروها وتدمت أكاليل الزهس الى نعش الفقيد عشرات عشرات . وبعد الصلاة في كنيسة الروم الكاثوليك على جثته الهامدة – تلك الجثة التي كانت تحمل حركة مستمرة وعزماً بدك ً الجبال - نقات الى مدفن مصر المتيقة فأبن النقيد هنالك حضرة الكاتب الجيد يوسف افندي بستاني احد محرري الاهرام بالنيابة عن زملائه المحررين والمسيو بول منس رئيس تحرير جريدة البيراميد وعزتلو نقولا بك توما المحامي المشهور فكان لكلامهم وقع اليم في النفوس. ثم 'غيب النهش في ظلمة القبر فغابت معه شمس ونزل معه بحر عجاج كان من قبل متلاطم الامواج

{ مصير البيراميد والاهرام } والان قد انتهى الامر وحدث ذلك الفراغ العظيم في عمل كبير من اعمال الصحافة العربية الشرقية . فهل يدوم هذا

الفراغ او يمن الله بسده رفقاً باسرة كريمة نزلت بها مصيبة ما بدها مصيبة ؟
انه لما توفي المرحوم سليم بك نقلا مؤسس جريدة الاهرام استعظم الناس المصاب ولكنهم عادوا فاستصفروه لان الاهرام سارت بعده بادارة المرحوم بشاره باشاكما كانت قبله والان سيكون ذلك كذلك ان شاء الله . فانه كما ان تيبرس توفي عن زوجة فاضلة كانت قدوة لانساء في حلولها محل رجلها بعد وفاته في تربية اولادها وادارة طبع مؤلفات زوجها فكذلك ستكون تلك السيدة الفاضلة القادرة التي كسر الحزن قابها على فقيدها . وان عمر وحيدها السيدة الفاضلة القادرة التي كسر الحزن قابها على فقيدها . وان عمر وحيدها السيدة الفاضلة القادرة التي كسر الحزن قابها على فقيدها . وان عمر وحيدها السيدة الفاضلة القادرة التي كسر الحزن قابها على فقيدها . وان عمر وحيدها يبرون فيه بعد ثمانية او عشرة اعوام صورة ابيه فيقولون حيئة «ان هذا الشبل من ذاك الاسد »

وليس يعلم احد مكان ذلك الاسد يحب هذا الشبل غير الذين شهدوه يقرأ كتاباً منه ولقد شهدنا ذلك مرة فشهدنا عندها ناراً نتقد في عني الاب الحنون على ولده وكان ذلك الكتاب فرنسوي العبارة وهو وارد من باريز حيث بني «جبرابيل» هناك مع حضرة والدته في صيف تلك السنة وعادالباشا الى ادارته في الاسكندرية وبعد ان أتم الباشا الكتاب قال خذ واقرأه فترف منه نباهة «جبرابيل» وماذا يكون في المستقبل واكد انه من انشائه وخطه وانما والدته اصلحت بعض اغلاط فيه ولا يزال موضع الاصلاح ظاهراً . فتناولنا ذلك الكتاب ودهشنا لما قرأنا اسلوبه الرقيق الصحيح النصيح لان عمر جبرابيل كان يومئذ لا يتجاوز السنة التاسعة ورأبنا ان قلم الاصلاح لم يجرفي الله في اربعة او خمس مواضع

هذا هو الصبي الذي سيدير ثروة ابيه وجرائده ويحتل ان شاء الله محله وقد كان كتاب الادارة حين زيارته لهم ينادونه « نوتر ديركتور نوتر ديركتور» اي مديرنا مديرنا. يقصدون بذلك ممازحته . اما الان فقد صار هذا الامر واأسفاه جدًّا لا مزاحاً

هذا ما اردنا الاقتصار عليه الان وقبل ختام الكلام نسأل الله مبرد القلوب وواهب السلوان ان يعزي حضرة والدة الفقيد وقرينته الكريمتين وشقيقيه الفاضلين عزتلو حبيب بك وابرهيم بك وجميع اقربائه واصدقائه ورصفاءنا محرري جرائده عن هذا المصاب الاليم والرزء العظيم ونرجو ان يخفف من حزنهم ما شاهدوه من اجماع الناس على مشاركتهم فيه واعتباره حزناً عمومياً. وان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغزرانه ويحسن اليه في ممائه بقدر ما احسن في حياته انه السميع الجيب

وقالت مجلة المنار

مصاب الصحافة وفاة بشارة باشا نقلا

في ليلة السبت الماضي (١٥ يونيو – ٢٨ صفر سنة ١٨٩١) تقوض ركن الصحافة الركين ، وفت في عضدها المتين ، حيث حل القضاء المبرم ، ونزل القدر المحتم ، فاختطف بشاره باشا تقلا صاحب جريدة الاهرام العربية والبيراميد الفرنسوية وهو في مستوى طور الكهولة ناهن الخسين ولم يبانها. وقد تقدم

هذا القضاء السماوي بعشرين يوماً انذار مرضي حار نطس الاطباء في معرفة حقيقته ، ولم يهتدوا الى طريقة معالجته . والارجح انه كان في ذلك الدماغ الجوال، الذي كان كصاحبه لا يعرف الاعياء والكلال،

ورد الفقيد وادي النيل من لبنان مع اخيه الكاتب الشهير سليم بك فقلا منشي جريدة الاهرام واشنغلا بالصحافة وكانت ارضها مواتاً فاحيتها همتهما ، وغرسا واستثمرا مجدهما وعزيمتهما ، وقد كانا سليم وبشارة ، يقتسمات التحرير والادارة ، فلها اغنالت المنون احد الفرقدين ، نهض الآخر بالامرين ، وفقدمت الاهرام به وفقدم بها فاصاب ثروة طائلة وجاهاً عريضاً وما زال يرفق في رتب الدولة العلية ويتمتع برواتبها ويتحلى بوسامات الشرف منها حتى بلغ رتبة (روم ابلي بكاربكي) التي لا يعلوها في الرتب الملكية الارتبة الوزارة وتحلى بالوسام المجيدي الاول ، وكان محلى بوسامات دول أخرى كوسام ليجيون دنور الرنساوي من الدرجة الثالثة ووسام سان استانس لاس الروسي ووسام المخلص اليوناني من الدرجة الثانية ووسام الافتخار التونسي وغير ذلك

نجحت الاهرام في اول عهدها بمساعدة الحكومة المصرية لا سيما في ايام وزارة دولتلو رياض باشا الذي لم تنجح جريدة من الجرائد الشهيرة الغنية بمصر الا بسعيه حتى قيل ان الحكومة كانت تلزم الموظفين والوجها، بالاشتراك وتكلف جباتها بتحصيل قيم الاشتراك منهم ثم لما انقضى هذا الدور وصار الناس مختارين في الاشتراك استدر النجاح بسعي الفقيد الموافق لحالة البلاد الاجتماعية والادبية وقلما ينجح عمل مخالف لاستعداد الناس الا ان يكون بعد تأسيسه بزمن طويل

وقد احتفل في مساء يوم السبت بجنازة الفقيد احتفالاً لائقاً بمقامـــه مشي

فيه كثيرون من الوجهاء والفضلاء ومنهم اصحاب الجرائد المصرية كلهم وصلى عليه في كنيسة الروم الكاثوليك ودفن في قرافتهم بمصر العتيقة وأبنه على القبر كل من الاديب يوسف افندي البستاني والاصولي الفاضل نقولا بك توما ورجع المشيعون وهم يستمطرون له الرحمة ويدعون لقريته الفاضلة ولولده النجيب بالمزاء والساوة

#### وقالت مجلة آنيس الجليس

#### لشاره لقلا

لقد فجمت الصحافة العربية في الخامس عشر من هذا الشهر بفقد زعيمها النحرير وقائدها الهجير المرحوم بشاره باشا تقلا الطيب الآثار الجيدالخبر والتذكار صاحب جريدة الاهرام النراء المنتشرة في جميع الاقطار التي اقام على خدمتها خماً وعشرين سنة اوصلها بها الى أبعد مدى من الامتداد والانتشار وقد تلقاه قضاه ربه في القاهرة اثر علة شديدة عجزت فيها حيل الاطباء وارتدت عنها قوى العلاج والدواء فذهب تبكيه الاداب والمعارف وتندبه الاوراق والصحائف وما عسانا نذكر من مناقبه الجميدة وقد احتوى بها على امد العلاء عنة وشرفاً ولكننا نقول ان فقيدنا بشارة باشا تقلا وكني ستي الله ضريحه صيب الرحمة والرضوان وانزله من ديار خلده في ارفع مكان واجل عناء اسرته الثاكلة على هذا الخطب العظيم والهمهم وافر التأسي والسلوان

# وقالت مجلة المرأَّة في الاسلام

#### فقيد الصحافة

ليس لمجلتنا في الرئاء ولا في الهناء لانها قصرت صفحاتها على مباحث خصوصية ولكنها اليوم تتعدى خطتها في تأيين فقيد الصحافة المرحوم بشاره باشا تقلا صاحب جريدة الاهرام والبيراميد وصدى الاهرام ذلك الرجل الذي أسس جريدة الاهرام منذ ستة وعشرين عاماً هو وشقيقه المرحوم سليم بك تقلا فكانت لسان حال المصربين ودافعت عنهم دفاع الابطال حينا لم يكن لمصري قلم يجرأ على الكتابة في صالح بني وطنه فرحمه الله رحمة واسعة وألهم آله صبر الكرام وعنى الصحافة المربية على فقده عناة جميلاً

وقالت مجلة السمير الصنير

﴿ سِجَانَ الحِي الذي لا يموت ﴾ ﴿ فقيد الصحافة – سعادة بشاره باشا نقلا ﴾ الموت نقاد على كنه جواهر يختار منها الحسان مصاب عظيم وخطب جلل حيث فارقنا عميد الجرائد المصرية العربية وواضع اساسها وممهد طريقها ومؤيد كلتها ورافع لواتها قضى نحبه اثر دا، عضال

حارت فيه مهرة الاطباء • سطت عليه يد المنون وسلبت منا حراً كريماً شريف النفس عالي الهمة رفيع المنزلة لين المريكة بشوش الوجه صافي السريرة مشهوراً بالوفاء والاخلاص فأثر نعيه على كل من سمع بفضائله وعرف كرم اخلاقــه وطيب عنصره وشاركت مصر سورية في البكاء والنميب كيف لا وتد عاش النقيد ومات وهو يفكر في سعادتها خصوصاً والشرق عموماً فكم له من اياد بيضاء في رفع منار عالم الآنحاد والتوفيق بين الشرقيين عموماً والمصرٰ بين خصوصاً وكم اهتم في سعادة الوطن وفلاحه وبلوغه ذروة الكمال وكم له من مناظرات سياسية كان لما اشتهر عنه من قوة الحجة وثاقب الافكار يخرج من ميدان المناظرة مكالاً بتاج الظفر مؤيداً بالعز والنصر وكان معروفاً بحب الحقيقة لابخشي في الحق لومة لائم بصيراً بالعواقب ولا نبالغ اذا قلنا انه كان مصباح الشرق بل هلاله فكم له من اراء وافكار سامية دالة على علو مكانته في عالم السياسة تبق ما بقيت (الأهرام) وكنا نود ان نشبع الكلام في تعداد ماثره الا اننا ارجأنا ذلك الى عدد يلى حيث نزين الصحيفة برسمه الكريم ونذكر تاريخه وحسن فعاله ونيين فضائله كل ذلك حباً في نشر تاريخ هـذا العصامي الذي بجده واجتهاده حاز على اسم كبير ورتب عالية وثروة طائلة ليتخذه القارئ الكريم نموذجاً له في اعماله

والآن يقدم السمير بقاب حزين الى عائلته الكريمة واجب العزاء ويطاب من المولى ان يحرس نجله بعين عنايته ويوفقه الى اتمام ما بدأ به المرحومان عمه ووالده وان يتغمدهما برحمته ويسكنهما فسيح جنته

#### وقالت المجلة المصرية

#### بشاره باشا نقلا

يصدر هذا المدد من المجلة المصرية موشحاً بالسواد حداداً على فقيد الوطن العزيز بشاره باشا نقلا صاحب جريدتي الاهرام العربية والنرنسوية مخصوصاً باب الادبيات فيه بتأبينه وترجمته ونقل اقوال اشهر شعرائنا وكتابنا فيه .

على ان ذلك قليل في جنب ما له من الهضل على صاحب هذه المجلة شريكه في جهاده مدة سبع سنين واشهر وصديقه الذي لم تزده مفارقته اياه في العمل الاحباً له وعرفاناً لجميله

#### الاحنضار والوفاة

وقد لطف من جزعي اني لزمته ايام اشتداد العلة عليه فتمليت من رؤيته وكنت في جملة الساهرين في خدمته العاملين على تخفيف الامه ولشد ما نقمت في تلك الساعات الطويلة على وداد لا يفدي واخلاص لا يجدي وماذا أفاده ان اسمع حشرجة صدره في صدري وان يقوى خفوق قلبي بقدر ما يضعف خفقان قلبه

وشهدته قبيل حلول اجله بدقائق معدودات يلحظني بعينين بصير أين ساطعتين من خلال اغبرار الموت كما يسطع الشرر في اثناءَ الرماد وكأنه يقول اشترني . ونائلة اشريته وشراه من حواليه من الآل والصحب او ان الروح العزيزة تسام بارواح . ويدرأ بها نزول القدر المتاح

فلما مسته يد القضاء . وآل من الفناء الى البقاء . انبسط على سريره انبساط الراحـة بد الدناء . والتق جنناه لاول مرة كما يلتق جننا الخلميّ النائم . واستقر ضميره من همامة المازم . وسكن قلبه من التوثب للعفائم

ورأيناه في تلك الرقدة واضح الجبين أغر المحيا عالي الصدر مرجواً مهيباً كا كان في الحياة ورأينا على مبسمه وفي جملة وجربه نوراً قاراً لطيفاً كأنه محصل من طلعة فجر يدفع اليه الحب ويمنع منه الوفار الا وهو نور الخلود الطافي على وجه الفناء

هناك يقف الشاهد بمقانه الناظرة · ومهجنه الحائرة · فيأخذ الاعنبار بمجامع قوى النفس الثائرة · ويعلم من جهل فضل من تعب ورقد ، على من كان متسقراً فجمد

وما انس في عمري فاست بناس موقف الوداع وقد أقبات عليه امرأته الاسينة فكان اول ما صاحت ان انظروا ما اجله وما اشد تدفق الحياة فيه ولست بناس ان هول المصاب اذهل عقلها الباهر وضرب بينها وبين النزيز الميت حجاباً اسود كثيفاً فرأته من خلال ذلك الحجاب ضاحكاً ناطقاً ولكن مع سكينة ومهابة فخاطبته منترة برؤياها وقالت ايها الحبيب أأنت راض عني الم أفعل في حياتي كل ما يجب ان تفعله المرأة المحبة لرجاها والامة العابدة لسيدها ، ثم تمشت نحو سريره لا تخطو على الارض ولكن تندفع بقوة سماوية كدرج الطائر الى مورده فما لثمت جبينه الذي فارفته الحرارة ولمست سماوية كدرج الطائر الى مورده فما لثمت جبينه الذي فارفته الحرارة ولمست

يده الشلاء المطاوعة حتى تحولت من امرأة ثكلى الى ملاك ومن جهم غض نتي البشرة الى روح طاهر في طيف نوراني ظاهرة فيه جراح القلب وكنا في هذا الموقف جمهوراً فما درينا الا ونحن نميد كأن الارض لتنول بنا ومن لم يسرف منا طوال عمره في مدامه فقد استنزفها في تلك الساعة

ذلك ما أفضى اليه بيت كنت شاهد سعادة اهله زمناً طويلا وشتان بين رؤيتي اياهم على هذه الحال المروعة وبين رؤيتي اياهم في السابق ثالوثاً ممثلاً أبدع تمثيل للابوة والامومة والبنوة ، فأما جلوساً على المائدة فهم الحب والعفاف وثمرة الائلاف ، واما منصرفين الى شؤونهم فهم العقل المدير ، والقاب البصير، والامل النائم في السرير.

فيا لله من هذا الخاب الجال . ولكن بهذا جرى القضاء منذ الازل . فلا حول ولا حيل . لطف الله بآله وبنا · ولطف من حربهم وحربنا · انه خير المعزين وارحم الراحمين

وفي المجلة بعد هذه المقدمة ذكر مشهد النقيد وترجمة حياته بالتنصيل ومرثية شعرية لصاحب المجلة نشرت مع منظومات الشعراء في الباب المخصوص بها في هذا الكتاب

# افغول اللخبراليات الافرنحبية

قالت جريدة البيراميد

# المرحوم بشاره باشا لقلا

كانت منذ ساعات كل اسباب السعادة والاقبال متوفرة في هذا البيت وكان الرجل الذي هو عماد الجريدة وروح الحركة فيها ينهض منذ الفجر لاستئناف عمله وادارة عماله جاءالاً نفسه قدوة لهم بالنشاط المحبب والهمة التي لا يعتريها كلال

غير ان الموت قد جآء مباغناً من حيث لا يظن واصاب ذلك الرجل الذكي المقدام بمنبعث ذكائه ومصدر اتدامه واستمر الاطباء شهراً يحاولون دفع ذلك المفاجئ الخني فلم يهتدوا اليه سبيلاً والهيهم فيه الحيل كما أعيت قرينته الفاضلة التي جاوزت حدود الاقتدار الانساني في العناية به وذود الداء عنه ولكن غلب القضاء الحتوم على السهر والدلاج ولم تجد الضراعة ولا الرجاء فتيلاً

وقد ظن قبيل الاحتضار ان المريض تمائل للشفاء الا انه امل لم يلبث ان

خيبته الحقيقة ولم تكن ليلة السبت حتى نام نقلا باشا نوماً ثقيلاً وجمد دمه على مهل في عروقه وعند حلول الاجل فتح عينيه فزود امرأته التي احبها اشد الحب نظرة الوداع وتوفي الى رحمة ربه في سكينة وسلام

بهذه السرعة وقع الخطب المداهم حتى ان الاقربين الى نقلا باشامن اهل وصحب وعمال احبوه واجلوه وعرفوا له جميله لا يكادون يصدقون انهم في كل لحظة يتوقون روحنه وجيئته على ما ألنوه منه

ولقد كنت آخر من تولى معاونته في التحرير ولهذا ادع لاخواني محرري الاهرام العربية ترجمته وتفصيل احواله المتصلة بجوادث الحمس والعشرين السنة الاخيرة من تاريخ مصر . ولست اذكر هنا الا بعض ما سمعته منه عن نفسه فانه كان يحب ان يحدث عن ماضيه منذ بدأ بالنزاع وهو رقيق الحال ضعيف الشأن الى ان بلغ مبلغه من المقام والجاه

لا جرم انه جاهد وتعب وذكل من المصاعب التي كانت تحول دون غاياته ما لا يقوى عليه الا اشدآ؛ الناس وذوو الجلد والمثابرة منهم ولكنه كان من الجيل اللبناني المتين البنية الذكي النؤاد الذي خلق لمثل هذا الجواد وكان يفاخر بانه من هؤلاء القوم

وكان مجموع الجسم ربعة في الرجال عريض الصدر قوي العضل مكين منرس الرأس من البدن نافذ الاشارة مستمر الحركة صافي العينين متقدهما يحدق في مخاطبه ولا يحول نظره عنه وسوف يراه الذين عرفوه زمناً طويلاً على هذه الصورة بما ابقاه من راسخ الذكر في قلوبهم

واشهد آني في اسناري الكثيرة التي لقيت في خلالها جمهوراً من الرصفاء في فرنسا وخارجها لم اعرف منهم رجلاً اشد من نقلا باشا همة في عمله ولا اصدق

حباً لحرفته وكان في وسعه بعد ان جمع ما جمعه من المال المكسوب حلالاً ان يستريح عقيب مشتمة ست وعشرين سنة ويعهد الى سواه في القيام بعمله وتلتى شواغله المنصبة عنه غير انه كان يأبى الا مداومة العمل بنفسه ولا يزداد الا رغبة فيه ومثابرة علماً منه بان في مزيد النجاح مزيدًا من المسئولية ومن مزاياه أنه كان لا يخطئ في مقياس همته بل يقدرها على الامنيـة ويخار للشروع في كل مسمى جديد آكثر الاوقات موافقة له ومن هـذا القبيل انشاؤه للاهرام الفرنسوية بعد ان طال تفكره فيها ومضى زمر طويل على ترقبه الفرصة السانحة لها حتى انه كان يباحث فيها منذ بضع عشرة سنة صديقه الحميم المرحوم جبريال شارم الذي مات وهو يذكراسمه وكان السر في هذا الانتظار انه بعد ان تولى الاهرام العربية منفرداً بها على اثر وفاة اخيه رأى ان يصلح اولاً ادارتها ويوطد مركزيها الادبي والمالي فقعل ووفق في ذلك توفيقاً عظيماً بما كان مفطوراً عليه من حسر. التدبير فلما اتم هذا الاصلاح وجعل ادارته افضل نظائرها في مصر بل وفي كثير من البلاد الأوربية حقق أمنيته القديمة وأسس الاهرام الفرنسوية في شهر آكتوبر من سنة ١٨٩٩ للدفاع عن مصالح مصر في النرب وعن مصالح فرنسا في الشرق ومعلوم انه كان في حماية هذه الدولة وكان يحما حب نزاهة واخلاص

وكان بعض اصدقائه الباريسيين ومنهم المسيو برنو الذي كان رئيسي في فرع الاخبار بادارة البتي جورنال والمسيو كزافيه شارم المحرر الشهير في مجلة العالمين قد اوصوه بي فاستدعاني الى مصر فحضرت ووجدت كل شيء معداً لاصدار البيراميد « والدخول في الجهاد »

وانما قلت الدخول في الجهاد لان هذه الكايات تمثل احسن تمثيل رأي نقلا باشا في الصحافة ومقصده من جريدته وذلك لانه كان يأبي ان يؤجر في مصلحة احد او ان يصالح خصومه على غير حق وكان يريد محاربة المظالم واحباط المساعي السيئة ودفع الاراجيف وتأبيد معتقده ومبادئه ، وعلى هذه الخطة جرى الى آخر نسماته بلا مال ولا توان

واشرف اعماله انه كان اول من ناوأ الاستبداد في الشرق وجهر بمقاومته ولهذا اجمع رصفاؤه على ايفائه خقه من حسن الذكر بعد وناته ولم يختلف منهم صديق او غير صديق في اعادة هذا الذخر اليه واسدائه ما هو اهله من الثناء عليه وسيقرأ ابنه العزيز على جميع اصدقاء ابيه ما كتب عنه من آيات المدح فيفاخر بها ولا شك ان مثل هذه الدكرى تفضل جميع الالقاب والمناصب

هذا وانني لا احاول في هذا المقام ان اعزي حضرات والدة نقلا باشا الجليلة وقرينته الفاضلة وابنه العزيز فان كلمات التأسية اضعف من ان تلطف نيران الحزن في قلوبهم ولكن اذا من الله عليهم ببعض السلوى فسيسرهم سماع ما قبل في نقيدهم من الاتوال الطبية التي تخلد اسمه ، اما نحن فافضل ما نستطيع عمله في سبيل المرحوم نقلا باشا انما هو ان نفرغ وسمنا في تسيير عمله على الخطة التي رسمها لنا رحمه الله

جاك لورين

#### وقالت الادجبشن غازت

علمنا آسفين بوفاة رصيفنا المكرم صاحب السعادة بشاره لقلا باشا صاحب جريدتي الاهرام والبيراميد

وكان قد ظهر تحسن في صحنه في ايامه الاخيرة ولكن عاودته الحمى المس فاودت به ليلاً

وهنا ذكرت لمعة من ترجمته ثم قالت واننا نقدم لارملة الفقيد وسائر اسرته عبارة التعزية الصادرة عن عواطف التجلة والاحترام

# وقالت الريفورم

نعي الينا المرحوم بشاره نقلا باشأ صاحب جريدتي الاهمام والبيراميد على اثر احنقان في الدماغ وسيحنفل بتشييع جنازته اليوم ولقد كان الفقيد صحافياً انشأ جريدتين كان يدير شو، ونهما المادية والسياسية الى آخر ايامه

وكان عصامياً ارنقى بمعاونة اخيه المرحوم سليم بك وبهدته ومهارته واحرز نشان اللجيون دونور

فنحن نعزي ارملته الاسيفة من صميم الفؤاد

وقالت البروجريه

نعى الى قرائننا بمزيد الاسف المرحوم بشاره نقلا باشا صاحب جريدتي الاهرام والبيراميد توفي في نحو الخسين من عمره الليلة البارحة باصابة شال حدثت له منذ بضعة عشر يوماً وستشيع جنازته بعد ظهر اليوم من منزله بشارع الساحة ولا تصدر جريدتا الاهرام والبيراميد اليوم

# وقالت الفار دالكسندري

نعي الينا رصيفنا وصديقنا القديم المرحوم بشاره نقلا باشا . عاجلته المنية على اثر الداء العياء الذي الم به فكان لفقده رنين حزن علم في البلاد وقد خلف رحمه الله اثرين جليلين احدهما الاهرام العربية وهي الجريدة التي أسسها اخوه المرحوم سليم بك نقلا فاوصلها الى اسمى مقام في عالم الصحافة العربية وجعلها من اكثرها انتشاراً والآخر البيراميد الفرنسوية وهي على حداثة عهدها قد جازت شوطاً بعيداً في الترقي بهمته واقدامه وحدة ذكائه

ولا جرم ان جميع الذين عرفوا هذا الفقيد قدروا اخلاقه ومزاياه قدرها واشتركوا في الاسف عليه

وقالت جريدة البورصة المصرية

علمنا بمزيد الاسف ان قد توفي في الساعة الثانية والدقيقة الخامسة والثلاثين بعد منتصف الليلة البارحة المرحوم

بشاره باشا نقلا

صاحب جربدتي الاهمام والبيراميد

في الثامنة والاربعين من العمر فنهدي ألى ارملة الفقيد خالص التعزية وصادق الاحترام

وقد شفعت هذه الاسطر بذكر ملخص ترجمته

وقالت جريدة الامبرسيالي

حلّ القضآء المبرم ونعي المرحوم بشارة باشا تقلا صاحب جريدتي الاهرام والبيراميد وهو الرجل العصامي الذي بلغ بجده ونشاطه الى درجة عالية في المجنمع وستشيع جنازته بعد ظهر اليوم بالاحتمال اللائق بمقامه فنرفع الى والدته وقرينته الاسيفتين خالص تعزيتنا على هذا المصاب العظيم

وقالت جريدة الكوربيري اجيسيانو نعي الينا سعادة بشارة باشا تقلا صاحب جريدتي الاهرام والبيراميد وقد كان من رجال الجد والعمل وله مكانة رفيعة في عالم الصحافة عاجله القضاء في مبداً الاكتهال فاثكل والدته وامرأته الحزينتين اللتين نهدي اليها تعازينا على هذا المصاب الاليم

وقالت جريدة المساجييري اجيسيانو

توفي الى رحمة الله بشاره باشا تقلا صاحب جريدتي الاهمام والبيراميد غالته المنية في مستوى العمر بالداء الذي ألم برأسه ولم يدركه الاطباء وكان مثالاً للنشاط والجد والذكاء وبها نال المرتبة العالية التي لم ينلها صحافي عمربي قبله

وسيحنفل بتشييع جنازته عصر اليوم تغمده الله برضوانه وعزى قلب قرينته ووالدته الاسيفتين

هذا وقد قالت جرائد الكايرون والاومونيو والتاخيدروموس وسائر الصحف اليونانية مثل ما تقدم في نعي الفقيد ومما نذكره آسفين ان كثيراً من جرائد اوروبا الكبرى والجرائد العربية التي لم نذكرها نعته وأبته احسن تأيين ولكن دهشة المصاب شغلتنا عن جمعها ولم يتسن لنا العثور عليها بعد ذلك على ان فيما اوردناه كفاية في الدلالة على عظم قدره وعموم المصاب به رحمه الله

# Land Control

... ( في سائر الامصار )

the life is the land the thing to provide any life in قالت جريدة الاحوال

# { فقيد الصحافة }

e to the first pade of the

نعينا في عدد السبت على عجل فقيد الصحافة الوطنية رصيفنا وصديقنا العزيز الطيب الذكر المرحوم بشاره باشا نقلا صاحب جريدتي الاهرام العربية والفرنسية فكان لنعيه اسف عميم شمل قومه واصدقاءه وكل محبي الوطن

صرعنه المنية وهو لم يبلغ الخمسين من عمره اثر حمى دماغية لم تمهله الا بضعة ايام وكان عشرة من مشاهير الاطباء يتناوبون معالجنه ويتداولون في إفعل الوسائل لمغالبة العلة فغلبتهم جميعاً ولم تغن حيايهم فتيلاً

جاءنا بريد مصر اليوم وليس فيه اثر لهذه الفاجعة لكن لا ريب بان المصربين اقاموا مناحة عظيمة وان ارباب الصحافة اجمعت مع اختلاف اغراضها وسياستها على استعظام الخطب وقامت نحو رصيفها الجليل بما هو اهله من الوصف والتأبين والمشاركة في اجلال مأتمه مما سنأتي على بيانه عند وصول البريد القادم اواخر الاسبوع ان شاء الله

اما ما نعلمه من توجمة الفقيد فهو انه ولد في كفرشيما (البنان) من والدين فاضلين احسنا تربينه وبعد ان رحل اخوه المرحوم سليم بك الى الاسكندرية سنة ١٨٧٥ حيث أسس جريدة الاهرام استعان باخيه الفقيد لتدبير شؤونها وولاه ادارتها فقام بها احسن قيام حتى بلنت شأواً بعيداً لم تبلغه جريدة عربية من قبل ودامت مواصلة نهج الترقي حتى عاجات المنية مؤسسها السليم في ٨ آب سنة ١٨٩٧ فاستأثر بشاره باشا بالجريدة دون سائر اخوته ووسع نطاقها ثم نظها الى القاهرة واضاف اليها جريدة جديدة إنشأها بالفرنسية باسم الاهرام ايضاً (بيراميد) فنمت وازهرت

وقد احرز فقيدنا في اثناء خدمته الوطنية من المكارم الشاهاية رتبة روملي بيكاربك والوسام المجيدي من الطبقة الاولى وفاز من حكومة فرنسا بوسام فرقة الشرف من رتبة كومندور وبجملة وسامات أخرى من دول مختلفة وتجول في عواصم اوروبا عدة مراركان في اثنائها يواجه ويجالس اكابر السياسيين وعظاء رجال الدول وينقل احاديثهم على صفحات الاهرام

وكان رحمة الله عليه مقداماً وفاز مع علائهم المجد والشرف بثروة كبيرة لم يسبقه اليها احد من ارباب الصحافة وكان على جانب عظيم من الدراية والحفكه والفطنة والدهاء متنناً بضروب السياسة كسائر عظاء الرجال

وقد النكل بوفاته قرينة أسينة وولداً وحيداً لا يزال دون المراهقة وبإسمه كتب امتياز الجريدتين اللتين ستداومان على النااب خدمتهما تحت رعاية ارملة

الفقيد الى ان يترعرع الفتى ويقتدر على ان يخلف والده فيكون خير خلف غلير سلف

وفي هذا المقام نكرر لهما ولاخوي الفقيد ولسائر آلهم التعزية وللفقيد الرحمة الواسمة وللجريدتين دوام النمو والازهار

وقالت جريدة المصباح

#### صاحب الاهرام

نشر بالاسف نباء صادعاً كان له رنة حزن الا وهو وفاة من خدم العلم والصحافة وتفانى في حب الدولة العلية المأسوف عليه المرحوم بشاره نقلاباشاصاحب جريدة الاهرام العربية والبيراميد الافرنسية ، مات في مصر بعيداً عن الاوطان تاركاً اثاراً تذكر فتشكر تؤيد ذلك مقالاته السياسية الرنانة التي كان ينقشها على صفحات الاهرام ولا غرو اذا ما كان الحزن عليه عظيماً ، كيف لا وقد خدم العلم والاداب ما ينيف عن الستة والعشرين عاماً قضاها رحمة الله عليه بين الحابر والمجالس وقد عرف قدره رجال الدول العظام وكبار السياسيين فتوالت عليه الانعامات الشاهائية والاوسمة الاجنبية فحق للوطن ان يأسف عليه اسفاً شديداً فنسأل المولى ان يعزي آله الكرام اجمل العزاء وان يغمد نفس الفقيد بالرحمة والرضوان

#### وقالت جريدة ثمرات الفنون

نعى الينا البرق من مصر وفاة رصيفنا المأسوف عليه بشاره باشا نقلا صاحب جريدة الاهرام ومدير سياستها ، قضى نحبه صباح السبت (اول امس) عقيب حمى لم تمهله غير بضهة ايام فكان لنعيه رنة لدى كل من عرف الفقيد وما له من رسوخ القدم في عالم الصحافة مدة ربع قرن خدمها وخدمته خدمة مشهورة وقد تولى مديرية الاهرام ايام فقيد الآداب شقيقه المأسوف عليه سليم بك نقلا ثم بعد وفاته انتقل امتياز الجريدة اليه فاشتهر في خلالها بما اشتهر به من طول الباع في التحرير والتحبير واحرز من الحكومة السنية باية روم ايلي بكاربك ووسامات سامية متعددة وبالجلة فان فقده خسارة على المطبوعات فنقدم لعائلته التعزية ونرجو لها صبراً جميلاً

#### قال لسان الحال

يوم السبت نعى البرق من مصر المرحوم بشاره باشا نقلا صاحب جريدة الاهرام فكان لهذا النبا الصادع رنة في قلب الذين عرفوا الفقيد وشهدوا اثار فضله وتفانيه في حب الدولة الهاية وتهالكه على خدمة العلم والادب منذ ست وعشرين عاماً تؤيد ذلك عواطنه التي كان يرسمها على صفحات الاهرام بعبارات صريحة تشف عن قلب صادق وحمية وطنية وقد شق علينا ورود

النبأ بانحجابه عن مجالس النباهة والوجاهة والسياسة والادب بقدر ماكان قد سرنا اثبات الاهرام في احدى نشراته الاخيرة ان قد خفت وطأة الحمى عنه وشكره لجميع الذين عادوه في اثناء علته

ولكن أبت الحمى الآ الكرة عليه فقجعت قلوب انسبائه واصدقائه ورصفائه فيه وقد كان رحمه الله من المتهالكين على خدمة المعارف والمتفانين في حب الدولة العلية بدليل ما انالته من أدلة انعاطفها نحوه وثقديرها خدمه الصادقة قدرها نسأل المولى عن وجل ان يعزي آله الكرام اجمل عناء وان يتغمد فقيدهم وفقيد الوطن برحمته ورضوانه

وقالت جريدة طرابلس الشام

{ المأسوف عليه بشارة باشا نقلا }

نعت الينا انباء القطر المصري وفاة ركن من اركان الصحافة وهو رصيفنا المكرم بشارة باشا نقلا صاحب جريدة الاهرام توفاه الله صباح يوم السبت الماضي اثر نزلة لم تمهله الا بضعة ايام فاسف لوفاته رجال الصحافة ومن عرف صفات الفقيد وما امتاز به من خدمة المعارف زمناً طويلاً نال بخلاله من الدولة العلية جزاء خدمه رتبة روم ايلي بكاربكي ووسامات مختلفة فنقدم التعزية لاله وذويه ونرجو لهم صبراً على فقده

وقالت جريدة لبنان

#### رزي وطني

رزئت الوطنية بفقد احد رجالها الافاصل المغفور له بشارة باشا تقلا صاحب جريدة الاهرام الطائرة الشهرة وجريدة البيراميد الافرنسية ، فقد انبأ لسان البرق ان المنية عاجلته في مصر صباح يوم السبت الماضي اثر علة لم تمهله سوى بضعة ايام فكان لنعيه رنة حزن في قلوب مواطنيه الذين يقدرون اعماله الخطيرة حق قدرها ويعرفون منزلته السياسية في عالم الصحافة التي قام بخدمتها احسن قيام فاذلك لا غرو ان شكرت بيض اياديه وعددت كريم مآتيه برد الله مثواه بصيب العفو والرضى والهم اسرته الكرية وجميع انسبائه الافاصل صبرا على فقده

وقال في عدد اخر

نعينا باحدى نشراتنا السابقة فقيد الوطن المغاور له بشاره باشا تقلا صاحب جريدة الاهرام التي احلجبت بضعة ايام عن قرائها الكرام حدادًا ثم ظهرت مملوءة من عبارات التلهف والحزن ذاكرة ماكان للنقيد الكريم من الاحتفال الخارق العادة بدفنه واليك خلاصة ما جاء في وصفه ببض الجرائد المصرية

مساء السبت الاسبق اقبل الامراء والسراة وذوو القربي للاحفال بدفن المغفور له بشارة باشا تقلا وفخامة الخديوي انفذ حينذ سمادتلو علي بك كامل لتعزية آله الكرام ومن ثم سير بالجنازة يتدمها عدد من البوليس

ثم يسقجية القناصل واكليروس الطوائف الكاثوليكية ثم حامل وسادة الاوسمة التي احرزها الفقيد ثم حاملو بساط الرحمة وهم كل من اصحاب السعادة محمود شكري باشا ويعقوب ارتين باشا وقليني فهمي باشا والمسيو قصيري من اركان قنصلاتو فرنسا وطويا بك كامل والمسيو بريفا ونقولا بك توما والدكتور يعقوب افندي صروف وكان من الوراء المسيو لكونت من متولجي اعمال الوكالة الفرنسوية والمسيو برتران والمسيو باروا ناظر السكك الحديدية وسادتلو اسمعيل باشا صبري وجميع رجال الصحافة وسواهم وبعد الصلاة نقل نعشه الى المدفن في مصر القديمة وابنه حيئذ المسيو بول مانس بالنيابة عن جريدة البيراميد ويوسف افندي البستاني بالنيابة عن الاهرام ثم بالنيابة عن جريدة البيراميد ويوسف افندي البستاني بالنيابة عن الاهرام ثم واعرب عن اياديه البيضاء ثم ارفض الحشد وكلهم آسف تمنى للفقيد الكريم رحمة وللرزوئين فيه المسكرام صبراً جيلاً

وقالت جريدة الروضة

وفاة جليل

يوم السبت الماضي نعى البرق المرحوم المأسوف عليه بشاره باشا نقلا صاحب جريدة الاهرام الشهيرة وجريدة البيراميد الافرنسية توفاه الله صباح اليوم المذكور اثر حمى لم تمهله الا بضعة ايام فكان لهذا النبإ المفجع رنة

حزن في قلوب الذين عرفوا الفقيد وحسن صفاته وتفانيه في خدمة العلم والادب فنسأل الله ان يتغمده برحمته ورضوانه وان يلهم آله الكرام الصبر والهزاء

#### وقالت جريدة بيروت

اول امس ورد على لسان البرق نعي المأسوف عليه بشارة باشا نقـلا صاحب جريدتي الاهرام والبيراميدالفرنسوية توفي على الرحمي حمي وطيسها عليه فلم تمهله الا اياماً قليلة وقد اسف عليه اصحابه ومعارفه لانه احرز بجده ونشاطه منزلة حسنة فنعزي اهله واقاربه بمصابهم فيه

وقالت جريدة المحبة

المرحوم بشاره باشا تقلا

اتانا نعي هذا الفقيد الكريم والجريدة تحت الطبع فلم نتمكن من وفائه واجب الرثاء في عددنا الماضي فاكتفينا بنقل نعيه الى القراء ونحن نشعر بثقل الضربة وحسامة المصاب وقد اتانا الاهمام مطوقاً بالسواد مرتدياً اثواب الحداد مصدراً برسم فقيده ومعلى متاره وتلقينا جرائد القطرعلى اختلاف نزعاتها مشحونة بتعداد مناقب زعيم الصحافة العربية وركن نهضتها في بلاد

الشرق وكلها على اتفاق في قدر الخسارة حق قدرها واستعظام المصيبة في هذا الراحل العزيز

والمرحوم بشاره نقلا ولا نزيد الناس به عاماً هو الرجل المراقي بجده من البسط درجات النسب والثروة الى أعلى مراتب الشرف والعلاء الناهض من حضيض الحمول الى اوج الحجد والشهرة بل الوطني الحرّ المخلص لدولته وبلاده الثابت في خدمة وطنه حتى الموت المجاهد في اعلاء منار الحق حتى الموت المجاهد في اعلاء منار الحق حتى السجن والاضطهاد استنقل الوجود في قرية صغيرة لم تلح في سمائها شمس التقدم ولم ينلها في التاريخ حظ من سعادة البلدان وليس حوله من عوامل النهضة وذرائع النجاح الاكل ما يقعد بالهمم عن الجد ويشط النهوس الكبيرة عن مصادمة معاكسات الدهر وهذا الرجل مات اليوم عظياً مجيداً موسراً نائلاً حظوة في اعين الملوك وحائزاً ارفع مقام بين عظاء الناس وقد مشي في جنازته السراة والاعيان والكبراء والوجهاء والكتاب والخطباء فما أحرى عنواناً للفخر الحقيق المحتسب بالسعي والاستحقاق لا الموروث عن الاباء عنواناً للفخر الحقيق المحتسب بالسعي والاستحقاق لا الموروث عن الاباء والاجداد

ولا نروم في هذا المقام ان نستوفي الكلام عن مآثر الرجل ومفاخره ولكن نقول باختصار ان حياة المرحوم بشاره باشا نقلا ملاَّت فراغاً عظيماً في الوجود الادبي وهي تبتى احدى الصور المجيدة التي يرسمها التاريخ للذرية ممثلاً فيها اعظم الاعمال واشرفها فنسأل الله ان يرحمه رحمة واسعة كفضله ويكافئه عداد حسناته ويمن بالتعزية على قلبي ارملته ونجله ويحفظ بوحيده

خير خلف يسير على خطته وينهج منهجه في خدمة الحق واعلاء منار الوطن والامة

وقالت مجلة الطبيب

{ نشاره باشا نقلا }

نعت الينا اخبار القاهرة وفاة رصيفنا المرحوم بشاره باشا نقلا مدير وصاحب جريدتي الاهرام والبيراميد ، الحائز المجيدي الاول والافيسيه دي لجيون دونور والنيشان الاول من رتبة ستانسلاس الروسي ونيشان المخلص اليوناني ونيشان القديسة اليصابات الاسباني ونيشان الاسد والشمس الفارسي ونيشان المجمع العلمي ونيشان الافتخار من باي تونس . توفي عن ٤٨ عاماً صرف معظمها بالمجد والاعمال الخطيرة . وقد لبث مريضاً بالحمى ٤٢ يوماً وكان كما قيل في مرضه كما في صحنه ثابت الجاش والعزم والقوة والجلد والصبر يغالب الآلام فلا يشكو الما ويكافح الاسقام فلا يظهر مضضاً . وقد كان مأتمه حافلاً غص بالامراء والعظاء والادباء والانسباء من جميع الملل والنحل وقام على رمسه الخطباء يعددون مآثره ويترحمون عليه

ولد الفقيد في ٢٧ اغسطس سنة ١٨٥٧ في قرية كفرشيما من اعمال ساحل لبنان وفي العاشر من عمره دخل المدرسة الوطنية لارحوم المعلم بطرس البستاني الني كانت في بيروت ثم المدرسة البطريركية وبعد انجاز دروسه انتدب

مدرساً فها وفي سنة ٧٧ طلبت اليه عمدة المدرسة الكلية الانجيلية ان يعلم فيها مسك الدفاتر فكنا وقتئذ من مبتدئي الطلبة عنده ولم يزل بين ايدينا دفتر الاستاذ وعليه التصحيح بخط يده. ثم انتقل من بيروت الى عنطوره فدرًس في مدرستها الشهيرة سنتين ثم توجه الى القاهرة لمعاونة اخيه المرحوم سليم بك نقلا في انشاء الاهرام بايام المرحوم اسمعيل باشا خديوي مصر سنة ١٨٧٥ وأصدر في تلك الاثناء ايضاً جريدة صدى الاهمام وكانت هاتان الصحيفتان باكورة الصحافة في القطر المصري · وفي سنة ١٨٧٨ ايام الحرب العثمانية الروسية اصدر جريدة على هيئة مجلة سماها حقيقة الاخبار خصص نصف دخلها بمساعدة الجنود الشاهانية . ولما حرَّر مقالة ظلم الفلاح طلبه اسماعيل باشا وأوقفه وعطل جريدة الصدى فاصدر بعد خروجه من السجن جريدة باسم الوقت · واول فصل كتبه في الاهرام بتوقيمه كان سنة ١٨٧٩ وموضوعه سياسة المانيا . وفي سنة ٨٠ سافر الى سوريا لتصفية بعض حسايات كانت على المرحوم والده وفي السنة التالية سافر الى الاستانة ثمَّ الى اوروبا يوم كانت المسألة المصرية في اعظم احندامها وفي سنة ١٨٨٧ عاد الى مصر فاقتبله الخديوي بالترحاب وأنع عليه بالرتبة الثانية. وبعد حوادث الاسكندرية جاء سوريا وفي غيابه احترفت المطبعة فعاد وجددها واعاد الاهرام . وفي عام ٨٤ سافر الى لندرة وحظى فيها بالالتفات ثم في غيبته نقدم الى ادارة الاهرام وفد من الاعيان والوجوه يشكرون خطته ويظهرون الارتياح الى كتاباته واجراءاته فكدر ذلك التظاهر الحكومة المصرية وعطلت الاهرام. فلما بلغه الخبر عاد من لندن الى مصر ونال الرضى والعفو . ثم سافر سنة ٨٧ الى الاستانة وفيها نال الالتفات العالي والنيشان المجيدي الثاني. ثم توجه من

هناك الى عاصمة الروس وحظي بشرف المثول لدى جلالة القيصر ثم عاد معرجاً على الاستانة . ثم في سنة ٨٨ عاد الى الاستانة وتشرف بالمقابلة السنية وأذن له يرؤية دار الخزانة العثمانية وتحف آل عثمان وعروش السلاطين وما هنالك من الكنوز والجواهر وفي سنة ٧٩ توجه من مصر الى اوربا وعقدب له الزيجة في ١٥ حزيران من تلك السنة وهو نفس يوم وفاته من هذا العام وصرف مع عروسه مدةً في الاسفار بعواصم اوربا قابل في اثنائهـا جلالة ناصر الدين شاه العجم. وفي عام ١٨٩٢ زار الاستانة ايضاً ونال النيشان المجيدي الاول والرتبة الاولى من الصنف الاول ثم رتبة روملي بيكاربكي. قال محرر جريدته آنه مع نواله المقامات العالية مثال التواضع والمجاملة والرأفة وسلامة الطوية وطيب السريرة وحب الفضيلة وكان متقد الذهن كثير المطالعة للجرائد الغربية دقيق النقد لما يترجم منها ومن وصاياه « ان الشرق هو وطننا وفي الشرق محصورة خدمتنا وخدمة الوطن هي ضالتنا ننشدها في كل آن بــلا محاياة ولا مراعاة » وقد قال موصياً لجريدة الاهرام « تحروا المباحث المفيدة للامة . ولا تخشوا في الخدمة الصحيحة والحقيقة المفيدة احداً. واجنبوا المثالب واسكتوا عن المطاعن ولوكانت على "»

هذه خلاصة حياة الفقيد العزيز وشيء من مآثره واعماله الجليلة فالصحافة والسياسة تندبانه والجد والخلوص يأسفان عليه رحمه الله رحمةً واسعة وعزى آله الكرام

وقالت جرىدة الخلافة بلندن

#### وفاة صاحب الاهرام

ألم بالصحافة المصرية بل بعالم المطبوعات العربية مصاب عظيم وخطب جسيم بوفاة المرحوم بشارة باشا نقلا ضاحب الاهرام وهي بعد الوقائع المصرية أقدم الجرائد العربية في مصر أسست قبل خمس وعشرين سنة حيث كان ذلك القطر محروماً من جريدة تكشف لاهله عن أحوال الدنيا وترشدهم الى معرفة حوادث العالم وقد نجح هو وشقيقه سليم بك رحمهما الله في خدمة البلاد التي آنخذاها موطناً فان الناس أقبلوا على الاهرام إقبال الجائع على الطعام وساعد على ذلك رجال الحكومة المصرية المحبون لنشر المعارف والآداب العمومية وكلما زادت الجريدة حظوة عند الاهلين كان صاحبها يتضاعف همة ونشاطاً بتكثير موادها وتوفير فوائدها الى أن صارت اكبر الجرنالات العربية حجاً وكان بشارة باشا يعتني بجمع الاخبار واستقصاء وقائع الامصار واستطلاع الآراء والافكار بصورة أعجزت غيره عن مجاراته في هذا المضمار وبالجملة فكأن الفقيد خلق لحرفته وما أجدر كتابة الصحف بان تكون من مهنته ولو كان المصريون كسائر الامم منرمين بقراءة الجرنالات لكان رواج الاهمام بينهم يماثل رواجالسواد الاعظم من جرائد اوربا بين الافرنج ومع هذا فقد كان المجد للنقيد ملازماً والسعد له خادماً فني مدة قصيرة جمع ثروة وفيرة وأحرز الوجاهة والاعتبار وعاش متمتعاً بانواع العز والفخار وفضلاً عماكان له من المقام بين امراء المصربين ووزرائهم الكرام فان وكلاء الاستانة ورجال السلطنة

الفخام كانوا يستقبلونه بالاحتفاء والاكرام وأحسن اليه السلطان المعظم بالرتب العالية والنياشين السامية وكأن لعائلته واخوانه واحبائه وخلانه حصة من المراعاة السلطانية ونصيب مرس التعطفات الشاهانية حتى أحدث له ارثقاؤه هذا بين رجال بيلديز حساداً وأعداء ثم أشير عليه بنقل جريدته الى دار الخلافة العلية ولكنه لما اختبر أحوالها حق الاختبار وطبق حربة الاقطار المصرية على التضييقات الواقعة في تلك الديار رجح البقاء حيث كان وفي خلال ذلك لم يتقاعس عن الذب عرب حقوق الحكومة السلطانية الى ان ازدادت ادارة المصالح في الاستانة سوءاً واختلالاً يحيث لم يبق ثمت لحرر جريدة حرة أساس للدفاع عن حكومتها فعدل سياسته وصار منتقد مسلك رجال الدولة مع التزام المحافظة علىالولاء لجلالة أمير المؤمنين وقد ساح كثيراً في اوربا وتدرف بوزراء فرنسا وكتابها وأظهر للحكومة الجمهورية خدماً جليلة في وقت كانت وكلاؤها في مصر في أشد الافتقار الى من يحامي عن مصالحها فكافأته على خدمته وأحسنت عليه بوسامها علامة على صداقته والحاصل انه كان لتقلا باشا دور مهم في السياسة لم يتأت لاحـد من أرباب الجرنالات الشرقية ومع هذا فكان حسن الاخلاق كريم الطباع لطيف المعاشرة محباً لفعل الخير وكم وكم له من مبرات وحسنات بحوكثير من العائلات بنوع يخلد له الذكر الحسن والصيت المستحسن فحق الصحافة المربية ان تفتخر عثله وتحزن لفقده وتعتبر بفضله وقد شيعت جنازته في موكب حافل ارسل اليهمولانا الخديو المعظم احد رجاله الكرام لينوب عن جنامه العالي وحضره الامراء والنبلاءوقناصل الدول الاجنبية ورجال الحكومة الخدىومة واعيان المصربين واكابر السوربين ووجوه الاورو باوبين وارباب الصحف العربية والافرنجية وكثير من العلماء والادباء وكبراء التجار وأهل الثروة واليسار وألقيت الخطب الفصيحة تتعداد محامد الفقيد الصحيحة ورثاه الشمراء اجمل رثاء فنسأل الله تعالى أن يعزي أفراد عائلته الكريمة عن حرمائهم شيخهم ورئيسهم في عمر كان يمكنه فيه ان يزيد مآثره ويكثر مفاخره ونرجو ان يكون نجله الخلف مقتدياً بالسلف ليخلد اسمه ويؤيد رسمه

#### وقالت جريدة مرآة النرب في نيويورك

#### بشارة نقلا باشا

نعت الينا جرائد مصر المأسوف عليه المرحوم بشاره نقلا باشا صاحب جريدتي الاهرام والبيراميد توفي بعد منتصف ليل الرابع عشر من حزيران الفائت اثر حمى خبيثة اصابته مدة اسبوعين فلم تنفك عنه حتى اسلم انفاسه الاخيرة

مات الفقيد وله من العمر ٤٨ عاماً تضرب به الامثال في الجد والنشاط ويقال عنه رحمه الله انه لم يكن يعرف الراحة في عمله ، وقد خدم الفقيد سنين طوالاً وعزاز شأن الادب وساح المالك وطاف معظم البلاد الاوربية وقد احنفل بمأتمه احنفالاً يليق بمقامه ودفن مأسوفاً عليه رحمه الله رحمة واسعة وألهم والدته الفاضلة وقرينته وابنه واشقاءه جميل الصبر والعزاء

وقالت في عدد ثان

﴿ الاهرام ﴾ جاءتنا الاهرام حزينة على مؤسس مجدها وركن فخرها مجللة بالسواد وفي عددين منها رسم شيخ الصحافة وفقيد الشرق المأسوف عليه بشارة نقلا باشا البعيد الصيت فلم نتمالك من ذرف الدموع عند رؤية رسم فقيد عزيز ورجل

هيهات ان يأتي الزمان بمثله ان الزمان بمثله لبخيل رجل نادرة في زمانه وعصامي قد سودته النفس وعلا به الجد والاقدام الى ذروة الفخار وقمة العلياء وعندنا ان ذلك الراحل الكريم وان مات فان ذكره سيبتى حياً بقاء الاهرام واثار اقلامه مخلدة على صفحات (الاهرام) ومآثره العديدة تردد ذكره على كرور الايام ورحمه الله رحمة واسمة واسكنه فسيح جنانه

وقد تحوَّات الجريدة بامتيازها لاسم نجله جبرائيل بك بشارة نقلا الذي لا يتجاوز الثانية عشرة من عمره جعله الله خير خلف لخير سلف واقرَّ به عيون الآل والحلان انه السميع المنان

وقالت جريدة ألصدق ببوينس ايرس

وفاة بشارة باشا لقلا صاحب الاهرامين

نعت الجرائد المصرية فقيد صحافتها ومؤسس أقدم صحفها السياسية صاحب الاهرام بل صاحب الاهرامين المأسوف عليه بشارة بأشا تقلا الذي قدم الديار المصرية منذ نيف وعشرين سنة في عصر اسماعيل فجاهد في سبيل

ترقي الصحافة بهمة لا تعرف الكال والملل فاحيى الليالي ساهراً مواظباً على العمل متغلباً على عقبات رضخت لها رجال الصحافة من أسلافه ومعاصريه حتى اراق بين الاقران وبلغ شأواً رفيعاً في الوجاهة وعلو الشأن ونال الشيء الكثير من الرتب والنياشين

وكان له جسم لا يتعب ودماغ يتقد حدة وذكاء كانه شعلة من اقدام ولكن واأسفاه فقد حمل النفس فوق طاقتها فالتهب الدماغ وكان ماكان من انقضاء الاجل قبل الاوان والناس لا يصدقون ان تلك الهمة العالية وذلك العزم الثابت يصيران الى عالم الفناء حتى ولا جال في فكر البشر ان تلك الزهرة النضرة سيعتريها الذبول العاجل

ولد الفقيد في ٢٧ آب سنة ١٨٥٧ بكفر شيا من قرى لبنات وجاء الديار المصرية سنة ١٨٧٦ حيث انشأ جريدة الاهرام مع المرحوم اخيه سليم بك نقلا فكانت له خير ميدان راض فيه ما أوتي به من المواهب والمزايا وقضى رحمه الله عن ٤٨ سنة ملبياً دعوة ربه الى الديار الباقية مخلفاً لنجله بجده وكده من الجاه والثروة ما يعز على ارباب الاقلام في الشرق وفي هذه الايام ان يحصلوا عليه وكانت وفاته على اثر احتقان في الدماغ لم يمهله كثيراً وكان قلبه دليلا على ما سيحل به فاستدعى اليه زوجته وولده وودعهما وداع من ايقن بدنو منيته ثم اعترته نوبة شديدة افقدته الصواب وفي الساعة الثانية من صباح يوم الجمعة الواقع ١٥ حزيران اسلم الروح مأسوفاً عليه من معارفه وذويه وبلغ نعيه سمو الخديوي فبعث عن نابوا عنه بفروض التعزية رحمه الله ومنح المرزوئين به جميل الصبر

#### وقالت جريدة الايام بنيويورك

#### موت نقلا ماشا

حملت الينا جرائد مصر في هذا الصباح نعي احد اركان الصحافة العربية فيها المأسوف عليه المرحوم بشارة باشا نقلا صاحب جريدة الاهرام المشهورة فقد اصيب بسكتة دماغية ذهبت بحياته وكان لمنعاه تأثير اسف في مصر كلها لما له رحمه الله من الشهرة الواسعة والحدمات المشهورة في سبيل الصحافة العربية وقد جرى بدفنه احتفال عظيم واسف على فقده الكثيرون تغمده الله برحمته والهم آل نقلا الكرام صبراً جميلاً على هذا الرزء الجسيم

وقالت جريدة البرازيل بسان باولو

#### خطب الاهمام

وليس على الذكر المخاد والاسم على صخرة المجد المؤثل والعلم رثاء الذي أغنى الصحافة من عدم لقد عمم الآداب في العرب والعجم بها في سما العليا الى هامة النجم بكاه كذا فرض على الحزم والعزم والعزم

قضائ قضى لكن على هيكل الجسم وكيف يموت الذكر والفضل خالد" لفرض" على اهل الصحافة في الورى وفرض" على الاداب احياء ذكر من وفرض" على الافلام ندب الذي سما وفرض" على الها السياسة والنهى

ودر الرثا من واجب النثر والنظم ِ وقد كان طود الدرف والعلم والسلم ِ صدى من اقاصي النرب بالحزن والغم ِ سوى آسف يشكو الزمان من الظلم ِ وتأبينه فرض على كل منبر لقد 'صدم الاهرام فاندك طوده' دوى خطبه في الشرق حتى اجابه' فقاسمت الدنيا المصاب فلا ترى

لقد أصيب العلم والادب بمصاب جسيم ، ورزئت الصحافة والسياسة يخطب من أليم ، اذ دك طود الاهرام ، وانطفأ مصباحه ، و'بدات بالبؤس والنم سعادته وافراحه ، وسلبه الدهر حياة حياته ، وانشب الموت اظافره في عمود 'حماته ، الا وهو صاحب الوجاهة والسعادة والفضل ، وشيخ الصحافة والسياسة والنبل ، سعادتلو افندم حضرتاري

#### المرحوم بشاره باشا تقلا

صاحب جريدتي الاهرام العربية . والبيراميد الافرنسية . توفاه الله اثر سكتة في الدماغ لم تنجح في شفائها الحيلة . ولا دفعتها عن حيانه وسيلة . فراح وعين كل فضيلة عليه داميه . واقلام كل ذوي النبل عليه باكية . واياه رائية . وقد بلغنا خبر هذه الفاجعة في اخر وقت من ميعاد صدور البرازيل فاضطررنا الى ايراده مجردًا عن ترجمة حياة الفقيد الجليل مكتفين باستمداد المراحم له من الرحمن . سائلين لاهل العلم والفضل وسعادة اشقائه وآله من بعده نعمة الصبر والسلوان

## كتب تعزية

يكاد عدد الكتب التي وردت من كل صوب تعزية في الفقيد لايحصى ولا يحصر ولكننا آثرنا نقل بعض ماوصل الى اليد منها بعد ان بدد اكثرها الذهول الذي ألم بالاهل والإقارب عند حلول المصاب

وأول تلك الكتب ما تفضلت به الاميرة الجليلة البرنسس نازله هانم افندي وكانت يومئذ في تونس على حضرة الفاضلة قرينة الفقيد وهذا تعريبه من الفرنسوية

أيتها السيدة الفاضلة

عن على كثيراً ما انتهى إلي من نعي قرينك الفاضل المبرور الذي عرفته منذ ٢١ سنة وأعجبت بما كان عليه من شريف الخلال وصدق الولاء في خدمة مصر والدولة العلية وهي خطة جرى عليها حازماً ولم يتحول عنها في مدة خدمته الطويلة فاستحق اجمل الشكر من الجميع

فأنا مشاركة لك. في الاسف العظيم عليه ادعو لك بجميل الصبر والسلوان

وهذاكتاب ورد الى جامع الكتاب من احد اكابر الشام ادباً ومقاماً وكانت بينه وبين الفقيد في الايام الإخيرة موجدة لم تتجاوز حد الصداقة ايها الاخ الخليل

ذهاب الحبيب بشاره باشا التائت له نفسي التياث من أصيب بأحب أخ الى قلبه فقد كان الوداد بيننا اكيداً وكان يهتم بي ويريد لي الخير وبيننا من الحقوق والعهود والمكاتبات ما أنت تعرفه فان لم آسف على فقــد مثله فعلى من وانما ضاعف حزني عليه وندمي وقرعي السن ارتحال هذا الصديق القديم الى الدار الاخرى على انقطاع من المكاتبة فيما بيننا لا انقطاع المحبة لا والله وهو على ما أقول شهيد ولو كنت اعلم النيب لاستكثرت من الخير ولو استشعرت نفسي فقده لما قطعت مكاتبته ما استطاعت انملي ان تمد حرفاً على فرطاس ولكن واسفاه بل واحرقتاه أنى لي او لغيري ان نعـلم الغيب ومع هذا فأنا معترف امام الله بجريرتي هذه استغفرها منه كل ساءة مقرُّ بأني كنت جانياً في حكم المودة وان كان البغض لهذا الصديق لم يدخل قط فؤادي والله على ما أقول وكيل نع بقيت أوده وأود خيره وأتمني لقاءه وأعلم ان انقطاع قلمي عنــه سحابة صيف عن قريب تقشع خصوصاً وأن لاسبب لها سوى اشتغالي وغيابي وانصرافي عن الكتابة مما يدل عليه تقصيري ممكم وكان غفر الله له حاد المزاج في خدمة الوطن شديداً في العلم فربما بدر منه تعنيف لهذا التقصير كان ينبغي ان لايسؤني لعلمي بالغاية منه وان لايعكر صفو المودة بيننا جدال على قضايا سياسية او غيرها ولكن كما يلزمني ان انصفه يلزم ان انصف نفسي فقد اقسمت مرتين وهذه تعزيزاً بثالثة ان هذه الفترة لم تكن عندي الا ريثما اعود الى المراسلة وانما كنت

انتظر الفرصة وأتوقع ان اراه في مصر ونعود كماكنا او يراني هنا وغضب الحب اقصر عمراً من ان ينتظر عذراً فجاء من كنانة الذيب مالم اكن اتوقع واعتل بغتة ولم اعلم الا بوفاته رأساً لان الجرائد كانت تتأخر وكان الاطباء في الاول يمنعونني عن القراءة والكتابة فكيف كانت حالي عند سماعي هذا الخبر وكيف كان تعنيفي لنفسي . لاجرم انه ُ اقتص من نفسي بنفسي وهو ميت في لحده ولا يكون ميت تأثيره في الاحيا. هذا التأثير الا من كان على مثل سجيته من الوفاء والاستمساك بحبال الولاءِ فأنا استغفر الله واستغفره ولو كان جرمي صغيراً فهو عندي الآن حوب كبير ولولا حالتي الآن لكنت رثيته بما يقتضيه الود ولكن افسحوا لي اياماً قلائل حتى انشط من هذا العقال وسأقدم الى حضرة قريته الفاضلة الكاملة واجب التعزية وارجو من طهارة خلقك ان تنوب عني في بسط عذري لديها في ابطاء رثائي وائن ابطأ شعري عن رثائه في ابطأ جفني عن بكائه ولا ابطأ ضميري عن تصوره ولا فؤادي عن التواجد له وكل ذلك مقرون بالندم وتبكيت النفس على حين لا امل ان يشعر بما اصابي من بعده ولعمري ان لم يحزنني مصرع حبيب به افلا يحزنني مصرع ذلك الرجل الندب الرئيس في ابناء حرفته الخادم لوطنه خدمة مخلدة فموت مثله حزن لكل من يهمه شأن الوطن واسال الله أن يوفق ولد فقيدنا الذي اعرفه طفلا حتى نتعزى به عن ابيه وهو المسؤول ان لا نفجمنا بالاحباب. وتكرم حضرة الاستاذ الشيخ سليمان العبد بهذا التاريخ ماحقاً بكتاب قال بموتك ياتقلا لقد مات فاضل مآثره غن خواطر في الذهن قضى فبكاه ُ العلم بالادمع التي تسيل دماً كالقرن يبكي على القرن وابنه للفاضلين مؤرخاً بكىالصدق تقلا والفضائل من حزن

وبعث إليَّ عزتلو حفني بك ناصف القاضي بهذه الابيات من رسالة

من كابن تقلا غالب الاياما وصارع الشهور والاعواما ومارس السوقة والحكاما ولم يهب عذلاً ولا ملاما واعمل الدوي والاقلاما ومنع الجفوت ان تناما واختبر الزمان والاناما كم فوق الدهم له ساما فلم يجد الا فتى مقداما لايرهب الكر ولا الاقداما حتى بني لنفسه مقاما وشاد في مصر له اهراما طبق مصر صيتها والشاما وم-ر الماوك والاعلاما وصار في اهل النهي اماما ونال من زمانه ما راما حتى اذا ملكه الزماما اذاقه من كاسه الحماما فالله يسقى رمسه الغاما

وكتب اليَّ حضرة الاستاذ احمد افندي سمير

صديقي خليل

اسأل الله ال يحفظك من المكاره ويبقيك ملاذاً لاخوانك مثم اتوسل اليك بشفاعة مابيننا من صلة الادب وحرمة الصداقة ال تنوب عني لدى مثال العفة والفضيلة وصورة الشرف والكمال ارملة الماسوف عليه صديقنا الحميم بشاره تقلا باشا عميد الصحافة المجلى في حلبة الواضعين لها بمصر فلقد انقذه الله من اشراك الهموم الحيوية المنصوبة في فضاء هذا الوجود المملوء بالاكدار واختاره لجواره فترك المروءة تبكيه والهمة تندبه والادب يترحم عليه والجد يشكو بثه وحزنه ورجال الاقلام يصعدون الزفرات جزعاً مما اصاب دولة الكتابة السياسية اذ عدمت رجلا كان من اكبر زعمائها جرأة واعظم دعاتها اقداماً

فهل لك ياخليلي ان تقبل هذه النيابة وتقف بين يدي تلك الارملة التي لا أسميها تكرمة لمقامها فتبلغها اني وان شاطرتها الحزن لا اقوى على رؤيتها جازعة مستسلمة لعوامل الاكتئاب فذلك احرج المواقف لدي بل هو الموقف الذي ماعهدت ولن اعهد نفسي في سواه جباناً . وعنذري حياء استحكم ومهابة اقترن بها احترام فكانت النتيجة خجلا قطع على طريق التعزية بنفسي مباشرة . وعدم رؤيتي لتلك السيدة الفاضلة نحو عشر سنين فيه لمعذرتي اعدل تزكية ياخليل انت تعلم ان كل شيء ببدو صغيراً ثم يكبر الا المصيبة فانها تبدو كبيرة ثم تصغر ولكن مصيبتنا جميعاً بفقد بشارتنا لن تزال كبيرة ولا امل لنا في صغرها والتسلي عنها إلا مسنقبل « جبريل » سر والده وعنوان والدته فعسى الله ان يجعله لها خير ماورثت ويديمه لنا اعظم تسلية وافضل عزاء

وكتب حضرة جواهير والي افندي حسين نجل مقتش طايا

أف لك ايها الدار وبغضاً لضيغهك الذي طالما ساب الارواح ومن ق الاشباح وترك القلوب تنقلب على جمر الفراق والعيون تجود بدمعها المهراق فاي انسان لا يرجف فؤاده ولا يعبس وجهه من صروف الدهر وعوامل القهر التي تلعب بالغصوت اليانعة والنفوس الطاهرة بل اي قلب لا يعيش كئيباً اذا توارت شموس الآداب وبدور المعارف واي فكر يسابق في ميدان الصحافة ورياض البلاغة بعد ظلام تلك الميادين وظماء هاتيك الرياض بفقد سافيها وروح اجسامها ومصدر اصولها ومغذي فروعها الا وهو الماشوف عليه بشاره باشا تقلا صاحب الاهرام ألتي اقبلت عليها الامة المصرية اقبال الظمآن على الماء الزلال لاعتدال خطتها واستقامة مشربها

حقاً لو ذابت القلوب عليه او امطرت من العيون العبرات وغمرت بسيلها مدفنه لكان هذا من ايسر حقوقه على الامة المصرية لما له عليها من فضل المدافعة عن حقوقها الوطنية

كان رحمه الله تعالى مع ماكان عليه من علو المكانة وعظم الشاف وسعة المدركة وحق الدراية بالسياسة والمعرفة بفنونها واساليبها لايتولاه العجب بل كان حليها عند الغضب كريم النفس شريف الطباع حسن الاخلاق لين العريكة طلق الوجه محباً للخير وفعل المبرات ميالا الى المساعدة والاسعاف الصبر مجمود العواقب كله إلا عليه فأنه مذموم

ولوكنا نستطيع الفداء لفديناه بالاموال النفيسة بل بالارواح الغالية الثمينة ولكن ما الحيلة فنسال الله الكريم ان يطيل عمر خلفه فيبقي لنا آثار الفقيد كما كان يحب ويوصي والله على ما يشاء قدير

وانتهى الى جريدة الاهرام الرثاء الآتي من حضرة الشاب البارع جرجس افندي البستاني

ماوصلنا النعي الاليم بوفاة عماد الصحافة المصرية وركن الادب في القطرين حتى كانت له رنة حزن وأسى تدلنا كيف يكون الرجل بمقام الف وكيف تعشق الاذن قبل العين . أجل لقد شق علينا ذاك النعي فأسال المدامع وأجيح نار الاسى بين الاضالع ولا غرو ولا غرابة فاذا كان كل الذين حزنوا على الفقيد لايعرفون شخصه الكريم فانه لايوجد واحد منهم لم يقرأ اقواله التي كانت آيات بينات بل كانت في السياسة نبؤات تدل على ذكاء الفؤاد وبعد النظر وأصالة الرأي كما كانت في الاقتصاد عين الحكمة ولباب الصواب

رجل ضاقت عن همته لبنان وتطلع الى المعالي وهو لايمك من وسيلة سوى الحزم والعزم والثقة بالنفس فهجر لبنان الى مصر حيث كان قد سبقه اخوه الطائر الصيت وأنشاآ الاهرام في حين كان الجهل مخياً على الابصار والبصائر فلم يخمد عزيمتهما مالقوه من قلة الاستعداد وانصراف الاهالي كلهم او جلهم عن مثل مشروعهما العظيم فأخذ الفقيد مع اخيه يحيي الليل والنهار ويكابد مشاق الاسفار وتحبير الاسفار حتى وضع الاهرام أساساً كأساس الاهرام فأخذ يجوب ذكرها البلدان حتى لم تبق أذن في الشرق إلا سمعت بها فكانت كدفة لدررها وغررها ثم الحقها بأختين البيراميد وصدى الاهرام فكانتا مثلها مثالا لصادق الخدمة الوطنية والاقدام على كل خطير

فالفقيد كان قدوة لنا سامية علمنا ان المرء لا يستحيل عليه البلوغ الى شرفة النجاح اذا كان من اهل الهمم والعزائم · علمنا ان النشاط يقوم مقام راس المال وينهض باصحابه الى اعلى الدرجات · علمنا كيف تكون الوطنية

والتفاني في خدمتها . لابل نفخ في قراء جرائده وهم ألوف روحاً جديداً لاير تفع الانسان من الحضيض الا به . ودلنا على حقوق الحاكم والمحكوم والغني والفقير . فيا ايها الفقيد العظيم كم علمتنا من « الحروف » وكم لك من « العبيد » ان صح قولهم من علمني حرفاً كنت له عبداً فيحق لنا ان نبكيك ونستعظم الخطب فيك . يحق للآبا، ان يجعلوك قدوة للبنين ويكوك بدم القلب فضلا عن دمع العين ويعدوا مصابك رزءًا على القطرين فسر تخفرك ملائكة الرحمن انك لم تمت مادام ذكرك خالداً سحابة الزمان

والله نسأل ان يجعل نجلك جبرئيل خير امين على ماخلفته من الفضائل والفواضل والمعارف والعوارف ويكون خير عزاء لامه الفاضلة وللبلاد الحزينة

لك في القلوب كرامة ومقام ما سطرت بجريدة اقلام وتذكر التاريخ اصحاب النهى وذوي نشاط زانه الاقدام

-00000

وانفذ إلي حضرة امين افندي بدران من الاقدمين في خدمة الاهرام هذا الرثاء

من لي بطرس من الايام ومدامع من النهام فأرثي ذلك السيد الهمام الفاضل حق رئائه ، وابكي ذلك القلب الطاهر الشريف حق بكائه ، فلقد جدد لي الخطب فيه خطبي في والدي اذ كان اعظم ولي لي بعده ، فلا عجب ان يضارع عندي فقده ، وياحبذا لو استطعت فداءه فقديته بالنفس الغالية ،

وضمنت للبر والاحسان والفضل والفضيلة بقاء تلك الشيم الشريفة والنفس العالية .

على انني سأندبه مابقيت وأعدد مآثره وفواضله ماحييت ولو امدني الفكر العاجز والقلم الجامد لذكرت من محامده غير مايدريه الناس ممالا يعامه الا الاقربون اليه الذين وردوا عن كثب مناهل آدابه وعوارفه واختبروا ما اختبرته من ألطافه ولطائفه

لذلك يقل عليه جود المحاجر بالدماء وإسالة النفوس من الحسرة والبكاء واني لأسأل الله تعالى الذي ضن به على هذا الدار وجعله بين يديه في اكرم قرار ان يتغمده برضوانه ورجماته عداد فضائله وفواضله ومبراته وان عن على آله الكرام وعلينا بالصبر الجميل لهذا الخطب الفاجع في ذلك الفقيد الجليل .

---

وارسل قيصر افندي مطران من بعلبك الى اخيه جامع هذا الكتاب الكتاب الآتي

اعلم ماكان بينك وبين فقيد الصحافة بل فقيد الفضيلة والعلم بل فقيد الشرق عامة رحمه الله تعالى من الوداد الذي لايكاد يبلغه الاخاء والصداقة التي هي اجمل تمثيل لصدق الولاء فانا اكتب اليك لأسألك ان تنوب عني برفع واجب التعزية الى قدوة الفاضلات وفريدة الكاملات قرينة الفقيد والى نجله الحبيب والى اخويه الماجدين واعرف انك جدير بالتعزية كما

يحدر به الولد او الاخ وانك مشاطرهم هذه الحسرة المذيبة مشاطرة الصني البار الحميم

على أننا لم نجزع على ذلك الفقيد العظيم أقل من جزعك عليه وتأبى الاخوة أن لانشاركك في بكاء من شاركناك في فضله فنحن آسفون عليه آخر الدهر مايؤسف على حبيب راحل ذاكروه مدى العمر مايذكر مقدام همام نسأل الله الذي اختاره الى داره ودعاه الى جواره أن يتغمده برضوانه ويسكنه في جنانه ويحسن اليه بقدر احسانه ثم نسأله أن يجمل عزاء آله الامائل وأن يجمل خانه العزيز خير خلف لنلك المآثر والاخلاق والفضائل

# مرادالشعرا

نشرها بحسب ترتیب ورودها من ناظمیها ( قال شقیق الفقید )

ابرهيم بك نقلا

وأسال ناراً في حشاي وأضلعي واكون رهن تألم وتفجع قبلي بهدة ذي مضاً وأروع كالبرق في جوب الفضاء الاوسع كالبرق في جوب الفضاء الارفع حتى 'جرحنا في المحل الموجع متجدداً ورداك لم يتوقع متجدداً ورداك لم يتوقع واضاء في طي القلوب السفع عما كمطفأة النجوم السطع وحديث كل منهما في مسمعي وحديث كل منهما في مسمعي

حزني عليك أجف سائل أدمعي ولقد تكون على الردى في غبطة فلئن سبقت فغاية ادركتها الخاذ اشواط الحياة توثبا مهلاً نزولك في التراب مغيبا لم تندمل بعد السليم جراحنا فالرزء فيك مضاعف بمصابه يا ايها النجان إن تفقدهما لكما سها في السرائر رحبة لا تبعدا من ماجدين بكتهما لا تبعدا من ماجدين بكتهما شخصاهما في ناظري على النوى النوى النوى النوى النوى على النوى

#### ( وقال شقيق الفقيد )

كيب يك تفلا

يا دموع العين جودي بدم القلب الحليم فقد اعنل وجودي وغدا جسمي سقيم

غابَ هذا البدر عنا فدجا القلب المنى لم يعد في العيش معنى بعد ذا الخطب العظيم

يا لهُ نعي كال ِ زال من قبل الزوالِ فضى صبر الرجالِ فيه ِ والحزن مقيم

قد توارى في الشبابِ غصن بان في الترابِ وهو لم يعطف لما بي من جوى الحزن الاليم

ما لقلبي عنه صبر فد تولى الصبر قبر وثوى في اللحد بحر دراً ه دمعي السجيم

ظلمَ الدهر علاكا وهو لم يرحم صباكا ليته شكان فداكا كل أذي خلق كريم

يا أبا اللطف البديع ِ وأخا الحِدِ الرفيع كل احسات رضيع قد غدا منك فطيم

من لشجوي وانتحابي ولتبريح الاسى بي جللاً كان مصابي بك من بعد السليم

> ( وقال حضرة احمد بك شوقي ) شاعر الحضرة الخديوية الفخيمة

حلَّ بالأُمتين خطبُ جليلُ رجلُ مات والرجال قليلُ زال عن سوريا فتاها المرّجي وعن النيل جارهُ المامولُ ا وعن الأهل من يبر ويحنو وعن الاصدقاء من لا يحول ا وعن الأمر من يغامر فيه وعن الحق سينه المسلول رير مَنْ رأيه السديد الأصيل عهدك اليوم بالحياة طويل ان وجه الوداد باق جميل' ويميل الوفاة حيث عيل " يا خلال يبكي عليها خليل ت وأخفى لك التراب الميل ساءةً عندها الشكوك تزول' وترى ان ما مضى تضايل ا بّ وهل ينفع العليل العليل

وعن الرأي والسياسة والتح يا صدبتي وكنتَ بالأمس حيًّا قد شجاني من نأي وجهك عني يقطر ُ الفضل والمروءة منه خير ما خلف ابن آدم في الدز ليت شعري ماذا لقيت من المو يلبث العالمون في الشك إلا ترجع النفس للحقيقة فيها وياوذُ العليلُ فيها الى الط ملب أنه ثم ينقضي التمثيل كم له في فصولها تخيبل سر برغم القلوب هذا الرحيل ان فضلاً خلفت فينا ونبلاً لأمين معليهما جبريل

انما الموت ظلمة ُ تمالاً العيه بن ووقر على الصدور ثقيل ُ وثوات أخف منها العوالي كل عضو ببعضها مقتول ينتهي العيش عندها حين لا اليا فع سال ولا الكبير ملول هذه الارض والآنام' عليها والذي ينشيء الروايات دهس الها الراحل' العزيز علينا

## ( وقال حضرة محمد ابراهيم بك هلال )

خدع الاطبة طبهم فتعجلوا خاب الدواة وخاب ما قد املوا كذبوا وقد صدق القضاء المنزل من بعده حرم يوءًم ومعقل ً أدجت فسار على هداهُ الضللُ هوج تر عليه لا يتقلقل ا خال وارباض المحامد عطل فلك البشارة المذا المنزل منكوسة " تبكي عليه وتعول " تمحو حلاه النائبات وتسجل يطغي بها نث الكلام ويجهل

قال القضاء ردى وقالوا صحـةً أودى عماد الفضل حتى ما له وخبا ضياء المشكلات وطالما واندك طود الحادثات وكم هبت ونأى امير المكرمات فربعها ومضى لمنزله الجديد مبجلا يا تارك الاقلام يوم رحيلهِ ومنادر القرطاس بعد فراقبه ومخلفاً صحف البيان لفقده

لك بالردى والموت دائ معضل بمناية مأثورة لا تجهل يعنو لشرعتها الحسام الصيقل غمراته كالعاود لا لتزلزل والناس عن كنه الحقيقة غفل سيظل يلبسها الزمان الاطول تحكي حياه ولا الغائم هطل يرويه منا للاخير الاول يحول حراى ترويها الدهر لا يتحول حراى ترويها الدموع الهمل

لو أن غير يد المنون تعرضت الحكنتك صولتها بلاد وحلتها براعة حات المداغع دونها بيراعة اليام زلزلها الملم وانت في الهم قت عن الحقيقة ذائدا فاذهب ولا تذهب مآثرك التي وسقاك فيض لا السحائب هتنا ولمجدك الدكر المخلد في الورى ولمضلك الاهرام يثبت شاهدا ولك القصائد بالرثاء سوائه واك

( وقال حضرة نقولا افندي رزق الله )

# فقيد الصحافة

وقضى القضاة فضلت الحكماة خطب البلاد ورزؤه ارزاء منه طريف المجد والعلياء وبكت له العلماء والفضلاء ولمصر فيه لوعة وبكاء حتى لتغبط موته الاحياء

كذب الدوا؛ فكان منه الدا؛ وتفرق العواد عنه وخطبه شهدوا بمصرعه الردى لم يحمه خطب الم برب كل يراعة في الشرق منه مأتم ومناحة لله در مبجل في موته

ما عودته الهمة الشماء فتكاً تعجب من أذاه الداء روح تضيق عثلها الارجاء تك فكرة تبدو ولا آراه سرٌ وجهلُ العالمينَ سواءُ والحرث يقتل والكريخ أيساء كانت ترى وكأنها عمياه ان تضحك الحساد والاعداء والارض من دم اهلها حمراء كادت تمزق شملها الاهواء مذ خط رسم بنائها البناه إن كان يفلح عندنا رصفاه اثراً يعظم قدره الابناء ما دامت الكتاب والقراء والارض أرض والسماء سماء

متنود من جسمه ونشاطه فتكت ملازمة النراش بجسمه ومن المجائب ان تجول بجسمه كانت حياةً للصحافة يومَ لم والعلم 'يطوى في الصدور كأنه' والقول همس" والقلوب ضعيفةٌ كم اءين عميت وكم من اعين حتى اذا عظم البلا، وأوشكت تخذ البراعة سيفه أثم انبرى فندا يدافع عن بقية راية وطنية شهدت بها اهرامه حقٌّ لاهل الشرق من رصفائه أن ينشئوا لزعيمهم وشتيقه يا صاحب الاهرام ذكرك خالد و عجباً لمثلك كيف 'يدفن في الثرى

( وقال حضرة احمد افندي محرم بالدلنجات )

# رنة الحزن

أودى بشارة والحوادث غول والموت يسطو في الورى ويصول أ أودى فباتت عين كل أخي نهى تهمى غروب دموعها وتسيل'

لو ڪان يغنيه بکاً وعويل' فيض الغام وكان وهو بخيل' والناس فيهم عارف وجهول أودى بشارة وانقضى التعايل والقول يعظم وقعـه فيهول هل غادروا الا قلوباً حشوها حزن يشك سوادها وغليل٬ يوم دهى الاقار فيه أفول ا الا تمنى انه مشكول تسمو على هضباته وتطول الا سيهوي مرةً ويزول؛ ما ينقضي منها عليك أليل وتصول في اعدائها وتجول سيف على هاماتهم مساول ان يستباح من البغاة قتيل فثنى الحسام العضب وهوكليل رزائه يهد الراسيات جليل يا ليت شعري هل يحين قفول ا نوح ردده عليه خليل والحزن أن مدى الفراق طويل يختال كبراً نعشك المحمول طاشت لقولك قبل ذاك عقول؛

ما في صحابك غير باك معول ولرب سمح بالدموع يغيضها عرف المصاب وكان يجهل قدره ماذا دهانا يوم قال نعاتـه هالوا بقولهم نفوساً جمة لاكان يومك يا يشارة انـه' لم يبق أكللك في البرية عاقلاً هل كنت الا هضبة المجد التي زالت وما من شامخ متمنع قد كنت عدة امة محزونة تحمى مرافقها وتطاب حقها بمثقف ماضي الشباة كانه كلف بإيقاد الحروب شفاؤه ولرعا ود السلام لمشر لله رزوك يا بشارة انه أدمى قلوب الصحب منك رحيل قد کان ذلك لو يقرب نازحاً لأطال للخلان فيك مدى الاسي حمل المعالي الشم ثم مضى بها طاشت عقول الحامليه وطالما

بعد ارتحالك ان يباح الفيل' عسي له الضرغام وهو أكيل ً الا سبيلك في الحياة سبيل ا لولا فتاك المرتجى جبريل' واهي المرى سمح الغروب همول

وكلت بالنيل الاسود فلا تخف من كل ضرغام حديد ظفره يسمون سعيك حيث كنت فما لهم ما كان بجمل بالنفوس رجاؤها لا يخلفن ثراك صيب' رحمة

#### ( وقال سعادة الامير شكيب بك ارسلان )

ايها الدمع عائذ مستجير ليس للقلب ما عداك نصير فى ولو كان من وراك البحور' لطليق الدموع الا اسيرا حق في بهرة الكمال البدور' كان للمين منه يوم مطير' فِبالْ بالشام كادت تمورا وله الفقد' والرجال كثير' غابة عاعه اليها قصير لعصام قبل النشور نشورا طار في المجد ليس يرجى الخطيرا دون ادناه في البعاد الطيور' تحدّاه في الوثاب الصقورا

لا تذر في الجنون سوراً وما تو نزل الفادح الذي ليس فيه وعظيمٌ على البرية ان تمـ نبأً لم يرع به البرق حتى ان يكُ النيل أرعشت ضفتاه رجل زال والرجال قليل باذخ الهم لم يكن للمالي علم السؤدد الطريف ومنه عالم انه اذا لم تك الاخ همة تبلغ العنان وصيت جاز شأو العلياء وثبة باز

وتأً "تى له الىلى والظرور' لم تظلله في الصباء القصور ليس يأتي الا الاثيل الاثيرا ثابتات وفي البلاد تسير ملم اذ تلك ظلمةٌ وقبورُ ولهـذه مثل النهار ضمير' لام والصحف شرأه مستطيرا اتاهن منكر ونكرير' دائرات الردى عليها تدور' حزنك اليوم في النةوس كبير، انما الموت بالرجال بصير وكأن الكرام جيش منير' له العجز من عثار خنير' م سطور وللقضاء سطورا هنَمَ العلمَ عندها التقديرُ ويراعي النجوم فيكَ سدير' زى محبُّ لذي البلاد غيور' لا يغرُّنك في الحياة الغرور' وقضاك على الجميع العبور' ريثما شاب صنوه التكدير' حلوة مرَّة وهيهات 'يدرى أأُجاجٌ مذاقها ام نمير'

ما له غير قلبه من ظهير وترون القصور أبعد عمن فاليكم آثاره فهي مما وكفاكم اهرامه مذ بناها مبعث النور والاشعة محيى ال ولعمري ضمير تلك الليالي زلَّ عنها وكان يوماً على الاق وكثير من الفضائل والنبل ومعال كالروض زهوآ فامست ايها الراحل المشيع مرالاً مذ رماك الردى اصاب واصمى وكأنَّ الحمام ميدان حرب وكأنَّ الذي تملى من العيش خاب طب الأساة فيك وللعا واذا غالبَ المنيةَ طبُّ التفت كم وراك يبكي كئيب فجزاك الآله افضل ما 'يج هذه غابة الحياة ممات ما براها الآله الا مجازاً ليس تصفو لصاحب العمر الآ

سط منه ولا يدوم السرور' مهمة والحبيب' ظبي نفور' برُّ بسر " تزاح عنه الستور ُ عان ما إن يزال فيها يحور' فكر أن خلفها اللطيف الخبير ُ

لا يدوم الشقاء فيها ولا الاو سنة واللذات طيف زوال عز ً ادراكها وما ذلك اله واذا المرة لم يكن صادق الاي كل هذا الوجود حجب ينادي اا

#### ( وقال حضرة ابرهم افندي الحوراني ) استاذ البيان في المدرسة الكلية البطريركية للروم الكاثوليك في بيروت

لو بدا ما كان في الدنيا عجب يبتغي فالغمُّ في جهل السبب ً عيشه ِ والموت لم يدر الكربُ دفه أمن كانا عند الطلب العالب حفرة في مثلها العافي احنجب

فاض دمع الشام لما ان نضب في نيل روض العلم في مصر الادب لم يمت فرد ولكن امة فضلها في العجم واف والعرَبُ يا له رزءًا به ناءَ العلى والرواسي الشمّ طرًّا والهضب أ يا خطب مفجع اوصافه تعجز الأقلام عنها والخطب بات ترب المجد في أترب البلي فاراتي ترب البلي أعلى الرتب يا حكيماً مات كرالاً ما القضا والجهول الهم ناج من عطب ا ان في الاكوان سرًّا غامضاً سبب الاسباب يقضى بالذي لو درى الانسان ما الغاية من ان كل العيش دَّ بن واجب يا غنياً ما له ٰ ڪن اُسوي

فاخر الاجداث صرحاًمن ذهب صرت في عيشين جلاً عن وصب طیب ما ذر نجم او غرب اهلها عن عيش سكان الخرب انه شرع طبيعي وجب شادت الاوهام في ماضي الحةب اودجي كفر وتعطيل لرب واتق الله وذا كلّ الارب

كان هذا الرمس لو أحيا نتيُّ لم تمت يا موصب الشعبين بل عيش ذكر نشره في أرضنا وحياة في ديار نزهت ابها الانسان لا تخشَ الردى ما به من مرهب غير الذي او ذنوب ما محتها توبة س فاعرف الحق الذي تحياً به

( وقال حضرة ابرهيم افندي عبد الدال عزيز من دمياط )

في فقيد الوطن

{ المرحوم بشارة باشا نقلا }

نزل القضاء وليس فيه مراه وسطا الحمام فضات الحكماء وتغلب الداء الدويّ على الدوا ولقلما أنجبى العليل دواء فالعيش في الدنيا محط مصارع ومجال هول دونه الارزاء والعمر غايته الزوال فلا ترى في هـذه الدنيا مدوم بقاء دهر تعم الناس منه مصائب وخطوب حنف كلما سودا؛

ومصانا ابكي البلاد واهلها واثار ما تكوى به الاحشاء وتصدعت جزعاً به العلياة فتهدمت اطوادها الشماء وفكرة من دونها الجوزاة انشا الصحافة في زمان لم يكن فيه رجال مثله فضلاه للشرف وهو تسومه الغرباء بفضائل لم محصها احصاد بها جلت الافكار والآراة ماكنت احسب قبل ساعة فقده ان البدور تضمها الغبراء كانت تضاء منورها البيداء تحويه تلك الآلة الحدباء يبكي عليه الصدق فهو نصيره كم قال حقاً ليس فيه خفاه (اهرامه) تنعي جليل فعاله وفعاله مشڪورة حسنا؛ في وصفها قد حارت البلغاء اعداوده شهدوا بفضل شباته (والنضل ما شهدت به الاعداد) يبكى العيون وهل يفيد بكاة وله عليها مدحة ورثاء في كل اوقات الحياة عزاه والله يرحمه ويعظم اجره في جنة الرضوان فهي جزاء ما قلت والاشجان مل ضمائري نول القضاء وليس فيه مراه

وغدا فوءاد العلم متصل الاسا خطب اصاب من النضائل قاما ذاك المفضل في الأنام بعلمه وتجشم الاخطار يبغى رفعـةً فبنى حصوناً للفخار متينةً هذي جرائده وهذا قولها حتى قضى والقبر ضم معارفاً ومن الغرائب ان طوداً شامخاً وصفاته النراء اعدل شاهد حزني عليه مضاعف لا ينقضي فلمصرنا حق النحيب لفقده ولآله منها ومن ابنائها

#### ( وقال حضرة نخله افندي كبايه بالمنيا )

والجسم من هول المصاب ضئيلا فجرت على وجه الحضيض سيولا كفوءًا له بين الورى ومثيلا جنت كازهار الرياض ذبولا صيد الرجال وذللت تذليلا بطلاً کا یموی الکمال جلیلا مقدامها تحت التراب نزيلا يهدي سناه معالماً وطاولا تحسب له قبل الاوان أفولا هذا الذي أتخذ الوفاء خليلا ستأن من هذا المصاب طويلا لم يتخذ غير السلام سبيلا مجد الآثيل ورضعاً وكهولا لكَ صورة لا نقبل التبديلا ذنب فتغدو في الشباب تكولا ولارثينك بكرةً واصيلا قد رام عن دار الفناء رحيلا حتم لدينا ان يحوز قبولا

امسى الفؤاد من الشجون عليلا والعين اذرفت الدموع كمندم والحزم ودع ربه لا يرتجى ابن البشاشة والوداعة والحجي اليوم حزناً نكست هاماتها اليوم قام الشرق يندب فاضلاً اليوم مصر بكت دماً لما غدا قد كان قبل الان مدر سائها واليوم عنها قد نأى قسراً ولم هذا الذي أتخذ المرؤة خلة تبكى لمصرعه كفرشيا التي يا دهم ومحك قد غدرت بسيد أبكيت اهل العلم والاداب واا يا راحلاً عنا وفي احشائنا تبكيك ثاكلة عروس ما لها ابكيك ما طال المدى بسلامتي صبراً بني نقلا فات فقيدكم هـذا قضاء الله جلَّ جلالهُ

كأس الردى لا بدمن تجريعه لا نستطيع لشربه تأجيلا يا آل نقلا الأكرمين عزاءكم امسى بشارة في النعيم نزيلا ولَّى وابق نجله خلفاً لنا عنه يكون من النقيد بديلا ولذاك في تاريخه كل شدا يا ربي احفظ نجله جبريلا

١٩٠١ قنس

## ( وقال حضرة ايليا الخوري زكا ) وكيل الاهرام في المالك المحروسة الشاءانية

اقل البكا هيهات تجدي المدامع في وهل لقضاء الله في الناس دافع في لقد قضي الامر الذي عم خطبه وكات عظياً هوله والنواجع ولكن عمل الخطب اجدر بالفتى اذا لم يكن رد لما هو واقع ً هوى شاهق في مصر فاهتز شاهق للبنان من شجو به وهو هالع لنا الفضل فاصطكت لذاك المسامع كما حق ان تحنى عليه الاضالع على بدر فضل غيبته المدامع فشيدت على الأس المتين المنافعُ على فضل من اخنت عليه المصارع م تشير اليها بالثناء الاصابع ولكن له لم يلف قط مضارع ً وان رددالشجوالصدي فهوجازع'

ولما نعى الناعي بشارتنا نعى وحق علينا ان تشق قلوبنا فواأسفا لوكان بجدي تأسف همام على الاهرام قد شاد فضله وهذاصدي الاهرام بالعدل شاهد همام له في كل مأثرة بد وفي كل امر كان يعرف ماضياً فان تبكه الاهرام تبك عمادها فما انصفته اذ تسح المدامع من المامع من القاوب الداميات مواضع أنم ذكره باق وكالعطر ضائع من الخطب صادع ونفض امانينا بجبريل يانع والمناس المانينا المجبريل يانع والمانينا المحبريل يانع والمانينا المانينا المحبريل يانع والمانينا المانينا الماني

وان اغدقت بالدمع سحب عيوننا عليه سلام الله من راحل له مضى وله ذكر حميد مخلد مضى وله الشبل الذي ببقائه وان جف غصن الانس بعدبشارة

#### ( وقال حضرة ميشيل افندي جرجس نخله ) مڪانب الاهرام بالفيوم

فقيد الوطن الطيب الذكر المرحوم بشارة باشا نقلا

ومصباح المعالي من طفاه وما للبدر ناء عن سماه نزيل الترب يهوي عن علاه به بين تمادى في اعنداه اماماً للورى جما نداه وخليت العلا ينعي اخاه وتبك له الصحافة في ثراه عليه ادمعاً تحكي سخاه وفرط الحزن قد اضى حشاه ونومي بافتراف لا اراه والم

ضياء الافق من غشى سناه وما للزهرة النرآء غابت وهذا صاحب الاهرام امسى فبئس اليوم يوم سطا علينا فقيد كان مقداماً شهيراً لقد فجعتنا يا بين فيه لتندبه الفصحاحة والمعاني ترحل نائياً والعين تهمي عبك سيدي ذاب النهاباً ودمعي بانطلاق واندفاق

نأى عني واولاني جناه' بات الله للجد اصطفاه أ لنا شبالاً يعيد لنا اباه، رأت جبريل أونم في صباه' وبالعقبلاء بحمد مقتناه قضى الباري ولا فما ارتضاه ً وهذا ما به حكم الآله وعمر مستطيل في مداه'

وسلواني جفاني واصطباري انوح اسيَّ ولكن لي نقينُ ولي امل الله بات الليث أبتي عرا الدنيا قتام الحزن لما تصبر سيدي فالصبر حزم فما من حيلة للمرء فما وامر الموت محنوم" علينا فدم واسلم بعز مستديم

( وقال حضرة جورج افندي اسمحق يارد بمصر القاهرة )

# كلة محزون

ولا عن يدوم ولا هناه عرا بها منى نزل القضاة وما للظمء من آل شفاء بها ضاع التعلل والرجاة أليف الصدق شيمته الوفاء

لعمرك ليس في الدنيا صفاة وما الانسان فيها غير وهم وما هي بالحقيقة غير آل أمن هذي الحياة نروم صفواً وبدة وجودها طيرن وماه سقتني من حميا الحزن كاســـأ لقد غدر الزمان برب فضل ولا خلقاً يلانسه رياء فرسمك في الصدور له جلاه كا الامراء تجري والاماد فياً من جاور المولى تنع بدار لا يجاورها شقاء

كريم ما عرفنا فيه عيباً بكته وصانة ونهى وحلم بكاه العلم معها والذكاء فيامن بينه أدمى فؤادي وجرح القلب ليس له دواء لئن واروك في رمس قصي فصبراً آله فالصبر درع به من سطوة الدهر اثقاه فكم جزع الانام كما جزعتم فما نفع النحيب ولا البكاء وذاك مآلنا نجري اليه

( وقال حضرة اسماعيل افندي يسري مكاتب الاهرام بالقرشية ) ( واجب التعزية )

الى أسرة المرحوم المأسوف عليه سعادتلو الفاضل بشاره باشا تقلا

خطت لصدمته القلوب تذوب لا غرو أن نشقت لذاك قلوب والجفن 'يسفح دمعه المسكوب' والبدر في جدث الفنا محجوبُ غدراً وأفعال الدهور تنوبُ حتى بدا للعالمين عجيب أمسى أسير القبر وهو غريب '

وأسىّ تسيل له النفوس تحسراً والصبر ينف هكذا لملمة منها لساكنة القاوب وجيب أَنَّى لنا الصبر الجميل على الاسي قد خانه الدهر الخؤون بفعله وسطاعلى الليث العزيز يقوة مدرالصحافة من به الوطن ازدهي

وكذلك الآداب والهذيب قطر" وما أفني القلوب نحيب' أودى بهم حزن وضاق رحيب قد حار فيه عاقل وطبيب' من مخلص هالت عليه كروب نعم الرفيق لانه محبوب' ومه كثيبك كالجنان خصيت فقد الذي ومن اليه حبيب' يهمي عليه وفي الضلوع لهيب ُ خطب لصدمته القلوب تذوب

طود عليه الشرق يبكي عندماً شهم" عليه الجود يندب ما همي قرُّ عليه الاهل في أسف وقد كأس على المخلوق حمّا شربه ُ فإليك يا جدث النجيب وصية رفقاً بدر هل ً فيك وكن لهُ رفقاً بطود في ثراك ضمته الله يلهم أهله صبراً على فجعت بنو الاداب فيه فدمعهم صبراً ذوبه فقيه قد أودي بنا

( وقال حضرة ادوارد افندي جدي ) صاحب محلة الثريا ومنشئها

ترويد الحسرات

{ على فقيد الصحافة العربية وعميدها }

هو الموت ما عن نهجه متنكب ولا منه مهما أرجأ المرء مهرب ُ خلقنا له نسمی ویسمی بریدنا وندأب نبغیه حثاثاً وبدأب

ولكننا في غفلة عن لقائه نظن بقاء الديش والظن يكذب ُ

ذرى النجم لا يخشى ولا يتهيب اذا بالردى قد غاله فهو يندب كا سال مركومُ الحيا يتصبب تذوب أسىً من فرط ما نتاب بودع منها ما يروق ويعجب فلم يصف منها مذتر حلت مشرب درتالتلاقي موعداًمنك يضربُ اليها بنو غبراء تمضي وتذهب لنا فيه كنا نستريح وثنب يخيف عوادي الحادثات ويرهب من الخير والنعاء ما لتطلبُ فيشجى ويروي عنك آناً فيطربُ فيرتدعنه السيفوالسيفأشط فيحلو لذي الذوق السليم ويعذب اذا هد د الاوطان يوم عصبصب بها كان يبدو المستكن المنيب (نغالب فيك الحزن والحزن اغاب) نرد بها الاحزان اذ نئأل ُ فلا مائلُ عنه ُ ولا متنكبُ يبين عن الامر الخنيِّ ويعربُ شآبيب رضوان تسح وتسكب

يساور ربِّ التاج طاول عرشه فبينا الذي في القوم يندب إلفه لهُ الويل كم عين اسال دموعها وكم مهجة حرتى تكاد لهوله بشارة ودعت الحياة فكانا لقد كانت الدنيا صفاء لاهلها برغم العلى هذا الرحيل وليتها مضيت الى دار البلى وهي غاية " فان تسترح فيها فيا ربّ موطن بنيتَ لنا { اهرام }مجد وسؤدد رفعتَ به الاوطانَ ثَم اللَّهَا ً وخلفته يبكي لفقدك تارةً فاين اليراع العضب كنت تسله واين المقال الحق كنت ثقوله وابن الحفاظ الوعرُ توقد ناره واین استکنت یا بشارة فطنة " سنبكيك حتى ينفد الدمع اننا ولكن جبرائيل سلوتنا التي سيمضي على النهج الذي كنت سالكاً ويصبح فينا مثلما كنت ناصماً ستى الله قبراً انتَ فيه موسدٌ

( وقال الياس افندي جرجس بهنا ) احد مدرسي مدرسة الكلية البطريركية للروم الكاثوليك في بيروت

# نوح الحام في برااشام

فتزعزت من هوله الاهرام جزعت له علماوهما الاعلام ً شهدت بصحة قوله الاقوام صدرت عليه من القضا احكام ا وانعمَّ فيه المبسم البسام بين البشائر للفلاح نقام لما قضى بديارنا الضرغام ورأيه للشكلات حسام من حقه ' الاجلال والأكرام' في نصه الاتقات والاحكام، فكأت تاليفاته المام فكأنها برسوخها الاهزام عربية تنفي بها الاوهام بجريدة سرت بها الاعجام

علم هوى فاهتزت الأعلام ضبح الورى فارتجت الآكام قد دك ً طود في الكنانة باذخ ً من كان ركناً في المعارف راسخاً وقضي عماد في السياسة صادق من كان يصدر في السياسة حكمه وانضمَّ ذاك البدرفي جوف الثرى من آل نقلا كان خير بشارة فتبدلت تلك البشارة بالاسي اسد بصارم عزمه حسم البلي رب ألوجاهة والنباهة والندى ربُّ الفصاحة والبلاغة من سما سلب العقول بيانه في نثره اهرامه تززي البيان متانة لم يقتنع لنشاطه بجريدة حتى غدت اهرامه مشفوعة

قد عمه أ من فضلها الانعام من كل ذي تاج عليه وسام ا فسطت عليه من الزمان سهام الا يفضل يراعه المام' وله بحبات القلوب مقام ا ما كل ما ترجو النفوس يرامُ وبه اغار على الضياء ظلام ا وعرا العيون تقرح وسقام في السمع لكن في القلوب كلامُ قد شاركتها في النواح الشام قعدوا من الجزع العظيم وقاموا فكأن عندهم الجفون غمام بل انها للنائهين ضرام وبكي عليه الجـد والاقدام بريت لترثي نثره الاقلام ذابت له الاحشاء والاجسام كل المصائب والخطوب عظام بعض الذي فعات بنا الايام م من قبله واشتدت الآلام' ماتوا وهم ضمن القبور عظام باق له ضمن الحشا ايلام

ظلَّ الأمين بحق دواته التي فجاه سلطان الورى رتباً بها من بعد ذاك العز خاب رجاؤنا أودى به الخطب الملمُ وما له وبه غدا قلب الضريح مقامه لبنان أمل من بشارته اللقا فاتاه منعاه بديل بشارة واصطكت الاذان من كلماته ما نعيه الا كلام " محزت " خطب على مصر العزيزة فادح لبنان قد ابس السواد واهله سكبوا من الاجنان غيثاً هاطلاً ما اطفأت عبراتنا نار الاسي ناحت عليه اولو المرؤة والوف ذاك الذي احيا اليراعة نثره٬ في فقده فقه التصبر والمزا هذي مصيبتنا التي اجلمعت بها فعلى مرّ لا نبكي ولا نرثي وذا اردت ساييم القاب واحد عصره این الملوك واین ارباب النهی قد زايلوا الدنيا ولكن فقدهم

لا يمحى ماكرت الاعوام' صبراً بني تقلا فات فقيدكم اضحى له فوق النجوم مقام' من كل وجه ما عليه ملامرٌ ولكم بديلٌ بعده من نسله نجلٌ كريم العنصرين همامر ا قولوا لدى ابرام قام مؤرخاً وعليه في حضن الخليل سلام ُ

اثاره في الارض تحيى ذكرهم إذ عاش في الدنيا جليلاً فاضلاً

من كان مبداه التتى أرخ وقل عند الآله له السرور خنام ُ

( وقال حضرة يوسف افندي نجم بدير القمر )

# صدق الرثاء

في فقيد الوطن والصحافة

'بتنا نساور في ذا الخطب أكدارا ونرسل الدمع فوق الخدّ امطارا ونسألُ الدهر سلواناً بفاجعة دهياء منها النهي والعقلُ قد حارا يا للرزيئة منها الارض قدحزنت حزناً نفتت اكباداً واحجارا وطبقت في ضواحي الشرق امصارا أيبق له في سجل النخر تذكارا بالحزم فاق السهى شأناً ومقدارا

مصيبة راعت الافاق رنتها قضيفتي الشرق منقوداً وخلفما قضى البصير باحوال الزمان ومَن \*

قضى الذي إن جرت ذكرى مآثره تجري لها مصر نيل الدمع ابحارا عين الفضائل اياماً واعصارا يسع له الحجد آمالاً واوطارا فكر روى عنه اهل الفضل اخبارا وكم جني الناس منها النفع اثمارا والحزن أسعر في احشاءها نارا انواره عن عيون الناس أدهارا حتى تجوب من المعمور اقطارا فوق الصحائف آيات واسرارا أجلاء غامضها ذهنأ وافكارا بنسق درّ أتى في النظم ابكارا اجلي وخلد للاهرام آثارا قد كان في حلية التحرير مغوارا قامت تصوغ من التأبين أشعارا تفوق ان نشرت نداً واعطارا من الرخاء تفيض السحب مدرارا ذكر يظل مدى الاعوام معطارا حمائم الأيك آصالاً واسحارا . آثاره الذر اعلاناً واسرارا

قضى بشارة تقلا فلتسل دمها شهم ترفع عن متن النجوم ولم قدكان في خدمة الاوطان مجتهداً وكم افادت بلاد الله خدمته لما نعيناه للدنيا بكت أسفاً ياكوكباًقددهاه الخسف فانحجبت من للجرائد في الافاق ينشرها من للسياسة يبديها ويبسطها مَن للحقائق نجلوها ويعمل في تلك المآثر قد قامت تؤبه ترثی به سنداً فی فضل همته ترثي به المياً عاملاً بطلاً تبكي وتنديه كل البلاد وقد تبكى كالأ واخلافاً مهذبة حيتك يا ارض مصر كل بارقة قد حل فيك همام لا يزال له لا زال يستى ثراه العفوما صدحت إنا لنبكيه ما ذاعت وما 'تليت

### ( وقال حضرة نجيب افندي امين قزاح )

## صدى الاسف

فواأسفي هل في الثرى مدفن البدر وباء بحزن سوف سبق مدى الدهس ألست ترى دمع العيون دماً بجري ألا أبكوا على بدر المعارف والبر فقد كنت في علياه سامية القدر ينمق منك الحلى بالنظم والنثر مع الفضل والاداب والمجد والفخر عليها الاصبراً على لوعة الهجر وعند الردى لاشي بجدي سوى الصبر عليك سلام الله ما غرد القمري فنل من لدن مولاك ماشئت من اجر بسعى وفي الود في الجهر والسر وأبتى لنا ذكرى مآثرك النر شآبيب رضوان الى ساعة الحشر

هوى البدرمن أفق المعالي الى القبر تحجب في غيم المنية فاخلفي عليه يذوب القاب من شدة الأسي فيا نخبة الاحباب ياصفوة العلا ويا رتباً فيه تحلت ألا احزني ويا صحفاً قد كان در ً يراءه تردتني وشاح الحزن وانعى وفاته ويا أمماً قد شقَّ طول مغيبه ِ أبي البين إلا خسفه في تمامه فيا راحلاً عنا لجنة ربه لقد كنت في فعل المبرات دائباً خدمت بلاداً كنت فيها مقدما تغمدك الرحمات في دار خلده إ وامطر رمساً ضم جسمك في الثرى

#### ( وقال حضرة الشماس الكسيوس كيال الراهب الحلبي ) عن المدرسة البطريركية في بيروت

# صوت الاسي

فناحت الارض نوحاً ذوّب الجدا في كلّ جو وماتت اهله كمدا فوقَ الحلال وفوق النجم مذ ولدا لله نار لظاها قط ما خمدا فذكره من ربوع الفضل ما فقدا واليوم اصبح مثل السيف منفردا لأنها لم تجد من بعده سندا 'مذ غاب عنها وأبق بعده' الكمدا ولا نذوق الكرى من بعده إبدا ما لاح بدر وما نور الصباح بدا وهو الذي كان يعطي لللا مددا ولا بردُّ عدياً بابه قصدا لذا الآله حباه ما مه وعدا لانهٔ عاش مزداناً بحلي 'هدى طوبی لمن آثر التقوی له عددا

ها مُعندُ الفضل في الارماس قدرقدا والكون قد اظلمت اقمارهُ جزعاً تبكي بشارة من كانت مكانته' نأى وخلف ناراً في جوانحنا لئن تغيب طيَّ اللحد آفلهُ بالامس كانت رجال الفضل تصحبه معاقل المجد قد دكت لفرقته وداره نسجت برد الحداد جوي ً لذاك فرض علينا اليوم نندبه ونذرف الدمع من اجفاننا سحباً فهو الذي كان ركناً يستجار مه يغني الفقير بما يوليه ِ من نعم اذكان في الدين والاداب معتصماً واليوم خالقه بالمجد كله يحيا باحضات ابرهيم مبتهجأ

#### ( وقال حضرة نجيب افندي الراسي )

## المصا

وحلت دياجي الخطب أذفضي الامن وكيف يكون الليل إن خسف البدر ال به دكَّ ركن الفضل وانتحب الذخر ُ وشاد بها ما ليس بهدمه الدهن ا تعالى لها شأن وجلَّ لها قدرُ ففي كل نفس حرقةً دونها الجمرُ ' ومن كل عين قد جرت انهر حمر' ورأياً سديداً دونه البيض والسمر ُ وماعهدها في حسن شيمتك الهجر' بكي قبلنا من بعدك النظم والنثر' له القاب مثوى ثابت وله الصَّدُّر ا مآثرك الغراء ليسَ لهـا حصر ُ وذي الهمة الشماء والشيمُ النرُ ونور بها، تستنیر به مصر ومثلك من يحيبه لو فقد الذكر ُ

تجرع أسى يا قلب قد نفد الصبر هوى من سماء المجد بدر من العلي مصاب أليم الوقع جلً على الورى تنوح به مصرف على من اعزها وتندب سوريا فتاها الذي مه لقد جلّ فيك الخطب شرقاً ومغرباً وكل فؤاد ذاب من لوعة الاسي فنندب' منك اليوم علماً وفطنةً وتندبك الاقلام إذ قد هجرتها ومثلك من يكي عليه وانما عليك سلامُ الله يا خير راحل اذا نحن لم نوفي رثاك فانما وقد عظمت آیات فضلك في الوری تركت لنا الاهرام مشكاة حكمة فتحيهك بالذكر الجميل مردداً

( وقال حضرة محمد افندي اسهاعيل خوجه بمدرسة الآتحاد الفرنساوي ) ومكاتب جريدة المؤيد بملوي

> مصاب الشرق قد جلا وصبر بنيه قد قلا فهل يجدي العزا كلا ولا السلوات ميسور'

> 'نعي يوماً على عجل إبشارة } مطمح الامل ِ فكان لرزئه الجلل لدى الاهلين تكدير'

> وأمست مصر' آسفةً تسح الدمع باكيةً وكانت قبل آمنة بها الايناس والخير'

> دهاها نعي مفضالِ ڪثير الجود نوالِ سديد الرأي قوالِ بفڪرٍ کلهُ نورُ

> فقيد ذكرهُ باقِ كما اثر له راف وهلَ شيءُ لنا واقِ اذا ما حمَّ مقدورُ

فللاقلام' تمديد' والاهرام ترديد' صداه' والبيراميد' ومنظوم ومنثور'

بهن نقدتم الوطن وعاد لجفنه الوسن اذا الآفات والفتن بهن تهدم السور

لدى وقت به الاســد ُ يرتوع ما به جلد ُ فقلت وقولك الرشد' ولم يرهبك تاثير'

الى ان 'صرت في جدثِ طويل المكث واللبثِ مقر الشيخ ، والحدث وكان لذاك نقدر '

بكى من فقدك النيل ولكن فيه تأميل بات يرعاه { جبريل } ورأيك فيه مأثور

( وقال حضرة سليم افندي خليل نهرا بكفرشيما )

## ومعة اسف

زودونا بنظرة ووداع من فقيد الاداب والحريه أسمعونا من فيه آخر لفظ قبل ان تعقل اللسان المنيه ودعوه عنا إيا خبر صحب حول ذاك الفراش عند العشبه حينما النفس في الفضاء توارت بسلام الى السماء العليه

ایها الناس ای طود تمادی زعزعت حین مال کل البریه فغدا النيل؛ واجفاً باضطراب وتعالت في نوحها سوريه ليس بدعاً ان فاض مدمع اهل ال نيل كالنيل عند هذي البليه كان للنيل جاره واخاه وزعيم الصحافة المصريه ومثالاً للجد والجد دوماً وصراط الجرائد العربيه قتل العمر ساعياً بين جد خادماً للمليك او للرعيه وتفانى ما بين جد ومجد واجتهاد وغيرة وطنيه يا دموعي روي الضريح انسكاباً كل يُوم في غدوة وعشيه انا أبكيك يا بشارة دوماً بعد تلك الشمائل الادبيه انا ابكي عن كفر شيما فتاها بحنين وزفرة ناريــه فتولى وكات خير بقيه بكاء ودمعة وطنيه عن ذنوب ورحمة سرمديه قد رأينا السليم قبل ممات ولثمناه لثمة اخويه وبعاد الاحباب شر بليه آه ما ضر لو رأ نناك حيناً قبل هذا الرحيل للابديه هل ذكرت الاحباب قبل ممات هل ذكرت المنازل الاهليه نا فقدنا بفقدك الامنيه حرستها الملائك العلويه ه لام باتت عليها شجيه بقى الشبل عندكم فاحفظوه ان بالشبل صورة والديه

ما مسحنا الدموع بعد سليم فوقفنا لدى ضريح سليم نسأل الله للجميع اغنفاراً انما انت مت عنا بعيداً ما ترانًا نزيد في القول ان قا يا رفاتاً قد الحدوها بارض كفرشيما ثكلى عليه فردو

لا نقولوا هذا صغير فقيه عنة الليث شيمة فطرية يحمد الصبر عند وقع البليه انما الموت آفة" للبريه انما انت بالعزاء حريه وعلى القبر الف الف تحييه

ايه يا امه الحزينة صبراً يا شقيق بشارة وسليم ام جبريل جل وزؤك هـذا الما الراقد العظيم سلام

( وقال حضرة محمد افندي صادق تاجر بسمنود )

# فقيد الوطن

يا ايها الاهمام نور النادي لم بدلت منك الحلي بسواد منها التحسر والتأسف باد افمن ضني او من طويل سهاد أنقضت عهدي ام قطعت ودادي عدت العوادي مسمعي وفؤادي وتفتتت صغرية الاكباد بالشهم نسل السادة الامجاد قبراً يضمُّ شوامخ الاطواد والبحر يسكن ضيق الالحاد جدثاً وكان ممنع الانجاد

لم قد ظهرت بحلة ليلية ما بال وجهك قد عرته كآبة لمَ لا تجيين الندآ، وفيةً ما شيمتي نقض العهود وانما قدصمت الاذان منصوتالنوي تلك المنية انشبت اظفارها ماكنت احسب قبل موت بشارة او ان ىدر الافق يستره الثرى حتى رأيت اليوم لقلا قد ثوى

قاموس فضل راق للور الديمة حتى سرى فيها بحسن سداد بين الملوك بفكره الوقاد جلت عن الاحصاء والتداد فيه المراثي كل ثوب حداد ختم الوجود بصادق الامداد

قد كان طوداً للمارف جامعاً احيى الصحافة في البرية فكره واماط ديجور الخلاف اذا بدا ولكم له من باهرات معارف فلتبكه سحب الدموع وتكتسي ولآله الصبر الجميل من الذي

( وقال حضرة عبدالله افندي فارس بالمنصورة )

## صدى الاسي

سهم أصاب فليت السهم كان نبأ والانس ولى وما الصفوقد نضبا شكي وفيها غراب البين قد نعبا دهر خؤون بارواح الورى لعبا ان مسنا ألم كانت له سببا واليوم نشكو العنا والويل والحربا منه الجلامه وقر الخطب والوصبا فافقد تنا أبياً طاهما وابا

خطب عميم بافراح الورى ذهبا يا ليت شعري هل الافراح عائدة و والحزن خبم في أرجائنا فغدت ويلاه واأسني مما ألم بنا ليت المنية ما كانت ولا خلقت كنا نتيه بعيش ناعم وصفاً هيهات ننسى مصاباً تشتكي الماً تعساً لدار برب النضل قدغدرت يا قالب دب اسفاً ياعبرة انسجمي حزناً عليه ونوحي واندبي الادبا وحاز بالهمم الآلا، والرسا ذو رفعة وضياء يزدري الشهبا قد فاض حزناً عليك الدمع وانسكبا حباه مولاه في الجنات ما طلبا خطب عميم بأحلام الورى ذهبا وابكي أيا صحف الدنيا باجمعها على الفقيد الذي اوصافه تحمدت شهم غيور ابي النفس مشهر يا راحلاً عن بلاد كنت بهجها يا آل نقلا بشارا اليوم في جذل عي ثراه الحيا ما قلت من اسف

( وقال حضرة يوسف افندي مراد الخوري من عبيه )

# حسرات القلوب

ومن بعدذاك الجدقد ضمك اللحد ومن بعدذاك الجدقد ضمك اللقصد ولكن هنا نوح له في الحشي وقد بكينادمو عاضاق عن فيضها النجد يلذ لها من بعد فقد الكرى السهد حيينا ولكن ليته لم يكن بعد نجود بها ما شاءه الود والعهد والعهد والعهد والعهد والعهد والعهد المود والمود المود والمود والمود المود والمود المود والمود والمود

سعيت بهذا الدهر يسعنك الجدر ونفسك مذ نالت بعمرك قصدها هناك ترى الافراح والبشر والهنا فقدناك فقد النيث في المحل انما فقدناك فقد النوم للعين فاغدت فقدناك فقد الروح للجسم انما ولو كنت تفدى بالجسوم رأيتنا

دموع في لما من رنة للاسي رعد ُ ولم ندر بدراً قبل ذا ضمه لحد لك الذكرفي عرض البسيطة يمتدر ولا يرتجي من بعد ان سلبترد ا فسطر في وجه الزمان لك الحمدُ لغير نجاح العصر لم بدعنا الجد فكان باشواط العلوم لك المجدُّ واسرجت حزماً دونه تقصر الجرد وحيداً فريداً انك الواحد النرد توليتها بكراً ولم يثنك الجود رأى مك خلقاً ما له عندنا ندُّ فدمع الذي يبكيك ليس له حديًا لقوم بها عاشوا وعاش بها الجدُّ لذكرك فيها في مواطنها الخلد له منكمن قبل الردى باللقا وعد ً فسرت ولم يرجعك ماتقتضي الولد واعيننا لا يستقر بها السهد' لقبركما يحكي تأرجها الندأ فني جنة الافراح عيشكمارغد'

نعاك لنا برق تلا لمعانه نماك لنا بدراً غدا اللحد برجه مصابك بين الناس عند مثلا لقد سلبتنا النائبات مك العلى جعلت فدى الاوطان عمرك كله وعلمتنا الاقدام والجد قائلاً ركبت الى الغايات جدك اجرداً وجردت من غمد السداد مهنداً فلا عجب ان كنت تبكي على المدى وتبكيك في هذا الزمان صحافة" وبكيك لبنان ومصر وكل من لئن كان فيض النيل يلزم حده' لقد غدت الأهرام في مصرمدفناً وقداصبحت اهرامك الازمدفنا تبعت سلياً في المات كأنما دعاك اليه الشوق والحب والوفا سنبكيكما بدرين في أفق العلا ونهدي بانفاس النسيم تحيةً وان يسق دمع العين قبراً حواكما

#### ( وقال حضرة خليل افندي السبتي مكاتب الأهرام في حيفا )

الصحف تنحب والمحابر تدمع والقلب يرثي والحشى يتقطع خطب لنا فیه آسی وتوجع وطريدهن الاريحي الاروع من آل تقلا ماجدٌ فرد قضي فتقوض المجدُ الأثيل الاروعُ ا شخص المفاخر والماثر والحجى السيد العلم الشجاع الاصمع ذو همة وحمية وحصافة بحليها اثاره تترصع فندت اسي كل المحاجر تدمع الا كما تأتي الظلال وترجع صدق المقال فكل شيء باطل وحياتنا حلم ودار بلقع من رام ان يحيا بطيب ذكرهَ فالحكمة الثوب الذي لا ينزعُ كفقيدنا الندس الذي اثاره' فاحت كنشر دائماً يتضوع' وقلائد العقيات فيها تسطع قد حاز أعلى رتبة من مالك بسمائه شهب المكارم تطلع أ فكأنها في الصدر زهر تلمع ُ ومتانة في الخلق لا لتزعزع' ونيالة - ونباهة وفطانة وسلامة كانت به تستجمع

لا غروً في هذا فإنَّ مصابنا عدت المنايا اريحياً اروعـا تباً لابدي الدهر قد فتكت به تباً لدار لا مقام لنا بها هذي جرائده زهت في افقنا وحبته أنجمها الملوك تجلة لنزاهة وحصافة وزكانة

فقضى وليس له دوا ينجع وخسوفه للشرق خسف يصدع وخسوفه للشرق خسف يصدع ويظل يفقده الندى المتفجع ويظل يفقده الندى المتفجع وكل أجيلاً كالكواكب يطلع وقلوبنا سارت اليك تشيع والفرع للاصل الزكي سيتبع والفرع اللاصل الزكي سيتبع والفرع الليبع والفرع الليبع والفرع الليب والمولي والفرع الليب والمولي والفرع الليب والليب والمولي والفرع الليب والموليب والم

أسني ولكن قد جرى حكم القضا اسني لبدر ساطع عنا نأى يبكيه اهل الفضل فيه باعين والعصر ينجبه ويرثيه الهدى يا من مضى عنا وخلف بعده لله يوم حملت خير مشيع يبكى عليك وكل قاب واجف خلفت بعدك خير فرع للعلى خلفت بعدك خير فرع للعلى

( وقال حضرة يوسف افندي فاخوري ) احد اساندة العربية في المدرسة البطريركية للروم الكاثوايك في بيروت

# سبحان الي السرمدي

تشطير وتذيهل للقصيدة الرئائية المشهورة لابن النبيه في ولد الناصر احمد برئاء فقيد العلم والوطن المأسوف عليه بشاره تقلا باشا صاحب جريدة الاهرام تغمده الله برحمته ورضوانهواسكنه فسيح جنانه والهم آله على فقده صبرًا جميلاً

الناس للموت كيل الطراد سابقها الرمس فخر السواد شأو اليه سبقها ان عدت فالسابق السابق منها الجواد والله لا يدعو الى دارم غير الذي افعاله لا تباد

وليس يُعطي في العلى منزلاً الا من استصلح من ذي العباد والموت نقاد على كفه اعمار من للناس كانوا عماد يمينه شلت بها تنتقي جواهر يختار منها الجياد بخنی کمر الطیف اذ لا یعاد يزول ذاك الظل بعد امتداد فارقت الاجسام حنى تعاد ولا ترى العلام الا متى سرى الى الاجساد هذا النساد ارغمت يا موت انوف القنا ورعت اطفال الملا بالمهاد ودست اعناق السيوف الحداد كيف تخرُّ مت عليا وما بشارة القيته البلاد لم ينفع المرة دفاع ولا انجده كل طويل النجاد لم ينج من نصل قناه البداد كذا ابن تقلا سيفه مرقم من خوفه يرعد قلب الجماد مصيبة اذكت قلوب الورى وغادرت نار الاسي باتقاد فأضرمت اكبادنا لوعةً كأنما في كل قلب زناد ابناه تقلا حزنهم بازدياد داهية دهياء في مثلها سن بنو العباس لبس السواد مأعة في الارض لكنها في حدها مجد ابن تقلا الجواد منها الأسى في داره انما عرس على السبع الطباق الشداد فالخود في المسح لها رنة من الأسى ابكت عيون المداد وآل تقلا بالسلاب ارتدوا والحور تجلى في مروط الحداد

والمره كالظل ولا بدُّ أن ساعاته محدودة ان مضت لا تصلح الارواح الا اذا والبيض والخدباء حطمتها نجل امير المؤمنين الذي نازلة جات فمن اجلها

يقنع بغير النفس للضيف زاد فرعاً اثيلاً مورقـاً ذا سداد غصناً فشلت يد اهل الفساد ارثي ابن تقلا بالقريض المجاد اهيم من همي في كل واد حرَّمتَ جبريلاً لذيذ الرقاد كحلت اجفاني بميل السهاد فهمت' في نوحي بغير اقتصاد كأنما فرشي شوك القتاد رمست في الافلاك دون الوهاد ماكنت الا في صميم الفؤاد ضريحك الدمع بمزن غواد مثواك عيناي كصوب العماد تتابع الدُّهم مع النيث جاد بكاوءهم والنوح شوطا طراد افصح ممن فاه منهم بضاد ومات شهماً بعد هذا الجهاد

طرقت يا موت ڪرياً فلم سخل على طارقه بالمراد وضفت من اجدى فاغنى ولم قصنته من سدرة المنتهى ومن غياض العلم أذويته يا ثالث السبطين خلفتني بشارة لم انت غادرتني يا نائماً في غمرات الردى يا أيها المفقود يوم النوى ويا ضجيع الترب اقلقتني ارقتني فيك فلا راحةً دُفنت في الترب ولو انصفوا ضموك في لحد ولو أفكرًوا لو لم تكن اسخنت عيني سةت ان يرقاء المدمع تستي دماً عليك وقفاً رحمات همت واثلج الرحمن صدر الأثلى على همام فاضل عالم عاش ڪريماً خادماً قومه

وقال مؤرخاً الوفاة

حات على الناء تقلا فكبة مجرَّت الى الوطن العزيز خساره

تلك الحياة ذلا يتم صفاوهما لبني الأنام ولا تدوم بشاره آئى البشارة والمؤرخ معلن " باللحد غاب سناء وجه بشاره 19.1 äin

#### ( وقال حضرة رشيد افندي حنا مصوبع )

حاشا لهجرك ان يكون طويلا ولمثل بينك ان يكون عجولا ولمثل وجهك ان يكون منيباً ولصبر قلبي ان يكون جميلا قف ودع الاهرام منك بنظرة فهي الاحق بان تكون تكولا حزناً علىك فقد خدمت النيلا ازهاره فلقد عاك اصولا esage estein emply وهواءه الشافي وهذا لو درى لسرى ليشفي من صباك عليلا فاطبته ذكراً فطاب حمولا شرفاً رفيعاً باسقاً واثبلا وأنا جرى؛ لا اخاف عذولا وعيوننا وبشارة المثكولا مُمكُ التي رسخت بمصر طويلا ونجر فوق الأرض منك ذبولا باني يصير عن البناء طلولا

ان كان وادي النيل شق جيومه او كان لبنان عليك تصوّحت ا بڪيت فيه شوءونه وعيونه فلطالما ذكروك عندك مهبه ولطالما اكسبت بر شآمنا أعميد سوريا ومصر اتول ذا انا نشيع ظاعنين قلونا أجريدة الاهرام لا زالت دعا بل دمت كالاهرام تشميخ للذري ولربما يبق البناء وربه ال فلقد فقدت ندى الربى وفبولا باهي لأشفقنا عليك ذبولا ربي امنحنه الساعد المفتولا حسرات لترى بكرة وأصيلا اجفان قرحى والدموع سيولا أعني بشبل فقيدها جبريلا كيف النواح على النصون هديلا أل أن يكون بلطفه مشمولا

يا وردة بين الازاهر يتمت لو لم يخلف من تعهد حسنك ال لكنه ما اشتد ساعده فيا هذا الذي يضني الفؤاد ويبعث ال ترنو اليه جنوننا فيغادر ال أعني بوردتنا جريدتنا كا انا نعلتم كل ورق اراكة من بعد موت بشارة والله نساً

( وقال جبرائيل افندي جرجس صافي اللبناني )

# لوعة الفواد

وفؤادنا قد ذاب من حسراته والقلب يصعد بالاسى زفراته ونعيمها حلم بقرب فواته وتضل ادهى القوم عن غاياته بذكائه ونشاطه وثباته ومحبة للخير من عاداته وفوائد بانت لنا بعظاته

جار الزمان الان في نكباته والنفس تنحب لوعة وتفجها أف لدنيا عيشها بترنق غرارة تسبي اللبيب بمكرها كنقيدنا المقدام من نال العلا ووجاهة وعفاف نفس دائم وبشاشة وبلاغة وفصاحة

وثوى الضريح مفارقاً هالاته فع الانام جميعهم بماتيه متن العلى بخلاله وبذاته فاق الورى قدراً بحسن صفاته كالشمس ساطعة عقيب وفاته روضاً ثمار العلم من ثمراته وسعى لها بالنجح في مسعاته في صدره تنبيك عن حسناته ويسح مفؤود الندى عبراته وتزيد بالاحزان في مأساتـه لينالَ مجداً في ربي جنائـه ولغصن بان ذاب من حرقاته ونحسرة أكثرت من قبلاته يحيا الفتى للخوض في لجانه تشنى مصيبة آله وبكاتـه عفواً ورضواناً وخير هباتــه في نزهة ليقر في رحماته

اسني على البدر المنير وقدخوى من آل نقلا فاضل عنا نأى الدالم الندس الغيور المرئقي اللوذعيُّ الجبهذ الفرد الذي افعاله الغراء سارت بالملا هذي جرائده زهت في شرقنا خدم البلاد بها باصدق خدمة حاز المراتب والوسامات التي فالمجد ينحبه' ويبكيه العـلا بكي الاماثل والاماجد حسرةً يا من مضى عنا لرحمة ربه فارقتنا وتركت للقلب الاسي ودَّعنه بنصائح منها النهي هذا صراط والمنون نموذج فالعفو نطاب للفقيد ورحمـة ومراحماً يسقى المهيمن رمسه وبجنة الفردودس يسكن نفسه'

( وقال حضرة محمد افندي التميمي )

رز؛ الصحافة بالنقيد بشارة كي المحابر منه والافلام

يا آل نقلا ارض مصر تزلزلت الصابكم وتصدَّع الاهمامُ صبراً فات فقيدكم اثاره كسميها لم تمحها الايام لو دام ذو اثر لدام فقيدكم ما دامت الافلاك والاجرام

( وقال حضرة حميده افندي سالم الدمنهوري )

واحب العزاء

الى آل فقيد الوطن العزيز

أَأْعزي في رزئه كل غال ِ أَمْ باغلى الرثاء فيـه ِ أغالي قد بدت من فراقه في اعلال باقيات على مدى الاجيال سار عنهم لاحده بالجلال قد حباه بفضله المتوالي غير مجد والصبر ليس بحال ومصاب يفوق وقع النصال من عيون العلا بدمع مسال

أم أُعزي في خطبه كل مجد أمر اعزي فيه الندى والمالي أم أعزي فيه فضائل غراً اصبحت بعده كسيفة بال أم أعزي له صحائف فضل أم أُعزي به مآثرَ خيرٍ أم أُعزي به اماجد قوم أم أعزي بشكله كل قطر ويقيني أن ً العزاء عليه يا خطب عرا بفقد عظيم فعليه البكاء يجمل ووسأ

ليس بذل الدموع كالدم يشفي من عناءٍ على كريم الخلال بعظيم على فتى مفضال بقليل على فقيد الرجال من حلى لفظه كسحر حلال منه أنوار حسنها في المقال مثلاً سائراً من الامثال سنداً سائداً على الامثال بطلاً طائلاً على الابطال لا بالي علتتي الاهوال خير { باشا } ففله والكال لدلاهُ تدك شمُ الجبال اذ توارى في الترب بدر المالي وبكي { الفرقدان } حزناً عليه بدموع من الاسي في انهمال وبكته (شمس) الملاحين أودي وهوي من سماء ذاك الكمال بفؤاد مروع غير سال بانتشار ما بين صحب وآل ونعتمه باصدف الاقوال مصر والشامُ بالصفات النوالي وعفاةٌ قد كان يحنو عليهم بجميل العطاء قبل السؤال لعلاه وعلمه ونداه كم حمول شدت وكم من رحال دل طبعاً على حسان الخصال

ليس شق القلوب بعد جيوب ليس فقد الكبود من طول وجد مات من كانت الفصاحة تبدو مات من كانت البلاغة تزهو مات من كانت السياسة عنه أ مات من كان الصحافة شيخاً مات من كان للشهامة قرماً مات من كان للحوادث ليثاً مات رب العلا { نشارة نقلا } 'دكّ طود العلوم ليلاً فكادت وتوارت زهرا النجوم حيارى وبكاه {جبريل} شبل أبيه وبكاه { اهرامه } و { اخوه } وبكت شيخها (الصحافة جماً) واغندت تذكر الفضائل عنه كم افاد العباد نفعاً جليلاً

كم به للهدى أنيرت عقول اوغلت قبل في فيافي الضلال كان فيه تلطف واتضاع " زاده المعة على كل عال مأمناً عالياً عزيز المثالي { لست انسى له جميل الفعال } فتولى بغاية الاذلال يقهر الخصم في اشتباك النصال كم به من صروف دهم توالت فتولت من يأسه في الحال وجدير ما بغير جدال من ملوك الدلاء والاقبال لا يضاهي وثروةً من حلال ومن الله نال حسن المآل من بليغ او شاعر مقوال لم ينلهُ تطاول الامال عاجلاً بالعظيم ليس تبالي فضلهُ كالنجوم عَدُّ الرمال وهو أنتي من ماء بحر زلال وهو أذكى من عطر طيب غال في جميع الاقطار بالاجمال وكبود تروءت بالتوالي ونفوس مارت بلا امهال يتوفى اخيارها بانتقال

كان للخائفين من جور دهر كان للاصدقاء اوفى صديق كان يلني صعب الامور بعزم كان أمضى من الحسام ذكاء فهو لا غرو للفضائل اهلُّ كم حوى رتبةً جليلة قدر حاز بالجد والنباهة فخراً ومر · ِ الناس حاز اوفي ثناءِ ومزايا العزيز لم تحص عدًّا قل لمن شآء شأوَ علياه قصرا عجباً للمنون تعدو وتسطو كيف تبدوالنجوم من بعد مولي كيف بالماء 'منتتيَ غسلوه كيف بالطيب عطروه حنوطاً آل نقلا مصابكم جلَّ هولاً کم قلوب تصدعت حین وافی وعقول ہا أقام ذهول' لكن الموت لم يزل للبرايا

وائن كان طعمه غير حال بعد سار لربه المتعالي كُلُّ ظُلًّ مَآلَهُ لِلزُّوالُ ويقاء المتاع عين المحال ايس المرء غير فعل جميل يصطفيه لحالة الارتحال غير نقوى الآله لم يلق زاداً طيباً في بعاده المستطال وفقيد الاوطان كم كان منه ُ فعل خير لاهلها ذو اتصال وسعى للاصلاح افضل سعى بجميل التتي وبذل النوال فدعاه الآله للقرب منه فاجاب الدعا بخير امتثال وبدار النعيم اصبح يزهو في صفاء ورفعة وكال

لكم الصبر فهو خير وأولى و ( بجبريل ) كل خير 'يرجى ليس من مهرب من الموت يرجي والحياة الدنيا متاع قليل

( وقال حضرة ابرهيم افندي بركات )

تاريخ

وفاة الطيب الذكر المرحوم بشاره باشا تقلا

كُلِّ يَفَارَقُهَا صَغِيراً او كبيه راً مكرهاً إن مثرياً او معدما فارقتها وبها تركت عقيلةً وابناً واهلاً دمعهم يجري دما امسى عليهم في الزمان محرما

حكمُ الحمام على الانام تحتمًا فالارضُ ليس لهم بها منه حمى يبكون مولى كلُّ صبر بعده ً يا آلهُ صبراً فني تاريخـه بشرى بان بشارة شاء السم

#### ( وقال حضرة امين افندي زعرب في شفا عمر )

# فاجعة الفواجع

من هوله جفت ينابيع المداد أَسُّ الحيوة وصرح ذاك العز ماد " وكسى الانام لفقده ثوب الحداد يا مرجع الاغرار عن طرق الفساد بة ان تمت فاليتم بعدك للنواد متضوعاً كالمسك في كل البلاد يوم المكاره الها الفرد الجواد وبلا مبالاة مذاك ولا اعنداد من للكتابة والاصابة والسداد بين الورى يبقى مثالاً للرشاد رامَ الفضائل وهي َ ذَكُرٌ لا سادُ زمناً مديداً بين جد" واجتهاد في قطرها بيتاً سما عالي العاد اهرامه النراد في مصر وشاد من بعده فلأنه افني المداد

رزم جسيم حل في هذي البلاد إذ رافع الاهرام دكت تحله ' فبكت لفرقته المحابر حسرة يا مرشدالكتاب في سبل الهدى رب الصحافة والسياسة والخطا كم خطبة لك لا نزال عبيرها آنى مضيت وانتَ فينا المرتجى اتَّني تجرعت الحمام بلا أسي من للسياسة والكياسة بعده م انتَ الذي تمضي العصور وذكرهُ ما باد من احبا العلوم وشاد اه مامات من خدم البلاد واهلها ما مات من رقى الصحافة والتني سورية بكي عليه وان بني إنْ حرَّمتُ لبس السواد دفاترُ "

بسوادها وبه تتمم ما اراد كل ابن انثى عائش يوم المعاد ابن القياصر ابن فرعون وعاد بالله والايمانُ معهُ خير زاد وله الى المولى شفاعة خير فاد فالنفس مطلقة عفت دارالفساد

فدادها بياضها وبيأنها كل ابن أنثى مائت وماً كذا اين الجبابرة الذين تقدموا فبكاوه كم عبث على ميت قضي فلهُ الخلودُ مع الملائك سرمداً فلئن يكن جثمانه رهن البلي

( وقال حضرة مرسي افندي الليثي بالكفرالغربي )

انا لله وانا اليه راجعون

وليس لمخلوق بها يعمد الخلدُ متين الاواخي دائم الصفو ممتد' اليه وحر النفس فهو له عبدٌ ومغفرة منه وتم له السعد ومنه الرضاطول الدوام له يبدور

الاليست الدنيا بدار اقامة تزود لدار لا تزول نعيمها وكل عزيز للحام مذلل " حليف المعالي زال في زين عمره وقد كان من اوصافه الحلم والزهد وكان اماماً في البلاغة ماهراً وكان كما تهوى السماحة والحمدُ لقد راح من دار الفناء مزوداً بصالح اعمال لدار البقا يغدو' وحاز من الرحمان اطيب رحمة فلا زال مفهوراً بغفران ربه

( وقال فؤاد افندي طانيوس غصن احد اعضاء اللجنة الخطابية ) في المدرسة البطريركية

## رنة الاسى

{ على فقيد الصحافة العربية وعميدها }

الى العباد وما انأى تنائيها تكسو الثرى ارجوا اً من مآقيها بذل عيوف إبي النفس عاليها ومعليها به ربوع السخا أغلى لآليها مآثراً لا تني الاجيال ترويها قد كنت من مالك الفياض تكفيها شهماً الى سبل الاصلاح يهديها قلوبنا وسهام الحزن تصميها وسهام الحزن تصميها رفع المنيه عمن كان ينشيها ثوب الحداد وكان الانسكاسها ثوب الحداد وكان الانسكاسها

ويح المنية ما ادنى تدانيها تفني قاوب الورى حزناً وتوشك ان مادت جبال الهلى حزناً على رجل اختى الزمان على رب الحصافة بل يا خير ثاو ثوى في اللحدة دفقدت يا خير ناء نأى عنا واورثا تبكي عليك اليتامى يا بشارة اذ تبكي عليك اليتامى يا بشارة اذ تبكي عليك الي اهل الصحافة يا تبكي عليك الورى طراً الانك قد حل القضاء فذابت عند صدمته لم نقو اهم ام مصر في الصروف على قضى فالبس ارض الشرق قاطبة قطية المسروف على

ينجو من الموت قاصيها ودانيها لكنما ذكره في الارض يحييها دار البقاء لتلقى وجه باريها سحائب العنمو والرضوان ترويها كأس سترشفها كل الانام ولا يا آل نقلا تعز وا فالفقيد مضى وسارت النفس من دارالفناء الى حيا الحيا تربة فيها ثوى وهمت

( وقال نجيب افندي خليل الشماس )

احد طلبة المدرسة البطريركية في بيروت

## تاريخ

مضى من كان للعرفان ركناً ومن قد حل في اسمى مقام وغادر في القلوب اسى وهماً واحزاناً تزيد على الدوام فيا آل الفقيد الصبر اولى بكم في فقد ذي الحزم الهمام ملاك الحق ارخه بقول بشارة بات في دار السلام

19.1 200

( وقال حضرة يوسف افندي فتحي ) {مدير ومحرر جريدة المقياس والسودان المصري سابقاً}

في روضها ولها الحمام نصيب محجوب قدماً فظاهر كنهها محجوب فيم التهاسك والشتات قريب ولها التغير في العصور وجيب فكأ نني في دارهن غريب منها التخالف ان ذا لمريب

عباً لورقاء الحياة فما جنت تأوي الفناء وذاك عنصر بدئها نتجاذب الذرات تحت خفائها هذي الكيان فما هيولي وضعها اني لتدهشني العوالم منظراً عدم ووجدان وأدوار بدا

杂杂华

أين المسير وفي الطريق لغوب فلقد رأيت الركب ليس يؤوب رحلت بها فالعيش ليس يطيب

يا سائراً تخذ الدجنة مركبا ردَّ الظمائن ريث توديع النوى حملها يوم الرحيل امانـةً

杂杂杂

فعلى م يبدو في حماك قطوب فيما أرى وغزيرها مسكوب وعلا به في مشرقيه نحيب وصباحها رزم نما وخطوب اذ كان عنه الصفو ليس ينيب بخرى عقيق الدمع وهوخضيب

یا قصر ویحك قد عهدتك آهلاً

ناشد دموعی انها لضنینه 
بسم الصباح وكان احزن باسم 
وتبدلت تلك اللیالی فانقضت 
این ابتسامات الثنور ودهرها 
قد كدرتها النائبات بما جرى 
قد كدرتها النائبات بما جرى

والافق من ذاك البهاء سليب تربت يد الحدثان رغماً انه ُ اضحى برينا الخطب كيف بريب ُ فلذاك يابسها لديه رطيب بين الاحبة بالفراق رقيب

والغيث يبكي والنجوم حواسر" يهوى لآلي الدمع في اجناننا كلف بتشتيت الجموع كاءنه

حتى تحير في الدواء طبيب' ان الرجاء لدى الحمام يخيبُ شوقاً يرفرف للرضا فيجيب فبكت وشقت أعين وجيوب والنفس سكرى والفؤادكئي قرعاً يقد الصخر وهو صليب بالحزن منها للعقيب عقيب بالشجو منها نادب وخطيب هذا نهار للكرام عصيب بدر عداه للحام غروب وطويت فها الآس وهو رطيب لاكان يومك أنه لعطيب فالدور آت والرحيل قريب ابداً كلانًا في حماه عريب نشأت به الارحام وهي ضروب ان الكريم الى الكريم حبيب

سل" الضنا من جسمه رسم البها بذلوا النفوس له الفداء فاخفقوا وانفض بلبل سره في خفقة وقضى الحياة وهكذا حكم القضا العين عبرى والاضالع 'ظلع'" والحزن يقرع في الصدور بكفه لتابع اللوعات في توديعـه وارى الحائم لا تكف عن البكا ذودوا التجلد عن فؤاد ثابت ضمن المكارم تحت طيات الثرى اودعنه ذخراً لآمال العـلا يا رقمة غلظ الحمام بسلبها ان سهت الاعداء فيكعلى الردى غرَّتنا لما اغتربت عن الحمي لا تجزعن فلقد رجعت لعنصر في ذمة الرحمن انت وديسة

#### ( وقال حضرة ايليا افندي قسطه زريق )

# انين الباكي

څار به فکري وزادت بلابلهٔ وانى المنى والعيش شدت رواحله الى ان تعم الخافقين نوازله وتطعن حبات القلوب ذوابله بنعي اسى قد اوقر السمع قائله كطود بيوم الحرب هنت عوامله وعجلت سيرا اصعب الامر عاجله ام النخريا من فيك تمت شمائله ام اللطف فأنهالت عليك مناهله يلين جماد الكون ثم جنادله ففاضت من الباريءليك فواضله ولكن هذا البحر ضاقت فواصله ارى الصبر أولى ان تبدت فواعله ولكن اخاب الموت ما انتآمله ويستي من المولى ضريحك والله شجنني من الدهم الخؤون بلابله \* نعلل فيه النفس كي ندرك المني لناكل يوم نازل منه فادح ولم ندر أن الصبر ينكث عهده ا فيا عجباً كيف البشارة 'بدات أيبكيك طرس قدهن زت براءه ام الفضل والاحسان يامن برحتنا ام الياس يا من قدملكت زمامه ام العلم حتى صرت للناس قدوةً ام الجد في سامي الامور ودونها تفانيت للاوطان حباً وغيرةً نظمت شؤوني فيك بحر مدايح أأبكيك دمعاً ام دماً غير انني بنيتَ من الآمال صرحاً معززاً عليك بتعداد المبرات رحمة ( وقالت ادارة جريدة لبنان )

( رجل الفضل والنبالة وعنوان المجد والكرامة المغفور لهُ )

(صاحب السعادة بشاره باشا نقلا)

صاحب الاهرامين ( الاهرام والبيراميد)

تغمده الله برحمته ورضوانهواسكنه فسيح جنانه والهم آله على فقده صبراجميلا

مصابُ افاض المدامع هطلا وغادر خود المحارم ثكلي وناح الكمال واحشاوه، يضرتمها كارث الخطب شعلا لعمر المعالي لقد اوشكت 'فقوَّض' مَغني وتنحلُّ شملا لدن رابها من رزايا الزمان نعى الهمام بشارة نقلا هو الباذخ الشأن من ذكره تردّى علاء و توجّ فضلا أصيل النهي كم جلا رأيه فكان احدً من السيف فعلا اذا استبق الناس للڪرمات نري الجمع يتلو بشارة جلي وأهرامه مرم المأثرات بدت شاهداً لمعاليه عدلا فويح المنون على من عدت وغالت من القوم ندباً اجلاً

لقد كست الشرق ثوب الحداد على سيد بالكال تحلي

تفادي الاديب وتروي المقلا ومن حاز قدح الفخار الملي أيحق الصحيح وينفي المضلا من الله ما انفك عطر و بلا وقد طاب دار النعيم محلا

هو امر آلائه ، هطل المكتك السياسة يا ربها فقد كان رأيك كالسهم مرمى فصاب ضريحك غيث الرضى واسكن روحك دار النعيم

#### ( وقال عزتلو محمد بك غالب )

والفضل يسموعلى الاموات يحييها روح تغرد بالذكرى معانيها ماضي الاسى وتذيع النفس خافيها اسكرتنا جزعاً عافاك سافيها ما بين اضلعنا والبين يصليها عمت فضائله الدنيا وما فيها الموت يسطو على الاجسام يفنيها والشهم ان مات تبدو في مآثره يهتز عطفاً لها من قلب ذي شجن يا راحلاً أثلاً مستبشراً فرحاً لاقيت نور الهدى والنار ساكنةً فالموت فرض كفرض الحزن في رجل فالموت فرض كفرض الحزن في رجل

( وقال حضرة داود افندي بركات ) رئيس تحرير الاهرام

الدمعة الحرَّى

هضبة الحجد صدعتها النوائب فندت بعدها المعالي نوادب

ل كبار "حثت اليها الرغائب فبدا الدهر عابس الوجه غاضب فكأن المنون احدى العجائب ما عهدنا الادواء تسطو على الحز م الصحيح المزري بجل المصاعب اذ يطيش الهدى وتعبى المذاهب وهو حتم على البرية واجب بين باك يرثي وآخر نادب كمآقي احبابه والاقارب وبكته مصر بدمع السحائب وجهها ساهم عليه وشاحب ذلك البأس في كفاح المعاطب ثابت الجأش لا مهاب المصائب فن الذل ان تهاب المحارب ولحين الفراق والقاب واجب اذ أرى النبل ذاهباً غير آئب كلما خط في الصحيفة كاتب وحمى- فيـه فضله والمراتب

وقضت مذ قضى بشارة آما كان في ثغر ذا الزمان التساماً دهش الناس اذ نعته النواعي لا ولا ذلك النشاط بداني انما الموت بالحيوة لصيق" هد منا ركناً ركيناً فبتنا وعيون الاقلام تهمي نجيعاً وبكته من سوريا كل عين رتها تندب الصحافة فيه لم يخنه والموت يأتي ويدنو كم رأيناه يتبع الصبر صبراً خوفك الضر" لا يقيك اذاه ا يا لحين الوداع أصمى وأدمى موقف حال بين لبي ورشدي فسلام على بشارة منا الله نجله وحماه ورعى

#### ( وقال حضرة يوسف افرام افندي البستاني ) المحرر بجريدة الاهرام

# زفرة اسف

وأصاب من مهج الكرام نصيبا حتى كأنَّ الخطب كان خطوبا والدهرُ باتَ مجهّماً وقطوبا وجميعنا نخشى القضا المكتوبا الآ جزوعاً يستشير طبيبا نباء اسال من الشوءون صبيبا والبيراميد وما يشوق اديبا دَّفاع نائبة الفقير طروبـا ماكان قطُّ من الغشوم هيوبا كم هي يوماً للضعيف هبوبا والظلمُ يَلحقُ بالصدوق ضروبا فندا الى القوم الكرام حبيبا كم هو"نت في النائبات عصيبا والقطر ضاق بها وكان رحيبا ان كنتَ عنا نائيًا محجوبًا اذ ينسل الندب النجيب نجيبا

خطت أذاب محاجراً وقلوبا وَجَفَمت قلوب الائمتين لوقعه لله ليلتهُ التي بتنا بها والقلب يخفق والنواظر ستهد نرجو ونقنط في الدقيقة لا تَرى حتى اذا انقطع الرجاء ويا لهُ ذهب الذي الاهرام من آثاره حتمال الوية المرؤة مقدماً رجلُ الصحانة والحصانة والحجى كم ظلَّ يقتحم المخاطر للعلى ولكم اعز الصدق غير محاذر خدم الحقيقة وهي اشرف خدمة ملأ البلاد بهمة مشهورة يا قبركيف وسعتها وضممتها يا راحلاً ما زال ذكرك حاضراً ولنا عزال بالذي خلفته

( وقال حضرة نقولا افندي رزق الله ) رئيس حسابات ادارة الاهرام

( عدا قصيدته المنشورة في الصفحة ١٦٥ من هذا الكتاب )

# موءرخاً

وعن شاعر حامد فضله اذا قلَّ في الناس من يحمد ا فقيد أسطر تاريخه وتاريخ مصر له يشهد

بشارة ' نقلا فقيد' العلى وايس فقيد العلى 'يفقـد' بكت فيه مصر' نصوحاً قضى سنين بخدمتها يجهد' غنيٌّ عن المدح من كان ذا مآثر من بعده تخلد ُ وعن جيد الشعر 'يرثي به 'يسيل' الدموع إذا 'ينشد' فكيف وللشرق والنرب فيه مراث يرق للما الجلمد

### ( وقال حضرة سليم افندي فضول الصباغــه ) بجريدة الاهرام

# لوعة حرين

قضى فعجبنا للفضائل تلحد انين صدور نارها ليس تخمد وتندبه مصر أسى وتعـددُ بني العز" فيه فهو صرح" مشيد' وراحَ فؤاد العلم اسوات يفأدُ وبات حمامٌ في الأُراك يغرّدُ وكات فتاها والمآثر تشهد جماراً حرارًا والحشى يتوقدُ يفدى من الخطب المروع سيد' لما هدّ هذا الركن بل كان يخلدُ من الدهم ان أخنى عليها وننجد . وما يزرع الانسان بالبر يحصد ويعطي لوجه الله مـا سمحت لدُّ. وكان لراجيه على الدهم يمضدُ ويهديهم في المعضلات ويرشدُ

على رجل الشرف النواح المرددُ على الكوكب الهادي بشارة عصرنا تنوح ديار الشام بعد عزيزها ويبكي بنو الاوطان في الشرق فقدمن عليه عيون الصحف تبكي تأسفاً سابكي عليه كل ما ناح طائر" لقد مات مقدام الصحافة والنهي نعم سارَ مَنْ تصلى القلوب لفقده وكنت ُ افديـه بروحي لو انه ُ ولوكان بالاحسان نخله ْ فاضل ْ فقدنا كريماً كان يحمى ذمارنــا اطابَ غراس الفضل في روضة الدلي وكان اخا جود يوالي جميله وقد كان مقداماً الى الخير سعيه فكم قام بين الناس يصلح شأنهم

صحاح المباني لا تدك وتفسد مصاح المباني لا تدك وتفسد مصحولا واماً أنكامها متجدد أسى فهو ينمو رهن يتم ويرشد ممجد مما ضم من مجد لقبر ممجد

وشادَ أساس العلم فوقَ دعائم في الله من نآء فجعت قرينةً وطفلاً نضير العود فارقتهُ على سلامٌ على قبراً حواكَ فانهُ

#### ( وقال جامع هذا الكتاب )

ولكن ما اصماك سهم مخاتل في فولستها والدهم ليس بغافل مراسك في دفع الرزايا الجلائل فلا حول في رد القضاء المعاجل الى ان يكون الموت آخر زائل الى آخر الانفاس أو عنهم باسل ولا جهد أوفى برة في العقائل سلاح المنايا في يدي كل جاهل سلاح المنايا في يدي كل جاهل حسبنا المدى في سيرها المتثاقل تلوح وتخفى كالدموع السوائل

سلمت لو ان السهم سهم مقاتل تغافل منك الرأي طرفة مقلة وقد علم الموت الذي بت حربه ولكنها الاعمار ان هي عوجات فضالا بافناء الحياة موكل فليس بمنج منه قلب مناضل ولا حرص احنى الوالدات على انها له الويل من ليل طويل وساعة نرى نشهبه والدمع ينشى عيوننا

وذاك صدى انفاسنا في المخايل حیاری کاشباح بواك ثواکل وكان مجيباً تبايا كل سائل تخيب اذ يدعى رجاءً لآمل وقد كان لا 'يعتاق عنه بشاغل وأرخى عنان الرأة كل مطاول وكان وديع النفس عف الشمائل مضاءً اذا ما استله في المماضل تخطف برق في دياجي المشاكل لهُ المنزل المرفوع بين النازل وتسبق منه ُ القول غرَّ الفعائلِ وفي ذمة الدلياء اكرم راحل يلوح عليها الانس بادي الدلائل باجلي بياناً من مقالة قائل اذا مرت الاحداث مر الزلازل تدوس الى غاياتها كل حائل لرزء عميم ما لهُ من مماثل باروع ميمون النقيبة فاضل وكنت ابر" ابن لاجزع ثاكل فقد يعرف التالون فضل الاوائل نداك محيط بي وعرفك شاملي

ونسمع منه في السكون تنهدًا وقننا به نقضي وداع حبيبنا ننادي الهمام المرتجى غير سامع ننادي ابر الاصدقاء ولم يكن ننادي ابـا جبريل باسم وحيده فتى الحبد ان القوم جالوا وساجلوا فابن الذي كان المقدَّمَ فيهمَ وابن الذي صمصامه دون عزمه وابن الذي كانت بوادر فكره وابن الذي في كل مصر محلهُ ً واین الذي میداده غیر مخلف الا في سبيل الله اوفى مفارق وذاك المحيا العالق والطلعة التي وتلك العيون الناطقات لحاظها وذاك الفؤاد الثبت فيكل ازمة وذاك الشباب النض والهمة التي بشارة جلُّ الخطب فيك وانه' فان تبك مصر فهي تبكي مصابها وان تبك سوريا فقدكنت ركنها واذيبك ارباب الصحائف ترحة وان ابكِ من حزن عليكفانني

واوردتني منه عيون المناهل وكنت اخاً لي في اشتداد النوازل فلست بواف بعض تلك الهواضل فلست بقاض حق تلك الهضائل

فانت الذي اعليت بالود منزلي وكنت اباً لي بالمبرات والندى فلو انني أبكيك ما طال بي المدى ولو انني اثني بما انت اهله أ

# القسمر الثاني

مخارات

ا قوال الققيد

## 1119 in

اول مقالة نشرت للفقيد بتوقيعه في الاهرام مقالة عنوانها « وذكر ان نفعت الدكرى » وصف فيها سياسة بسمرك وخطتي النمسا والروسية تجاهها وكان ذلك في العدد المئة والثاني والسبعين الصادر في يوم الخيس لعشرين خلون من تشرين الثاني سنة ١٨٧٩ ومن مأثورات اقواله فيها

« وليس بخفي ان نقطة الدائرة في كل امر هي ان يعرف الانسان ما يريد . وما يستطيع . وما يجبعليه ِ . فاذا فقد ذلك اندفع اندفاعاً بين بدي الاتفاق »

وقال في موضع آخر منها واصفاً كنه سياسة بسمرك « نعم ان بسمرك ذو شراهة في استكتاب غيره ولكنه ضنين بكتابته فلا يندفع ويحنفظ بها الى الند ويتأنى · على انه ابن الفرصة وعاشق مواثيق المقادير »

وقد ايدت الايام من قبل ومن بعد صحة هذا الحكم قبل ان تفقده

قال في مقالة ثانية له مشيراً بما ينبغي لصيانة استقلال مصر «من لزم اليتذاة امن السلب ومن تأنى في نقل القدم امن المثار»

# 111. in

قال في وصف المال تحت عنوان

#### (البيوت المالية)

فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله ولا مال في الدنيا لمن قل مجده فهو منتهى الدمران وقوام الملك وحياة الرعية والسيد المطلق النافذ الكامة مستعبد حر · ذرب البراعة حاد اللسان والجنان . شيخ فتي · لا تحط مقامه الليالي ولا تضعف عزيمته السنون بهون دونه كل سيد ويسود به كل مهان. وقصاراه فهو القدرة النمالة والقوة التي لا يدفعها دافع بد الله ، ولم يتعارف من دعاه رباً معبوداً او ضارع لذة اقتنائه والميل اليه ورعاية حفظه بالبنين فقال لذة الدنيا مال وبنون اينها حل ملك وكيفها توجه سطا · مرعي الجانب تهتز عند نيله الاريحيات اهتزازاً وتبرز به عرائس الافكار ساحبة من التيه

طرازاً فكم اقام من البلاقع حصوناً ومن الخرائب بلاداً ومن البلاد ملوكاً ومشاهد عظمة ومعاقل منعة وجميع ذلك بعض صفات يصفه القوم بها ولا غاية لي بالبحث فيه وانما الكلام عن البيوت المالية وامتدادها ومؤثراتها وما هو من ذلك

وهذه فقرة من مقالة بعث بها الى الاهرام من جزيرة قبرص وفيها من النظر السياسي ما لا نقال احسن منه اليوم

اما من حيث تنازل الدولة العثمانية لانكاترا عن هذه الجزيرة فكيف قلبت المسألة فهي خسارة في خسارة نجمت عن اتكالها في اعمالها على غيرها لا على نفسها

اما الشرق فوقف وقفة منذعر ثم تربص ليرى اين تدير به الاقدار مترقباً هذا المسير وكفانا ما نقاد عمياً وقد لاق بنا ان نعرف العاريق فنساكما حتى اذا لم يكن ذلك نحترس على الاقل من الوقوع في شرك المحايد وعلى الكاتب ان يتخطى الى الصدق ولا يخشى بالحق وتقريره لومة لائم ولا يضيع ذكر الحسنات اذا تعددت امامه السيئات وهذا ما اخذته لي مبدأً

وقال في مقدمة نبذة وصف فيها احوال الشرق وعلل تقدم اليابان ومصر ووقوف الدولة العلية في موقفها وتأخر سائر الدول الاسلامية كراكش وغيرها ( امالي تاريخية )

للتقدم فضل على المتأخر ساءت اعمال الاول او حسنت فهي في الاول

انذار له وفي الثاني قدوة للسلوك بموجها وما اجلها خطة اذا روعيت كايرام قام في الشرق ممالك شتى ودول عديدة الاجناس مخنلفة بين يونات ورومان وعجم واعراب واتراك وهي الدول التي استتب لها الملك من نحو عشرين جيلاً واستفحل سلطانها واتسع نطاق احكامها وتم لها الذوذ والسطوة حتى لم نترك الواحدة للأخرى مبدأ حسد او سبب غيرة وقد انتهت احكام تلك الامم الاربع الى الاتراك وكانت لها انذاراً في عاقبة سوء الادارة وحسنها والعدل في الرعية وظلمها

واذا راجعنا التاريخ تين لنا انها لم تستطرد تالية منهن سابقتها في رعاية الحسن وتدارك السي بل اطردتكل واحدة منهن مسيراً خاصاً يباين مسير الاخرى كل المباينة فلم يستنب معها نظام مكين ولم يتأيد مع الزمن ترتيب عام وكانت نتيجة ذلك ان سقطت الواحدة وتعقبتها الثانية ولم يستفد التابع من المتبوع فائدة تذكر والغريب ان هذه المالك دمرت تدميراً ولم يرنا التاريخ دولة شرقية اعتز ملكها وعظم امرها واتسع نطاقها الآ رجعت بعد التاريخ دولة شرقية المي والخمول وانكمشت الى مواطنها الاصلية فحكمت نفسها فيها او تسلط عليها غريب يذيقها مرارة العيش بعد حلاوته ويسومها الخسف والعذاب

وقال تحت عنوان امالي سياسية

قام العالم بالمعارف ووطد اركانه على دعائم الفلسفة ونشط الى معاقل المدنية المؤسسة على مبادى، النظام فكان ميالاً بالطبع بعد تفحص حالته ومعرفة

ما هو عليه بالنسبة له وللنظام المقيد به إلى الحراية المحيزة ضمن دائرة تجسين الهيئة الاجتماعية

وقد استطرد الى قوله

وعلى ما تقدم فلا بد من الوصول اما الى الدستور او الى الملاشاة ولا عكن الحصول على الاول الا بقيام رجال راسخي الاقدام ذوي نزعة حرة يدعمون قوام الحرية بدعائم ثابتة لا تقوى على مسها زوابع الاغراض فيشذون ازر البلاد بروابط وقوانين ترفع مكانتها . وهذا لا تم إيضاً بغير توليد تلك الحركة الخفية واحياء الجراثم الفطرية في الامة الواحدة ذات المصلحة الواحدة تحت لواء وطنية واحدة . او بان تأخذ تلك الحركة الجرثومية الفطرية بالنمو وبرى منها الحاكم المستبد ما لا يقوى على دفعه فيهب من رقدته خوفياً على ذهاب الطارف والتالد فنزحف تدريجاً الى ان يصير عقرية من الدستور فيشرع بالعمل فيه ارضاء للامة وخوفاً من ضياع الملك آلى ان يكال الظفر اعماله وتحصل البلاد على ما تطلبه فترسخ قدمه على عرش اكرام المملحَّة لهُ الله واما الثاني وهو الملاشاة واعني به ملاشاة الحاكم لا الحكوم ـ وقد يتفق ان نذهب بكايهما \_ فهو ما استقرت قدُّمه في المالك ذات الاسباط الضعيفة التي تهب في اجسامها حركة الخواطر ولا نقوى على تعزيزها فتلتمس من غيرها القوة على ظهورها وادعامها مع كانت الوسائط فتفتح باباً لمداخلة الغريب فيبحث في الزوايا عن خبايا الحكم الاستبدادي وهذا يسقط سقطات يتولد عنها بين الحكومة والشعب تنافر يدفع بهما الى الفعل والانفعال المستمرين باستمرار تلك الدسائس الح ان الثلاثي الحاءكم ويصل المحكوم الى نتلجة عظيمة وهي تجدد حركة الخاطر الاولى او يتلاشى الفريقان اذا قويت نهمة المتداخل وكان عمله لمصلحته فقط وبودنا ان لا يكون للشرقي غيرالنصيب الافضل

### 1111 =

كتب في ١٥ ستمبر سنة ١٨٨١ من باريس مشيرًا الى وخامة عاقبة الفتنة التي كانت بادئة في مصر اذ ذاك في مقالة عنوانها حادثة مصر ذكر فيها ورود الخبر بحدوث حركة عسكرية واتهام الجرائد الانكليزية الفرنسويين بدسها والجرائد الفرنسوية الانكليز باحداثها وقال انه مسرور بما جاء من بشرى انحسامها وختمها بهذه الكلمات

اي نعم ان البعض لا يرى في المسألة حالاً الا هجوعاً ثم لا نلبث ان نسمع لايقاظها دوياً اما انا فاقول ان ذلك يتبع منهج سير الوزارة والخديوي فاني لست ارى دواءً شافياً الا الاخلاص المتبادل والنظر في مصلحة الامة والبلاد لانه اذا حدث حادث في مصر فلا يقال « زيد » بل يقال مصر او اهل مصر

فيجب اذن ادراك منى الوطنية وفهم مغزاها كما ينبغي « لان الجر"ة في البئر لا تسلم كل مر"ة » ومتى أنكسرت فالخسارة تقع على الطرفين.

وكتب في ٣ أكتوبر من باريس نصحاً للتونسيين اثناء الفتنة التي انتهت بحلول فرنسا بلادهم

اما حوادث تونس الحالية فوضوع بحث العموم وقد ثبت افتتاح مدينة القيروان واحنلال العاصمة وجميع المواقع المهمة ومناظرة

الاتصالات بين هذه البلاد وبين طرابلس النرب وغيرها من المالك الشرقية والاقتصاص دون عنو من الثائرين

وان ارسال القوات مؤخرًا يؤكد ذلك واذا استمرَّ الهياج وضعت بلاد تونس تحت الاحكام العسكرية

وعليه فلست ارى من سبيل للتونسيين الذين لا يقتلون عسكرياً فرنسوياً دون ان يقتل منهم عشرة كما تنبئنا الاخبار الآ السكون والكف عن العصيان ليحفظوا استقلالهم الاداري الى حين ولكي لا يفقدوا جميع الامتيازات لان الحوادث تجر أولي السياسة الى الاقبال على امور كلية رغماً عن ايضاحهم الرسمي قبلاً بعدم اليانها

وبعبارة أخرى اقول انه ُ اذا طالت ثورة تلك القبائل فلا نعجب من استيلاء فرنسا على تونس استيلاءها على الجزائر وهنالك يخسر الثائرون الخسارة الاخيرة دون عوض

#### ----

ولما اخذت تشتد الفتنة في مصر كتب من باريس في ٥ أكتوبر

ما الحوادث الآ انذارينبه الافكاروما الاعمال الآ نتيجة ما تهييجه الخواطر وبها تنكشف الغايات والمقاصد وتظهر المصالح والاغراض وعليه فلم يكرف من المسألة المصربة الآ اقامة الحكم على المسألة الشرقية بتمامها

اذا استبر السياسي الحر السياسة الشرقية عرف ان حلها متوقف على اقل الاسباب افريقياً كان او اسيوياً او اوربياً فقد عانى ارباب الشأن ما يحملهم على وجوب الحل ولو اسرعوا

اما وجال الشرق فهم من نحو جيل يعتقدون اعتقاداً واحداً آمنين الغوائل موقنين ان من المستحيل اتفاق الدول غير ناظرين الى ما تسلسله الحوادث والايام مما هو واسطة لايجاد الوفاق والاسراع بابرامه

نشرت التمس في احد اعدادها الاخيرة جملة قالت فيها بوجوب احلال عساكر انكاترا القطر المصري او بالاحرى بوجوب ضمه واضافته الماملاك انكاترا وارتأت لمرضاة الدول الباقيات تجزئة الشرق فاهتاجت الافكار واخذت المجرائد الاجنبية تندد وتعترض لا لابائها الحل او كرهها له ولكن لانه يوافق انكاترا اكثر من سواها

اما الجرائد فذهبت في هذا الموضوع مذاهبها الى ان اتانا مراسل التمس البرليني بجملة تؤيد الرسالة الاولى وتذكر ان البرنس بسمرك أول من يعضد هذا المبدأ مستشهدة بكلامه إيام المؤتمر البرليني على اعتبار انه عرض مصر على انكاترا ثم اتصلت الى غير ذلك مما لا اشك بانكم عرفتموه من الجرائد نفسها

وكتب في ٧ اكتوبر فيما يتعلق بارسال اللجنة العابية الى مصر يومئذ لقد ثبت ماكتبته اليكم في سالف رسائلي وتحقق ما أبنت فترى جرائد انكاترا على اختلاف مشاربها وتباين مذاهبها ناشرة جملاً متفقة المعنى تضاد تداخل العثمانية في مصر ومن العجب اننا نشاهد تلك الصحف عيها التي كانت تستدعي العثمانية للتداخل وتنهي الى حكومتها بوجوب العمل فيه والتوصل اليه عدلت عن خطتها وحنقت مماكان والاغرب من ذلك كله ان هذه النشرات لم تقف عند حد ما ذكرت

لكم فقط بل تطاولت الى انكار ما للباب العالي من حقوق السلطة على القطر المصري مشبهة ذلك بالظل ليس الا قائلة ان لا بدمن المنع ولو مست الحاجة الى قوة عسكرية وقد اتبعت ذلك بشرح ضافي الذيول . اي نعم ان الجرائد ليست الحكومة ولا كل ما نقوله يعمل به ولكن لا يخفي على القراء ان لجرائد اوربا نفوذا تبيحه لها الامة فتكون والحالة هذه لسات حالها ولا يسع الحكومات هنا الا أن تجري ما تروم الامة . واذا تفحصنا ما هنالك علمنا ان انكلترا لم يجر عما على التقدم الا جرائدها

وقال عن الجرائد العربية على اثر محادثة جرت له عن مصر مع برتلمي سنتيلير وزير خارجية فرنسا اوردها بتفصيلها ما نصه ُ

ثم ودعته وانصرفت وفي قلبي لهفة للوصول الى السلام وتمام الطمانينة لانك اذا طالعت الجرائد باسرها رايتها على اتفاق في منهجها السياسي خصوصاً في ما يتعلق بالاستانة واني لاخاف ان يكون لصوت الجرائدالمذكورة صدى فيوء ثر في عموم الشرقيين وبالاً اذ لا يميز عند حلول الوقت بين من احسن او اساء فالنار يسترها الرماد وعاصفة الحوادث تستعد للايقاد ولا يخمدها الا ماه السلام احسن الله الختام

وله من مقالة أخرى عن مصر نشرت في ١٨ كتوبر
اي نعم ان الافكار هدأت ولكن المسألة لم تزل في الوجود وهي موضوع السياسة الحاضرة فان الكل يتساءل عما يكون منها او ما ينجم عنها او ما ستجري العثمانية واوربا او فرنسا او انكاترا على حدة او غير ذلك مما يبرهن على ان للام اهمية عظيمة

اما اوربا عموماً فالواضح انها تاركة اجراء الامور لانكاترا وفرنسا وهاتان الدولتان متحدتا الرأي والفكر على العمل ضدكل تداخل

اما العثمانية فلم يعلم حتى الان ما تنوي وتريد وقد قال تلغراف امس انها مصممة على ارسال قوة فاذا صح ذلك جهلنا مبناه وامكان حدوثه وهل هو باتفاق مع سمو خديو مصر او لا

وما ندركه ونتذكره ان جرائد انكاترا التي اخذت بادى، بدء عكساً لبدإ حكومتها تطلب تداخل العثمانية بارسال قوة عسكرية الى مصر عدات هي نفسها عما عرضت ونبذت خطتها ولم تكتف بذلك فقط بل سألت وضع مصر تحت سلطة انكاترا ايضاً

وبرهنت هذه الصحف عن الحقوق التي تخولها ذلك ومرجعها كلهـا الى سكة الهند وقالت « ان هذا لا يسؤ فرنسا فهي تعلم ما لنا »

ولم نلبث به ان قرأنا هذه العبارات حتى سمعناً ان اللورد غرانفيل وزير خارجية انكاترا آت الى باريز فارتاب القوم في موجب هذه الرحلة وثقوالوا فيها واختلفوا في تأويل اسبابها مذاهب واراء حتى دعاني الامر الى الذهاب بعد ظهر امس الى وزارة خارجية فرنساكيا أقف على الحقيقة

ولما وصلت الى دار الوزارة أذن لي بالدخول الى قاعة الاستقبال فتشرفت بمقابلة حضرة المسيو بارتلمي سانتيلر وزير خارجية الجم ورية (وكنت مثات بين يديه مرة قبل هذه كما سبقت فاعلمتكم) وبعد المداولة ببعض الامور السياسية قال لي

ان حالة مصر نتعلق برجالها فان تمكن سمو الخديوي والوزارة بعضد القنصلين والمراقبين من توقيف كل حركة وايجاد الراحة واتخاذ الوسائط النعالة

لعدم الدودة الى مثل ذلك قاموا بخدمة جليلة لبلادهم واذا سألتني عمايكون من الدولتين الفرنساوية والانكليزية على افتراض استئناف حادث كالماضي اجبتك انهما تتخذان تدابير قاطعة ووسائل كلية لا تجهل نتائجها فان سكوتنا الحاضر يجب ان ينظر اليه بصفة انذار او بلاغ لاننا لا نود "تكرار ما وقع واتكلترا وفرنسا متحدتان في عدم رغبتهما في تداخل الجيش العثماني او سواه ونحن واثقون من اتفاق انكلترا معنا بهذا المعنى كما تشهد المكاتبات السياسية التي جرت بيننا في المخابرات الاخيرة بعد الحادثة

- مولاي ان حكمة سمو الخديوي ورجال وزارته اجل من ان يرشدوا الى معرفة الحالة ولست اراهم الا عاملين على ازالة كل اضطراب وقد افادت الاخبار عن قرب ابعاد بعض العساكر من العاصمة وما ذلك الا دليل حسن على جودة النية ولكن ارى ان جرائد انكاترا نفسها طلبت ارسال عساكر عثمانية الى مصر

– الجرائد غير الحكومة وهذه تضادً ما قالت تلك مطلقاً

ريرى الآن ان الجرائد الانكايزية حوّات منهجها واخذت تشتغل لنفسها فقد نشرت «التمس» في عددها الاخير جملة تطلب بهـا احنلالاً انكايزياً او بعبارة أخرى افتتاح مصر

التمس كما تعلم ليست الحكومة وانكابرا تعبرف بمصالحنا في القطر المصري كما نعبرف بمصالحها فيه ولا يمكن لاحدى الدولتين ان تعبث بمصالح الأنخرى فان احترام هذه المصالح متبادل تشهد به الاحوال الاخيرة وبرهان الاتفاق الذي يبدد غياهب الغايات باسرها ان كلاً عرف ما له وما عليه

الدولتين واتؤمل ان حكمة رجال مصر لا ترينا الا هدوًا واحتراماً للقانون والمصالح العمومية

- شائح أن اللورد غرائفيل أتى باريز للخابرة مع حضرتكم بمسألة مصر على الره الله الراهنة وطيد والحالة الراهنة لا تستوجب احلياطاً وأما أذا ظهر أمراً جديد فتؤخذ الاحتياطات في شأنه أتى اللورد غرائفيل إلى باريز أم لم يأت

ولما اكتفيت وعرفت ما ظهر وبطن استأذنت من حضرته بالانصراف نقرجت شاكراً لما شهدت من لطفه متبصراً فيما طرح على من افكاره لل وانني اود ان يتروي قراء الاهرام وسائر رجال القطر المصري في لظالة وينظروا إلى ما فيه اعزاز وطنهم واستتباب الراحة العمومية

هذا ولا بد ان يتذكر المصريون حادثة انقلاب الوزارة المصرية يوم كان يرأسها سؤو الخديوي الحالي فانهم لما اعتبروا صمت اوربا عموماً والدولتين خصوصاً (يوم كان يجب عليهم اثناءها ان يغتنموا الفرصة لتبديد غياهب الشر ويجهدوا بفصل الخلاف بالتي هي احسن) تصديقاً على ما فعلوا آلت الحال الى ما آلت اليه ووقع ما لم نجهل

وما يرأه الان كل متبصر مستنير بالتجارب هو ان الدولتين اذا تكررت الحوادث تستعملان واسطة فعالة لكبح كل حركة وعضد الجناب الجديوي ولست ازيدكم علماً بان مصر تخسر اذ ذاك من حالها الراهنة كثيراً اي انها تفقد من وطنيتها وعليه فاخاطب العسكرية اولاً والملكية ثانياً وخصوصاً امراء الجندية وفي مقدمتهم حضرة عزتلو احمد بك عرابي

خطاب مصري يود نهوض مصر ورفعتها واقول لهم قول نصوح عارف بما وراء الاكمة ان كل مصري في الوقت الحاضر يجب ان يكون عضد الحضرة الخديوية والوزارة وان يسير الجميع تحت راية الوطنية مسترشدين بنبراس الحكمة حتى لا يزعزوا دعامة الثقة التي نالها دولتلو شريف باشا بل يكذبوا باخلاصهم المتنادل تلك الاشاعات التي تنتهى الينا يومياً

اما هذه الاشاعات فالظاهر انها ناشئة عن اغراض وغايات لانها تشير الى عدم الامل بحفظ السكون وهذا عين الخطا والقائد الى سؤ المصير وشر" العقبي كما تبين لنا جرائد انكاترا التي تتهددنا رافظة كل تداخل عارضة وجوب استقلال مصر استقلالاً انكايزياً ولو بمساعدة فرنسا عند اول حركة

## 1117 =

قال في ١٩ اغسطس سنة ١٨٨٢ على عقب احراق الاسكندرية وهي نموذج من مقالاته الكثيرة في هذا المعنى لذك العهد وكان يومئذ في القطر المصري

كلا اخذت القلم لتعداد وسيان ما ألم بهذا القطر من الاضرار لا تطاوعني يدي وأقف ذاهلاً متحيراً بباً لك ايها الخادع المنافق المتظاهم بحب وطنه وانت له العدو الالدكم وكم جلبت عليه من النكبات والافات. لقد افسدت وخربت في ساعة ما بناه واصلحه غيرك في عشرات من السنين قل لي ايها الساعي الى حنفه بظلفه بماذا تعتذر عند ابناء وطنك وقد حملهم علا لا طاقة لهم به وباي طيبة سيض ما ستسوده صفحات التاريخ من ذكر شنائعك وظلمك وفحورك ابخراب الاسكندرية ونهبها واحراقها المجزر ذكر شنائعك وطلمك وفحورك ابخراب الاسكندرية ونهبها واحراقها المجزر

اطفالها وابريائها جزر الغنم الباخراج سكانها خائفين مذعورين كمن انول الله عليه صاعقة من السهاء البحويل المياه عن مجاريها واغراق البلاد ام بعطيل مئات ألوف من الاهالي عن اشغالهم هل نفعت الفلاح وقد أتلفت مزروعاته فلم يف ديناراً ثما عليه للحكومة والتاجر فساء حالاً وازداد ارتباكاً وديناً هل خدمت الوطن وقد فرغت صناديقه وسقطت قراطيسه من الثمانين الى الخسين ودونها هل هذبت ومدنت الاهلين وقد جلبت عليهم عاراً لا يمحى فنسب البهم من الخشونة ماكان ينسب قبل للحبشة والزولوس أم طردت بعض اجانب مستأمنين ينفعون البلاد ويتنفعون منها فداسوها الآن فائزين ظافرين هل اوروبا تحقر الامة وانت اول من ازدرى قوانينه وشرائعه فجعلت اوروبا تحقر الامة واجالسها ، ام تنسب لنفسك نظام الجيش وقد انهتكت حرمته مما ارتكبته من السيئات والنحشاء وشأن الجيش ان يحافظ على النظام ولا يأتي امراً مكروها . أأكتني بما عدته من الاضرار ام ازيدك شرحاً عن الضرر الاكبر وهو مالية البلاد فاقول

كانت مالية البلاد على زمن الخديوي السابق في حالة مرتبكة لا نظام لا يراداتها ولا حد لمصروفاتها كنا نرى الفلاح يتعب ويشقى ويملاً خزائن الحكومة حتى اذا ما استحق الكوبون وجدناها فارغة خاوية فاقترضنا ما يلزم لسد احنياجاتنا الى ان جاءنا اليوم الموعود الذي احناطنا فيه الافرنج طالبين اموالهم فطأطأنا رؤوسنا اذلالاً منكسرين وسلمناهم ادارة العمل وفوضنا اليهم نظام ما ابديناه من الخلل فسنوا أي قوانين وحدوداً واقاموا مراقبين فاصطحلت بذلك احوالنا الى درجة لم تكن تخطر لنا ببال فحسدتنا دول اورباعلى حالتنا هذه التي لم تعد تمكنهم من التسلط على اعمالنا الا لوقت محدود فاخذن

يترقبن الفرص لاغنام التداخل الى ان وسوس الشيطان في صدر عرابي ان اخلع طاعة امير المؤمنين ووكيله الجناب الحديوي وازرع في الارض فساداً وشقاقاً . فانى لنا التسلط على ماليتنا الان وقد نهبت خزائننا وتلفت محاصيلنا وسلب مناكل ما تمتلكه ايدينا وكيف نخلص من مراقبة الاغراب وعلينا تسديد كوبونات وتعويض اضرار ودفع مرتبات ومصاريف احتلال اجنبي والخزائن فارغة من كل اصفر . الا يتفطر قلب كل وطني مخلص لوطنه عندما يرى هذه الاخطار محيطة بنا ونحن عنها متنافلون ام قد قسى الله قلوبهم وهم عن غيهم لا يرجعون . الى متى تتبعون الظالم العاصي وتحاربون معه في التهم الى النهلكة وتخاطرون بعيالكم واموالكم وبلادكم فارجوا هداكم بانفسكم الى النهلكة وتخاطرون بعيالكم واموالكم وبلادكم فارجوا هداكم منكم بمصالحكم . لا تزيدوا ضلالاً وغياً فكل يوم من جهلكم وعصيانكم منكم بالبلاد ما لو علمتموه لارتدعتم وعدتم الى الله تائبين

وقال في ٢٤ اغسطس من مقالة تحت عنوان العُمَانية ومصر ما دل على حذره منذ الساعة الاولى من مطاولة الانكليز خصوصاً عند قوله « من يعرف ما سيتخلل ايام الاحتلال من تقلبات السياسة » ليحمل الدولة العلية على ارسال النجدات الموعودة قبل فوات الفرصة

يصعب والله علينا ان نحل وموز سياسة الدولة العلية في مصر خصوصاً بعد ظهور عرابي وقد الجمع كتاب اوربا ان رجال العثمانية لا يبارون في فنون السياسة ولكن عندهم مبدأ التطويل الذي اذا حسن مرة ساء مراراً

ولولا ذلك لكانوا الاولين في معرفة دهائها واساليبها و انظر الى مسألة التداخل العسكري التي لو تمت بوقتها لاراحننا والبلاد من مصائب العصاة الطغاة الذين دمروا هذا القطر السعيد وعطلوا سبل اعماله . والاغرب من ذلك ماكنا نراه في بعض جرائد الاستانة من الجمل الرنانة مدحاً لعرابي واستحساناً لاعماله ولكن ذلك اكد لنا عدم معرفة اولئك الكناب حقيقة المسألة فكتبوا ولكن على جهل

لا أنكر أن التأني وأجب ولكن على شرط الحزم في الهمل الامر الذي نقوم به سطوة المملكة ويعتز به شأنها وأبيست انكاترا هي التي طلبت الى الحضرة السلطانية أن نتداخل عسكرياً وأبيست الدولة البريطانية نفسها هي التي اقنعت فرنسا بذلك وانظر كيف اضر التطويل فأن انكاترا بعد أن رأت تردد الحضرة السلطانية نزعت إلى العمل بنفسها واخذت نقترح على الدولة العثمانية اقتراحات عنيفة في شأن التداخل ولا تزال المخابرات جارية ولا نعلم متى يتم الاتفاق وأذا تم فلا يبعد أن يكون بعد تبديد شمل العصاة وحيئذ نقول انكاترا لا حاجة الآن لهذا التداخل وقد سحقنا قوة العصاة واحنالنا جميع نقط البلاد فأذا تكون استفدنا من هذا التطويل ونحن نرى أنه كلا طال الامل انعكست النتيجة

الاسراع الاسراع فهو ضروري جداً. ولنقل ان الجيش الانكايزي ينتصر على العصاة قريباً وان انكاترا لا نقصد منفعة شخصية في قطرنا ولكن اتنجلي عنه الا بعد تأبيد سطوة الحضرة الخديوية وانتظام قوة تحفظ الامنية والراحة قل لي ايمكن الحصول على هذه القوة قبل اشهر وهنالك امر اهم اذمن يعرف ما سيتخلل ايام الاحئلال من نقلبات السياسة واذا كان الامر كذلك افلا

يكون من مصلحة الدولة العلية ان تشترك بهذا الاحلال ولو ساءتها اقتراحات دوفرين من وضع الجيش العثماني تحت قيادة الجنرال وولسلي الانكايزي

لا يجب ان نكل امرنا الى اوربا فهي في المؤتمر القسطنطيني لم تغير من شروط انكلترا شيئاً وهي نفسها بصمتها صدقت على اعمال هذه الدولة وتداخلها العسكري في مصر وهي بعينها تعضد اقتراحاتها بخصوص الاتفاق الحربي وهذا الامر جار في عاصمتنا على مرأى منا ونحن لا نزال مترددين نخطو الى الامام خطوة ونرجع الى الوراء خطوات

الاسراع الاسراع فإن الحكيم من نظر الى غده واستفاد من امسه واننا نؤمل ان نرى من رجال دولتنا حزماً في اعمالهم فيتقدمون بثبات ويشتركون مع الانكايز في افتلاع هذه الروح الفاسدة التي بثها عرابي واعوانه فات مصلحننا الحرة تطلب الينا ذلك واننا نهزأ والله من اولئك الذين يرون بالحركة المصرية خدمة للدولة العلية بل كل عثماني تفحص الامر باخلاص تبين له عكس ذلك فاننا في زمن يستلزم تأبيد الوفاق وعرابي عامل على شق عصا الاتحاد وقد نبه اوربا الى امور كان عدم ظورها أولى انا

الاسراع الاسراع فان الوقت ثمين وصرنا نؤمل قرب الاتفاق لما نعمد من سهر الحضرة السلطانية ورجالها العظام على مصلحة الامة والوطن وانسا بلسان العثمانيين عموماً والمصربين خصوصاً نطلب الانتقام من عرابي الذي ولد للشرق مسألة جديدة وسبب احلالاً اجنبياً فضلاً عما رزئت به البلاد من الفتن وبليت به الاهلون من المحن

- 11-

وقال في ٧ ستمبر

#### (مصر للصربين)

كلمة حقة لو ادرك المصريون ما تحتها من مبادى، الحكمة لتوصلوا بها الى درجات الترقي ونالوا بالتأني والتروي فوائد غزيرة تعود على البلاد بخير المعاد ولكن فريقاً منهم وفي مقدمتهم عرابي العاصي ساقهم الغرور الى اقصى الجهل فتطرفوا وحوالوا معنى الكلمة الى غير ما أريد منها فتأبطوا شراً وشطوا عن الطريق السوي وظنوا ان بلوغ المنى بطرد الاجانب واغنصاب ما ملكت ايديهم من رزق وغنى فبثوا في انحاء القطر روح الفساد وبعثوا برسولهم نديم يوعن بالاتحاد ولكن ضد الحكومة الشرعية وبالاتفاق ولكن على العصيان وارتكاب الجرائم

وهكذا لم تلبث هذه العصابة ان ظهرت في عالم الوجود حتى قامت تنادي بما اسرّت من سؤ النية ، وتوهمت ان لا طاقة للدول على اكراهها قفعلت ما فعلت وتوغلت بارتكاب المعاصي حتى تأكد لدينا – على ما جاء في جريدة فانفولا الايطالية – انها اتخذت كلة { مصر للصربين } بمعنى (فليخرج الاوربيون من القطر المصري)

اما انتم يا نبهاء القوم وعمد البلاد فلا يغرنكم جهل عرابي واعوانه بل تبصروا في عواقب الامور واعلموا ان البلاد محكوم عليها بوفاء الدين آجلاً او عاجلاً وان الحق يعلو ولا يعلى عليه

واذاكنتم تحبون وطنكم محبة حقيقية فبرهنوا على ذلك بالاخلاص لامير طاهر الذيل عادل الاحكام وساعدوه على استئصال الشرّ من ارضكم والقائه عنكم بعيداً لتكونوا في عداد الشعوب المتمدنة وثنوفر لكم اسباب الفلاح والثروة وتنالوا المجد والسؤدد وتعيشوا العيش الرغد وتملكوا حق التصرف بما لكم اذ تحسن ادارتكم وتروج صناعنكم وتنمو زراعنكم ويتسع نطاق اشغالكم وتحفظون استقلال بلادكم والامتيازات التي اخصتكم بها الفرمانات السلطانية وصدقت عليها الدول الاوربية

وافقهوا ان ما دفع الاجانب الى التداخل باعمالنا – دع عنك ذكر الماضي فقد كانت له اسباب ومسو غات انتجها سؤ الادارة – لم يكن الااكار اعمالهم بما ينافي شرائع الانسانية والمدنية والعمل على اضاعة حقوق الغير ومس مصالحهم المقررة . أو ليس عرابي واتباعه هم الذين اتوا هذا المأتى وجلبوا على الديار واهليها عاراً لا يمحى الا بانكار اعمالهم والابتعاد عن مجالستهم فما بالكم – أريد البعض منكم – لم تزالوا نتبعون اراءه الفاسدة وانتم تعلمون ان مثل هذا العمل يعود على البلاد عوداً غير محمود ويزيد في نفوذ الاجنبي وتمكنه

على ان جميع ذلك لا يكون شيء منه أن نبذتم الغرض والميل الاعمى ووثقتم عرى الائتلاف والمودة مع الاجنبي وسواه وتلك هي مبادئ التمدن وهذا هو القائد الامين الى ما ترتجون . وعليكم بالاصلاح فاصلحوا شواونكم وكفروا عن سيئات لحقت بكم بسبب العاتي المتمرد واخفضوا جناحيه واقبضوا عليه وائنوا به الى حاكمكم الشرعي لتقضي عليه العدالة كما قضى عليه جلالة مولانا الخليفة امير المؤمنين

حديث مع الجنرال ولسلي في ٥ اكتوبر

فقتطف من هذا الحديث ما يأتي

قلت – وهل تبقون طويلاً عندنا

قال – قد أمرت بان انوجه الى لندن باول فرصة وعليه فسابرج القطر عما قليل

قلت – وهل يبتى الجيش كله ُ عندنا

قال – لا ولكن يلبث قسم منه فقط

قلت - وهل الى امد بعيد

قال – لا بد من ان يصرف الشتاء القادم ولعله عليث آكثر من هذه المدة لتعلق ذلك بالظروف

قلت - ولعل ذلك يتعلق بالسياسة ايضاً

قال – ان السياسة تخص اربابها وما غاية دولتنا الا استتباب الامن في قطر هو اهم نقطة لمصالحها وذلك لا تم الا بتأبيد سلطة الحضرة الخديوية الفخيمة قلت – ان البلاد لم تر العدل الا في ايامها والرغد الا باحكامها

قال – وانه ُ يحق لسوى هذا القطر أن يحسد مصراً على امير طاهر الذيل شريف الغامة

قلت - وهل تطيل السياسة حل المسألة

قال – ما دامت النية سليمة كانت العاقبة اسلم وكان الوقت قصيراً قلت – وهل عرفت وزراءنا الكرام

قال – عرفت صاحبي الدولة شريف باشا ورياض باشا وكلاهما نبيهان وطنيان حقيقيان قلت - وكيف رأيت الاهلين قال ــ ودعاء ينبني ان يسهر الحاكم عليهم وان يرشدهم ويهذبهم ويقودهم الى النقطة المرغوبة

---

وهذا ما قاله بعد صدور الحكم على عرابي بالقتل واستبداله للحال بالنفي في ٤ دسمبر وكان يومئذ بمصر

بسطت لكم في رسالة امس تفصيل محاكمة عرابي التي تمت في جلستين استغرقت اولاهما خمس دقائق وثانيتهما عشراً وجملة ذلك خمسة عشر دقيقة ولا شك ان حضرات القرّاء قد وقفوا على تفصيل هذه المحاكمة الغريبة وليس لي ان اعرب لكم عن التأثر الذي اصاب اهالي العاصمة فلكم ان تعلموا هذا من تأثر اهالي ثغركم وذهولهم فالحكم في الامر واحد

وانني لازيدهم استعداداً للذهول باعلاني لهم أن ستجري يوم الاربعاء القادم محاكمة اربعة آخرين من روساء العصيان وهم رئيس الوزارة العاصية وطلبت عصمت وعبد العال حشيش ومجمود فهمي واذا قلتم لماذا لم نتم محاكمة هؤلاء الاربعة يوم الاثنتين أو الثلثاء دون هذا التأجيل أجبت أن أهمية الموضوع والتدقيق الكلي في المحاكمة الفائنة قضيا بوجوب امتلاك وقت كاف للاستراحة بومين أو ثلثة

واظن بل اوكد ان ستكون نتيجة محاكمة هؤلاء الاربعة كماكانت نتيجة المحاكمة الفائنة ويوم الحميس او يوم السبت تجري المحاكمة الثالثة على الاربعة الباقين وهم على فهمي وعلي الروبي ويعقوب سامي واحمد عبد الغذار. واتصل بي ان هؤلاء الثمانية مع رئيسم عرابي نقرر نفيهم الى جزيرة على

مقربة من كلكوته وهي مننى المجرمين السياسيين وسيذهبون اليها مع عائلاتهم فيؤلفون هنالك مستعمرة مصرية عاصية

واما النفقات اللازمة لهؤلاء فقد اتصل بي انه اذا اخذت الحكومة الملاكهم عينت لهم ما يقوم باودهم والا فايراداتهم كافية لهم وهو ام قد تقرر في عالم النيب وسيظهر الى عالم الفعل عما قليل . اما تفيهم فسيتم في مدى هذا الشهر دون ريب ولكن لم نعلم الى الآن هل يحفظ عرابي رسته ونياشينه ام لا وبودنا ايضاح ذلك لكي لا يفوتنا امر يوجب الدهشة والتعجب وانني لا ادخل في هذا المقام بالنسبة الى عدل العمل وحق الحكم بالنظر الى نني هؤلاء الجماءة او عدمه ولكناكنا نود الوصول الى ذلك بنير هذه الطريقة رعاية لحرمة الشرع والقانون وشرف الحكومة الانكايزية والمصرية ويقيننا ان جرائد اوربا ستبسط الجمل المسهة المؤيدة حقيقة ما ابناه والمدربة عن حكم الرأي العام بذلك

## 1111 =

#### الفلاح ودائنوه

من تصفح هذه المقالة رأى كيف كان الفقيد اول من شرح حقيقة مصائب الفلاح ودل على ضرورة انشاء بنك اهلي قال

ضمنت في رسائلي مراراً تلميحات وايضاحات صريحة عن حالة الفلاح الراهنة والدين العظيم الذي يتناول قسماً كبيراً من المزارعين واخصهم ذوو

الحال الرقيقة واستدعيت التفات الحكومة السنية الى مداواة هذا الامر قبل سواهُ لاهميته التي ان لم نشعر بها حالياً فمستقبلاً وحينئذ يعز الدواء وبيأس المريض فتضيع حالته وستاب الحكومة خسائر باهظة لا نقدر. بيد اني عندما قراءت في الاهرام عن مجمل الدعاوى المقدمة على الفلاح انتهزت الفرصة لكتابة الجملة الاتية أمل ان نقع لدى رجال حكومتنا موضع القبول وبودنا ان يقراءوها بتأن ويلتفتوا اليها بامعان فان الغاية هي الاصلاح ليس الا

قضت الواجبات على كل حكومة ان ترى في حالة الرعية وتنظر الى نقطة الاقتصادلتكون انموذجاً لافراد الاهلين وكان ذلك في البلاد المفتقرة الى العلم والمال الزم منه في البلاد المتمدنة ولهذا ترى الفلاح الفرنسوي مثلاً في اقضى ناحية من بلاده يعرف مجرى التجارة ويراتب حركة القراطيس المالية ومتى وفر عنده مبلغ اشترى به قراطيس وخزنها في صندوقه

اما في شرقنا فلا نرى لذلك اثراً ليس عند الفلاح فقط بل عند غالبية كبار القوم فانك تشاهد زيداً مؤسراً عظيماً يملك عدة افدنة وله ايراد متسع ولكن لسوء تدبره لا يقتصد درهماً والابناء يقتنون اثر الاباء فلا يبقون على نفس اصل المال. وترى عمراً اذا تمكن من توفير مبلغ وفقد م لمشترى اطيان كانت قيمة ما يشتريه اكثر مما تملك يده فيقترض بالربا الفاحش ولا تمضي عليه سنون حتى يضطر الى بيع ما ابتاع في حين يبتى مديناً وهو امر واقعي كثر ما حدث مع ذوي بيوت الحجد والكبار الذين لا يجهل حالتهم احد ولا عجب حدث مع ذوي بيوت الحجد والكبار الذين لا يجهل حالتهم احد ولا عجب اذا وقع الفلاح في الحزرة نفسها وهو جاهل أي لا مرشد له ولا مدبر خوهذا هو سبب فاقتنا وعلة تأخرنا مادياً وادبياً وفي هذا المقام لا طبيب سنجع

دواو؛ ألا الحكومة اذا التفتت الى بنيها التفات الام الحنون واذا قيل لم هذا الفائض الجسيم وفي اوربا لا اثر له قلت ان البلاد تعامل بحسب حالتها فقائض فرنسا غير المانيا وفائض هذه غير الروسية وكلماً بلاد متمدنة وفضلاً عن ذلك فانه عند حصول كساد في سوق اغنى واثرى بلاد في العالم (فرنسا) نرى معدل الفائض فيها مضاعفاً فكيف لا يكون ذلك في الشرق وحوادثه مستمرة ونقلباته سريعة . نتج من ذلك ان التاجر معذور والفلاح جاهل وان لا مداوي غير الحكومة

ومما يذكر في هذا الصدد ايضاً انا نرى زيداً مديناً لبكر بمبلغ يوازي ثمن ارضه فيغافل دائنه ويرهن ارضه عند آخر ولا ضمير ليبكته على سؤ فعله و ونرى عمراً عليه ضعف ما تساوي قيمة ارضه وهيهات ان يقف عند حده ، نعم ان مثل ذلك يحدث في بلاد اخرى ولكن هيهات ان يذكر لندوره

والذي نعلمه في الحالة الراهنة ان على الاهالي ما يزيد على ١٦ مليون جنيه استمرارها الى سنين يزيد في القيمة ملابين ويسيء امور التاجر دون ان تحسن حالة الفلاح فلتداوها الحكومة بما يخنف ويلاتها

ومتى تم للحكومة هذا الامر اعمات الفكرة في انشاء بنك اهلي ذي رأس مال عظيم يشترك فيه ارباب المال من وطنيين واجانب ويؤسس على مبادىء ثابتة كالبنوك الوطنية الموجودة في الفلاخ والبغدان وسواها من المالك الصغيرة (وهنا لا اتمثل ببنك فرنسا او انكاترا) وتدعو الفلاح الى الافتراض وتلتي المسئولية على عمد البلاد ومشايخها اذا اغنالهم المزارعون او هم سببوا ذلك بالاتفاق مع بعض التجار وبهذه الواسطة تروج المعاملة ويتقامهم

التاجر والفلاح فوائد الاكتساب وترتفع اثمان الاطيان كثيراً ونتأيد الثقة ويكثر الدرهم ولنا في تذكر السنة الثمانين اكبر برهان فقد رأينا الاطيان زادت خمسين بالمئة ولولا الحوادث الاخيرة لتضاعفت قيمتها فهل بعد هذه البراهين الدامغة التي ترضي جميع الفئات اسباب توجب التردد وانني استدعي العارفين في هذا الموضوع ان يخوضوا عبابه واكون لهم من الشاكرين اعترضوا او ازدادوا في الايضاحات

#### السودان

في ٨ جونيو

هي أول مقالة له عن السودان في مبادئ ثورته الشهيرة وفيها دليل عجيب على صحة الرأي واصابة النافذة

وعدتكم في احدى رسائلي السالفة بموافاتكم بالشرح المسهب عن السودان واحوالها فاقول

كل بلاد افتتحت نقضي على المفتتح بواجبات تختلف مبدئياً بحسب اختلاف مواقع البلاد وطباع اهليها واحوالهم فالبلاد المتمدنة مثلاً لا تحتاج الى قوة جرارة تحفظها ولا تستلزم الا زيادة السهر والتيقظ على رفاهية الاهالي ودقة النظر الى حركاتهم وسكناتهم ولا سيا اذا كانوا على غير مذهب الفاتح حسماً لما ينشاء هنالك من المصاعب الوقتية اما البلاد غير المتمدنة فتختلف فيها واجبات الفاتح فهي في المسطحة الاراضي منها واهلها المتمدنة والعيشة الهنيئة غيرها في بلاد جبلية تعود اهلها شن النارات يجون السكينة والعيشة الهنيئة غيرها في بلاد جبلية تعود اهلها شن النارات ولم يعرفوا الطاعة الالاهوائهم ومطلق ارادتهم وهذا حكم بلاد السودان

افتتحت الحكومة المصرية بلاد السودان ونشرت سلطتها في ارجائها ولم تنظر الى ما هنالك من الواجبات وهي على ضربين احدهما وضع قوة جرارة مبدأها الاستبداد والقاء الرعبة في قلوب الرعبة والثاني اصلاح الشؤون وتوفير وسائط التعيش واسباب المدنية والحضارة وتوطيد الامن وتمهيد السبل الخ

روعي بادىء بادي القسم الاول وهو الاستبداد المفرط تعضده قوة كافية ولكن ذلك اخذ بالانحطاط والانحلال يوماً عن يوم دون ان ينظر الى القسم الثانى من الواجبات

ولقد زاد الحالة انحطاطاً ان السودان جملت منني للمنضوب عليهم والمكرهين فلم يرسل اليها في ذاك الحين حاكم او مدير او قومندان عساكر الا ممن لم ترض عنهم الحكومة وهكذا تجمع مالكو الزمام من طغمة واحدة وطبقة متساوية واذا فرضنا ان بينهم من نفي بدون حق وكان ذكياً نبيها فمركزه بل تأثرة النفساني منعه من الالتفات الى المصلحة العمومية

واستمرت الحال على هذا المنوال الى ان عين حضرة غوردون باشاً حكمداراً ولكن رفق تعيينه صدور دكريتو بالغاء الاتجار بالرقيق فابتداء حضرة الحكمدار بانفاذ مآل الدكريتو ثم تدرج الى عزل الموظفين اصحاب النفوذ واستبدالهم بالخرين حدثاء لا معرفة لهم بالحالة ولا هم ذوو اهتمام في اصلاحها وفي الحالين حسب المرمى

ولست اقصد بقولي مضادة منع الاتجار بالرقيق ولكن كان من المقتضى ان بنظر في تدويد الاهالي على الاتجار بغيره لان البلاد لا اطيات فيها مستعدة ولا تجارة لاهلها الوطنيين الا بالعبيد والمواشي ولقد نتج عن ذلك ان زيداً الذي كان ايراده اليومي ٥٠ فرنكاً بات فقيراً لا يملك شروى نقير ومع

كرور الايام وعدم الاشتغال تمكنت الضغينة وقويت في ضمائر غير المرتضين بمعيشتهم ومالت بهم الاهواء الى الهياج والثورة

وأذا قال سائل « ولم َ لم تظهر الثورة على عهد حكمدارية حضرة غوردون باشا او قبله فلا الجبنا ال حافظ البلاد في بادىء الامر من كل ثورة نتج من ان الزمن كان قريباً من عهد النتوح والرعبة مستولية على اطراف البلاد وفضلاً عن ذلك فان ما يكمن بالضمير لا يظهر على الفور بل تسوفه الايام الى حين ويتأصل

ولما ان فعلت النافة فعلهاواحدثت وتسمية عمال البلاد من رجال مغضوب علم تأثيرها ازداد الارتباك وشبت نيران الثورة في احدى النقط ولم يتدارك امرها لملافاتها (وهو خلل تعودناه) فامتدت وتشعبت الى الانحاء القريبة والبعيدة ولما استفحل الخطب وعلت الصعوبات وعظم شأن المتمهدي واستمال اليه القوم العديدين بقوله لهم « ان منع الأتجار بالرقيق مضاد للشريعة والظلم حط قواكم وافقدكم مالكم فاتبعوني انشلكم من وهدة الفقر فالمال وكل ما تكسبه اياديكم حلال لكم » ونمت عصبته ونفذت كلته انتخب للحكمدارية صاحب السعادة عبد القادر باشا وهو متوقد الذهن صادق الخدمة حر الضمير عارف حقوق الادارة والفنون العسكرية شجاع مدبر عنيف النفس وديع الجانب فذهب على الطائر الميمون بعد ان تلتى من سمو الخديوي التعليمات اللازمة ولكنه لم يبرح سواكن حتى وقعت سنار تحت الحصار وكوردوفان في قبضة المتمهدي وقطعت المواصلات مع دارفور واذ وصل الى الخرطوم شاهد فيها ثلمائة عسكري لا غير وهو خبر صحيح عرفناه عن مكاتبنا الحربي الخصوصي الذي رافق سعادته وصرف في تلك الجهات اشهرآ وعرف احوالها ووقف على خوافيها وظواهرها وبعث الينا

برسائل بعضها نشرناها وبعضها قضت عليها الحوادث العرابية بان تعاوى على ان سعادته لم يمنعه كل ذلك من المبادرة الى اتخاذ الاحتياطات اللازمة ولكن هذه الاحتياطات لم يساعدها الدرهم بل ابقتها دون نتيجة مهمة اعمال تلك الفئة العاصية التي ظهرت في القاهرة وقطعت المواصلات بين السودان وحكومة مصر الشرعية واستمرت هذه الحالة السيئة الى ان انقضت الحوادث وانحلت المشكلة وتوطدت سلطة الجناب الخديوي

وكان في هذا الحين سلاح حضرة الحكمدار حزمه وتدبيره فانه بهما قهر المتمهدي وقومه وأوقف سيرهم وبنهر قليلين زحف عليهم مخاطراً بنفسه وردهم عن سنار التي لو تأخر عن القدوم اليها لوقعت في قبضة الاشقياء وبدد شملهم وسورًر البلدة وحماها من كل طارق

واذ ثبتت قدمه ووصلت اليه طلائع النجدات التي طلبها واخذ بالاستعداد للهجوم والتوغل في كوردوفان وتأثر المتمهدي الذي لم يكن يبعد عنه وقتئذ اكثر من ثلاثة ايام وفد عليه الامر بالتوقف وعين خلف له فقفل راجعاً الى مصر

رحلة الاستانة

قال في رسالته الاولى بتاريخ ٢٤ اكتوبر

كانت المسألة المصرية حجر عثرة بين الدولتين العلية والانكايزية اما الان فصارت على وشك الزوال حيث صممت انكاترا على سحب عساكرها من القطر المصري ولذلك صار من المنتظر ان تتوطد الصلات وتتحسن السياسة بينهما وتبق الامنية سائدة في البلاد المصرية

ومن ينكر فوائد انجلاء المساكر الانكايزية الذي يترتب عليه رضا الدول عموماً واهالي القطر المصري خصوصاً بل ان ذلك خير الوسائل التي تحفظ للانكايز اثراً مأثوراً لدى المصربين حيث تفضلت على بلادهم باعادة الامن اليها وكبحت جماح العصيان ثم تخلت عن البلاد كرماً من عند نفسها وهذا افضل دليل لدولتنا العلية على اخلاص الانكليز الذين اذا قرنوا تصريحاتهم بالعمل وكان ما يدعونه من حب خير البلاد وبث الامن في ربوعها لاريب فيه فانهم يكتسبون ثقة دولتنا العلية ورعاياها المصربين ومن كان في حوزة الدولة الانكليزية في الهند من المسلمين

ومن المعلوم ان مركز انكاترا في مصر عظيم الاهمية يتولاه رجال عظام مشهورون بعلو الهمم ووفرة الاطلاع نذكر من بينهم الوزير الخطير الماجور بارنج فاننا عرفناه رجلاً حاذقاً نشيطاً صادقاً والجنرال وود باشا والجنرال باكر باشا والمفتش الحالي صاحب الذكر الحسن في دوائر الاستانة الدلية وكني به تعريفاً انه تلميذ الرجل الاقتصادي الشهير جوشن . اما تضارب ارا، الجرائد الانكايزية فهذا مما لا يعول عليه ولا يلتفت اليه فان القول والمشوره لرجل الدولة وزعيم الصولة المستر غلادستون ونحن على يقين من ان انجلاء العساكر الانكليزية لا يوجب فقدان الامنية كما يديه البض فان رجال الحكومة المصرية من اشد الناس حرصاً على الراحة العمومية ويعضده على تعزيز شأنها وجهاء البلاد وذواتها العالمون بان الخلل موجب للخطب الجلل

وهذه مقالته الاخيرة من الاستانة في ١٥ نوفمبر

لو اردنا تعداد اللوائح والتقارير والمسائل الموضوعة تحت الداولة في

مجلس الوكلاء الفخام والموجود منها في سراي يلدز للصادقة لما استطعنا لها حصراً ولا عداً . وكنت اود الاسهاب في هذا الباب وأبين للقرا. ماهية بعض المسائل وكينية المداولة فيها ولكن ازف وقت الترحال واصبحت على اهبة السعر فحال ذلك دون المرام على اني وان برحت دار الخلافة فلا اجد بداً من بسط المعلومات التي وقنت عليها على امل ان نتنبه الخواطراليها وتصادف نصيباً من الحل والابرام

ولا اتكام الآن الا على مسألتين مهمتين يتوقف نجاح المسائل الآخر عليهما الاولى مسألة الامن والثانية اصلاح الادارة وكاتاهما ضروريتان جدًا ولا نقوم الواحدة بدون الثانية ولا يمكن ادخال الاصلاح قبل وجودهما . وينبغي لنا ان نيين اسباب عراقيل النجاح الواجب ان نتداركها في بداية الامر فنقول

لقد علمنا بالاستقراء ان مادة نجاح الامم ووسيلة نقدم الدول انما هي الاصفر الرنان لانه الوسيلة العظمى لانجاح المالك وتأبيدها وبدونه لا تستتب أمورها ولا نتعزز مكانتها وهل من ينكر علينا قولنا ان الدول الاوربية ما بلنت الدرجة الدليا التي نشاهدها فيها الا بمادة الثروة فانها مكنتها من القيام بالاعمال العظيمة المشتركة فوائدها بين كثيرين من ابنائها وبالتماون والتوازر آل امرها الى النماء والاثراء فحسنت حالها وساءت احوالنا

فاذا علمت ذلك وعلمت ايضاً ان الخزينة العثمانية فارغة فلا شك الك تسلم بعدم امكان ضبط الميزانية الا اذا تحسنت الادارة تحسناً يمكن معه احكام جباية الاموال وحفظ الايرادات من عبث الايدي والقيام بالمشروعات العظيمة

التي تسهل سبل الآتجار وتوفر الصنائع في داخلية المملكة الى غير ذلك مما تعود فوائده ُ على الدولة والامة معاً

ولاجل الوصول الى هذه الناية يلزمنا ان نمعن النظر في المسائل الحالية الموضوعة تحت المخابرة بيننا وبين الدول العظام فانها مهمة في الغاية ويحسن بنا ان تتخذها كمبداء للممل فاذا فعلنا ذلك خطونا اول خطوة نحو النجاح نرى الدول جميعهن على اختلاف مصالحهن يتألبن ضد الدولة العلية اذا كان لواحدة منهن ارب في امر متعلق بنا واليك مسألة الطونه وسكة حديد الروملي وغيرهما فقد رأينا الدول ساعية في عرقلة مطالب الباب العالي حباً بتنفيذ قصد واحدة منهن وان كان قصدها غير عادل ومصلحة الباتته التي مرت عليها الايام والاشهر الطوال وهي ما زالت تحت المخابرة والمداولة وما برحت بعض الدول متعللة رافضة ولا انسى ايضاً ان المعاهدات التجارية لم ينته امرها بعد والله اعلم متى يكون النهاية منها

وكان واجباً على الدول ان تساعد الدنمانية وتسهل عليها العارق والا كيف تصرح باخلاصها لنا ورغبتها في نجاح امورنا ما دامت هذه افعالها. وليتها اكتفت بذلك بل انها تطاب اصلاح الادارة في داخليتنا وتندب سؤ حالة اهالي في بعض انحاء المملكة الذين نهكهم الفقر واضر بهم وقوف الحال نتج والحالة هذه ان تاخيرنا متسبب عن عراقيل كثيرة داخلية وخارجية لا نقوى على تمهيد عقباتها الا بالحزم والاقدام ليس الا وان الاحوال الشرقيسة والاصلاحات لا تستلزم رجالاً فلاسفة عقلاء كما يزعم البعض فانها واضحة ودواؤها موجود عندنا وعلينا ان نسير على قدم من نقدمنا من غير ملل ولا

ضجر والله مع الصابرين

ولا ريب ان الدول الاوربية عندما تشاهد اقدامنا تتحول عن وجهتها المعهودة وتساعدنا على اصلاح شأننا وان لم يكن ذلك منها من قبل حبها لنا فرن قبيل صيانة مصالحها المتعلقة بنا . وهذا ما يضطرني الى استلفات أولي الامر ليكونوا يدا واحدة في تشييد مباني الاصلاح معنصمين بالثبات فيخدموا وطنهم الخدم الجليلة التي ينتظرها منهم بفروغ صبر وينتني من الاذهان ما خامرها من اليأس والقنوط

## سة ١٨٨٤ قد

قال في مسئلة الجلاء من مقالة له نشرت في ٣ يناير وهي المرة التالئة التي ابدى فيها مثل هذا الرأي مع قرب العهد بالاحتلال

ان ما أشيع منسوباً إلى مقاصد الحكومة الانكليزية من عزمها على وضع البلاد تحت حمايتها يعد محض اختلاق وارجاف يعزى امرهما إلى اولي الاغراض النفسانية الذين آلوا على انفسهم الا ان يبثوا الاباطيل والاضاليل تشويشاً للافكار – واني اسال القائلين سوءًا بالدولة البريطانية عن غير رقيه ما الذي أوقف هاته الدولة عن اجراء هذا الفصد بعد موقعة التل التل الكبير – وكيف سأغ لهم القول بعد ما شاع وذاع من المطالعات الرسمية التي حصلت في الاسكندرية بعد اطلاق المدافع واحالال الانكليز فيها حيث اتفق الاميرال سيمور مع الحكومة السنية على ان يطلب الى عرابي واعوانه بان يبارحوا القطر مع بقاء رواتبهم ورتبهم عليهم ويحل عقد الجيش وقد حصلت المخابرة البرقية بهذا الشأن فرفضه عرابي بكل وقاحة ، فلو قبل

عرابي الطلب في ذلك الحين لما رأينا الجيش الانكايزي محلاً القطر ومن الخطا المبين ان نسيء الظن بمقاصد المستر غلادستون وحسن الخلاصه الم يقرر انجلاء الجيش وصدر الامر الى قسم منه الرجوع ولولا مسألة السودان لحصل فعلاً ، فاذا تحققنا ذلك أيجوزلنا ان نلوم وزارة المستر غلادستون لا لعمري وبناء عليه لا يلزمنا ان نعلق على اذهاننا ما تذبعه جرائد المحافظين الذين لو امكنهم لامتلكوا العالم باسره

ولكن معرفتنا هذه لا تجملنا نكل امورنا الى القضا والقدر فانه اذا كان حزب الاحرار هو السائد الان فلا يمنع من سيادة حزب المحافظين في الغد وما زلنا ممتعين بالوقت الكافي لقضاء الارب فان هذه القرصة تدوم لنا الى سنة ١٨٨٥ فعلينا ان نشتغل بها بجد واجتهاد لنصلح شؤوننا ونبدل حالتنا هذه باحسن منها ونبرهن على اصابة رأينا واستقلالية افكارنا هذا اذا كان قصدنا منصرفاً لانجاح الوطن والا فلومنا علينا وانني اكرر ما قلته مراراً من النربي من آية جنسية كان يود التداخل في الاعمال الشرقية وهذا طبيعي فان رجال التمدن الذين يتحملون مشاق الاسفار من بلادهم الى الشرق الاقصى فان رجال التمدن الذين يتحملون مشاق الاسفار من بلادهم الى الشرق الاقصى ومع ذلك لا نجد حكومة اجنبية تداخلت من تلقا نفسها بل كنا نسهل لها سبل التداخل ونفتح الابواب فتدخل من غير حرج ولنا على ذلك ادلة وبراهين لا يمكرها الا المكابر

وقال في ٨ يناير حين طلبت الوزارة الانكليزية ساخ السودان عن مصر واستقالت
 وزارة شريف

من لم يعرف الحوادث من مقدماتها لم يعرف كينمية التدبر بعواقبها وغاية مراده منها وهيهات ان يصل امكانه الى ما يعوض خسارته او يرد ما فات ولكن الله على كل شيء قدير

في الليلة البارحة توجه حضرات النظار الى سراي الاسمعيلية يتقدمهم دولة الرئيس شريف باشا ولما وصلوها صعد دولته اولا وقدم لسموه رقيم الاستعناء ثم تبعه بقية النظار وقدموا استعفاءهم ايضاً ومكثوا لدى سموه برهة ثم انصرفوا بعد ان قبل الجناب العالي استعفاءهم ولكنه طلب اليهم ان يستمروا محافظين على مراكزهم مواظبين على اشفالهم الى ان نتشكل وزارة ثانية جديدة

اما الاسباب التي حملت حضرات النظار على الاستعفاء فيمي ان حكومة مصر ترى انه من المكن المحافظة على املاكها السودانية بواسطة خمسة عشر الف جندي ليس الا وان الحملة التي ارسلتها اولاً معا سيتبعها كافية لادارك الغاية وان التخلي عن السودان مضر بمصلحة مصر سياسياً وتجارياً وفي حال تخلي مصر عن السودان نقفل بيوت عديدة تجارية شهيرة في القطر ولا ترى الحكومة موجباً لترك الخرطوم وسواها من المدن الخاضعة والتي لم يحصل فيها شيء من الهيجان وحاميتها قادرة على حفظها وصونها وان حصومة مصر لا يمكنها ان نقبل مطلقاً بتلغراف اللورد غرافيل القائل موجوب (قبول كل نصيحة انكايزية بدون تردد وان كل ناظر لا يكون مشربه انكايزياً لا يصح وجوده في النظارة) فهذا مناقض لنص الدكريتو

الخديوي الصادر في ٢٨ اغسطس سنة ١٨٧٨ القائل بان الوزارة مسئولة امام الجناب الخديوي مطلقاً وبناءً عليه فلا تستطيع الوزارة الحالية قبول ما ادعنه الوزارة الانكايزية وهذه هي الاسباب التي حملتها على الاستقالة فقدمت استعفاءها الى الجناب الخديوي كما قدمنا اولاً

ولا ريب ان هذا الاعندار مملوء حكمة صادر عن مبادئ وطنية حقيقية لا يرتاب فيها واني لا اعود في هذا المقام الى ذكر الماضي وما كان ينبني عمله من اشهر مضت وانما اقول انا نجهل الاسباب التي دعت الوزارة للجاوبة على هذه اللائحة قبل الوقوف على افكار مجلسي شورى القاونين وشورى الحكومة وهي التي رأت ان تعضد هذا الدستور أماكان يجب عليها ان تستشير المجلسين المذكورين ام الاعتماد في الشرق على القانون بات يصدر الامم به بصرف النظر عن خصائصه وتأثيره وهي مسألة لا يمكنني غض الطرف عنها ولا اظوي الكلام عليها واني لاعجب واللة لسكوت المجلسين عما لقضيه واجباتها وعدم ابداء ارائهما في مسائل هي اهم المسائل المصرية بل نقتضيه واجباتها وعدم ابداء ارائهما في مسائل هي اهم المسائل المصرية بل هي عين حياة مصر السياسية

او ليس ينبغي المدائن ان يتخذ افضل الوسائل للحصول على دينه عندما يرى مدينه محاولاً عدم الدفع والمماطلة. وما اشبه حالة المجلسين بالدائن فلم لا يجثان عن خصائصها مع تنافل الحكومة عنها منها او لم يشكلا بامر خديوي وايعاز حكومة انكاترا والا فما فا بدة تشكيلها ولاي سبب كان ذلك فقد اصبحا الان ملومين من الوطن مطالبين لدى الرأي العام وهل في الامر سر سينكشف النقاب عنه فنعرف ما لنا وما علينا منه ام نعود قائلين ان له وانا اليه راجعون

ولقد طالما كتبت واشرت بوجوب عقد جمعية عمومية تجمع هذين المجاسين تؤلف من اخص الرجال الذين تقلبوا في الادارات وعرفوا احوالهما والتجار الذين كابدوا معاملة السودانيين وطافوا الاقاليم فتأخذ بالمداولة حتى يقر الرأي العام على اخيار احسن طريقة لحسم النازلة وما زلت اقوله بوجوب المشاورة والمحاشفة وعقد العزم على خلاصة ما تبديه غوامض الافكار ولا يعد ذلك احتقاراً لاراء الرجال المعول عليهم الان فقد يمكن ان يكشف لهم عن امور ذات بال لم تكن حاضرة لديهم واني لا ارى في السياسة الحالية اموراً مجبولة من كبير او صغير وهي فرصة اخيرة لنا فعلينا اغننامها وعدم اهمالها او النهاون بها وليس القصد من ذلك مضادة انكاترا فاننا ما زلنا نعتقد اخلاصها نحو البلاد ورغبتها في صيانة حقوقها وانجاح اعمالها ولي كلام اخر أوجله الى ان تعتلن الحقيقة او يظهر ما ليس في الحسبان

وقال في ٢٣ يناير عند اجتماع مجلس شورى القوانين

غداً يلتئم مجلس شورى القوانين طبقاً للامر العالي الصادر بهذا الشأن للنظر في حقوق البلاد نيابة عن اهلها الذين تخيروهم وكانوهم النظر في امورهم وغداً ترفع الى هيئة هذا المجلس جميع اللوائح والقوانين التي قررها مجلس شورى الحكومة والتي ما زالت تحت البحث والمداولة ، فاليكم ايها الاعضاء الكرام وجوه البلاد عهد حل الامور وابرامها وبكم وحدكم تعلقت الامال فائم والحالة هذه مطمح انظار القوم الذين خولوكم ثقتهم دون غيركم وانتم عضد الحكومة التي صدقت على تعيينكم فعلى مبلغ حسن تدبيركم وصوابية

رايكم يكون مبلغ نقدم البلاد ونشاطها من عقال المشاكل الحالية والنوازل السياسية . فتحققوا اذن ال الرأي العام محوقل حول دائرة مجلسكم الموقر يراقب اقوالكم واعمالكم التي سيخلد ذكرها الى ما شاء الله . فبرهنوا على صدق وطنينكم وعظيم اهليتكم بالمحاماة عن حقوق البلاد وحفظ مستقبلها من غوائل ما هو محدق بها من الخطوب التي لا تنصرف عنها الا بسديد الاعمال والافكار التي تكون محمودة الاواخر والاوائل

وما اتيت بهذه التفكرة جهلاً بصحة وطنيتكم او ارتياباً بصدق طويتكم وسلامة خدمتكم من شوائب الاغراض ونزاهتها عن المقاصد الاقصد انجاح الوطن واسعاد اهله ولكني أتيت بها من قبيل زيادة الحرص على الحقوق السياسية تنبيهاً وتفكيراً فان الحكومة ستعتبر اراءكم وتسير على منوال ما نقرون عليه اجماعاً في الرأي وجرائد القطر وغيرها ستثبت نص المداولات وتعلق عليها الملحوظات ان حسنة او سيئة حقق الله امالنا بكم وأنقذ القطر مما حل به بحسن سعيكم ان شاء الله

وقال في ٢٧ يناير وهو من جملة تقديراته الكثيرة التي حققتها الحوادث فيها بعد وها نحن على بغية الصبر نتنظر افتتاح البرلمان الانكليزي القريب العهد لنعلم ما سيدور في دائرته من الجدال والاقوال على مسألة مصر ويؤكدون ان نحواً من ٢٥٠ سؤالاً ستاتي على الوزارة في شأن اعمالها وان كنا في ثقة من ان السؤالات والجوابات ستكون دقيقة المعنى والمبنى لا تؤذن بكشف الستار عن سر المسألة الا انها تؤخذ دليلاً على مكنونات الصدور وقد يجوز ان تكون الاعمال من بعد ذلك بخلاف ما يصرح به اليوم

وقال في ميزانية سنة ٨٤ وهي احدى مئات من مقالاته الاقتصادية الادارية نذكرها مثالاً

منزانية سنة ٨٤ - حالة الحكومة والبلاد المالية

قياماً بالوعد السابق آكتب اليكم بالعنوان المصدر فانه' مهم في حد ذاته والبحث فيه من اخص واجبات الكتاب

ان التوازن او معادلة الداخل بالخارج آية نقدم الحكومات وبدونه لا يعتز لها شأت ولا ترسخ قدمها ولا تنظم ادارتها ما دامت غير متساوية الايراد والمصروف ويؤول امرها إلى الانحطاط والانحلال كلما تدر عليها التوازن وزادت النفقات على الايرادات وحكم التوازن لا ينحصر في الحكومات والدول بل يشمل ايضاً البيوت التجارية والمشروعات المالية ذات الايراد والمصروف ويستازم حسن التدبير او ما يعبر عنه السياسة فعلى حكم تلك السياسة يكون مبلغ الثروة وبدون احكام السياسة لا تنتظم شؤون المالية ولا يحصل التوازن ومالية الحكومة نتبع مالية الشعب فان الحكومة في حصر الامر تابعة للرعية فاذا اردت الوقوف على ماهية المالية في اية مملكة فانظر الى تابعيتها الني تستورد منها الجباية فيتضح لك ما في خزائها من النظار وقد يعلم المشاهد احوال القطر في ايامنا هذه ان مالية حكومته في عسر وضيق حال البيات

ان سكان القطر من وطنيين واجانب ينقسمون الى ست فئات مهمة

اولاها واهمها ارباب الاموال الواسعة الذين يبذرون المال توسعاً في العيش وهم الان قابضون على اموالهم منفقون منها على انفسهم ولا يثقون باخراجها من الصناديق خوفاً عليها من الهضم والضاع فلا يستفيدون منها ولا يفيدون بها احداً. والفئة الثانية اصحاب الاملاك والعقار الذين يعتمدون في معايشهم على ريمها وهؤلاء قد ساءت حالبهم بكساد التجارة وهبوط الاسعار ومحل المواسم. والثالثة مضاربو البورص الذين ضاقت بهم مذاهب اختلاق الاخبار وما اصابهم الا الخسران بين صعود وهبوط وهم لا يدرون ما وراء الغد مرخ المحن والخطوب. والرابعة · فئة المستخدمين الذين تنازعتهم عوامل الاغراض واصبحوا عرضة للرفت والاستقطاع من المرتبات وقد ادركتهم العناية مؤخراً فسلموا من الافة التي كانت لتوعدهم ولكن لم تسكن خواطرهم مما سيجيُّ في الايام المقبلة من الضربات المؤلمات. والخامسة والسادسة . فئتا المزارعين والمحترفين وهم السواد الاعظم من مواطني البلاد واشد سكانها ضنكاً واولاهم بالالتفات والمرحمة خصوصاً ان مدار الجباية عليهم تؤخذ طوعـاً او كرهاً على حسب ميسرة هاتين الفئتين او ضيق ذات اليد ومن اين لذوي الفئنين يسر الحال ومن منذ سنتين لم ينعبس وابل النكبات فامحلت المواسم وسقطت الاسعار وكسدت التجارة واصبحت السلع ذات قيمة واطئة لايطمع بالكسب من الاحتراف بها

وعلاوة على الفئات الست المذكورة توجد فئة سابعة محسوبة في عداد الفئات المتقدمة الا انها ممتازة بكونها اشد فاقة وعوزاً مما سواها لانها أصيبت برزايا الفتنة فققدت ما ملكت وعيل صبرها بانتظار البدل حتى ان اغلبهم انفقوا اضعاف اضعافه ديناً قضاء للحاجة وكانوا في مبدا الامر يعتمدون

عليه زاعمين انهم يستخدمونه بالامتهان والاحتراف والتوسع بالعيش مسافة العمر بدلاً من المال المضاع

هذه هي الصعوبات والضيقات الحالية الحالة بالبلاد وقد انفدت الحكومة حيلها واعيالها التدبير ولم الشعث حتى تمكنت مؤخراً من موازنة البرنامج للسنة الجارية من دون رفت او استقطاع في مرتبات الخدمة او زيادة في الرسوم والضرائب وقررتها الا ان ميزانية الحربية ما زالت غير مقررة اذ انه لا يعلم المقدار اللازم من النقود لملافاة الحوادث السودانية التي عرفنا اوائلها وغاب عنا الالمام بمنهى امرها وقد فوضنا امرنا بها الى الله ونم الوكيل

وقد فهنا ان مصاريف جيش الاحلال غير داخلة في الميزانية ولا نعلم اذا كانت الخزينة المصرية تعنى منها او تلزم بدفعها بد المخابرات الجارية مع حكومة بريطانيا ويؤمل اولياء الامر ان وزارة المستر غلادستون نتسامح بها كلها او بقسم مهم منها فييتي على الحكومة مقدار ما يزيد عن المليونين جنيها من الحسابات الجارية المرخص لها بها ثم مبالغ التعويض ثم نفقات السودان الفادحة وما اشبهها وهذه تستلزم عقد سانة لا تنحط عن عشرة ملابين جنيها

اي نعم ان هذه السانة تكني ولكن لسداد مطلوبات السنة الجارية فقط فاذا شئنا ان ننظر في نتائج ما لدينا من الحوادث وجب ان نستدرك امر المالية الى امد بعيد خيفة ان نتطلب غداً ما ترددنا اليوم عن اجرائه فالاقدام الى عقد سانة العشرة الملابين يضطرنا الى تعديل قانون التصفية ولا ننكر ان توقيف الاستهلاك مع ما يمكن الاستحصال عليه من ابواب

ثانية يكني لسداد ممدل هذه السلفة ولكن اذا قصدنا حفظ المالية الى مستقبل الايام وجب علينا ان لا نكتني بالتوقيف بل نتجاوزه وهنا عقدة المسألة

ثبت بما نقدم ان السانة التي تحاج لها الحكومة لا يمكن نيلها الا بتعديل الصائ الموقع عليه من جملة دول كبار لهن مصالح سياسية فضلاً عن المالية واهم الدول مصلحة وشأناً بقانون التصنية الدولة الفرنساوية وهي ذات الذوذ المسلوب بعد الحوادث والنتن فاذا تشبثت بالمسألة السياسية بحجة المالية ادخلت مسألة مصر في دور جديد اشد نكاية واصعب حلاً مما هو مشاهد منها الان ولا نخاف بلوغ هذا الدور الا اذا كان القصد عدم الاكتناء بتوقيف الاستهلاك اما اذا لم يتجاوز النجوير هذا الحد فلا يتعذر نيل المرغوب وحل عقدة المسألة وحينئذ تدفع التويضات وتروج الاعمال وتستقر الحال على احسن منوال

وقال في ٥ مايو يدعوكبار المصريين الى تشكيل لحبِّهُ تسافر الى اوربا للمطالبة بحقوق مصر السياسية اثناً انعقاد المؤتمر الذي دعت انكلترا الدول اليه وانترطت ان يكون ماليًا محضاً

اشتغلت افكار الوطنيين وخصوصاً الوجوه والاعيان منهم بمسألة المؤتمر وحقوق مصر فاخذوا بالمداولة والمذاكرة فيا بينهم واعنبروا المسألة اعنبارها من الاهمية فصرت على امل كبير من أجابتهم الطلب وتحقيق ما عرضته عليهم في هذا الشان قبل فوات الزمن الثمين اذ لا يصح الصمت عن امر يخنص بالبلاد على حين نرى الدول عموماً مشتغلة به تدافع عن حقوقنا وقد افادنا البرق في هذا اليوم ان فرنسا راغبة في ضانة حقوق مصر السياسية وهو عين

مطلوب الباب العالي واعلم ايضاً ان غالبية الدول نازءة الى المطلب المذكور مراعاة لحقوق العدالة والانصاف فكيف يليق بنا السكوت او يخامرنا الخجل والوجل والدول اخذة بناصرنا مريدة تدفيدنا

فيا ايها الاعيان وذوات البلاد لا نسأ لكم ما تخط عنه طاقتكم ولا تكافكم غير الاقتدا بغيركم من أمم المشرق ألم تروا رجال بلغاريا وسربيا كيف انهم شكلوا اللجان قبل الحرب الاخيرة واوفدوها الى عواصم اوربا و اولاتذكرون فعل اليونان وما اجراه اهل كريد موخراً مما اضطر الباب العالي الى العدول عن ابدال فوتيادس باشا والي الجزيرة وألم تعلموا انه خلافاً لتصميم الوزارة العثمانية وقرارها باناء منح الاساقفة امتيازاتهم عضد الجناب السلطاني مطاب التبعة اليونانية الثمانية وارجع لهم المنح ألا يكذيكم دليلاً او ما تعلمون ان للرأي العام تأثيراً عظيماً وما يعد عملكم هذا خروجاً عن الواجبات الوطنية فلا يداخلتكم الظن انه يحسب معاكسة لانكاترا او قلة ركون اليها الوطنية فلا يداخلتكم الظن انه يحسب معاكسة لانكاترا او قلة ركون اليها لكم واستمالتكم على الرأي العام في الشرق والغرب لتحفظوا لانفسكم وبلادكم كراً طيباً

وقال في حديث جرى له بباريس مع سفير الروسية في ١٠ جونيو

تشرفت في منتصف هذا اليوم بمقابلة سفير الروسية في دار السفارة وقد تطارحت واياه بحثاً في المسألة المصرية والسياسة العمومية فلخصت ذلك في الرسالة الاتية كما ترى

سألني حضرة السفير عن حالة مصر سوءال خبير واقف على دخائل المسألة المصرية . فاجبته ُ · ان مصر لم تر َ اياماً اشد مرارة وصعوبة من ايامها هذه من حيث السياسة والادارة والمالية وبينت له موجبات الخلل في المسائل الثلاث التي افسدتها سياسة الانكايز في مصر . فقال . ان اوربا تركت لانكاترا حرية الممل مدة السنتين الماضيتين على رجاء ان يتأتى عن عملها تحسين حالة ذلك القطر المضمون الامتيازات من اوربا بموجب معاهدات دولية صريحة نستحيل خرقها اما انكلترا فأتخذت سكوت اوربا وسيلة لاجراء ما تريده فافسدت النظامات الحسنة ما خلا النذامات الدولية كصندوق الدين ومجالس الحقانيـة وفي اخر الامر استشرفت على اوربا تسألها عضداً لتعديل قانون التصفية تحقيقاً لمنوباتها فصادرتها فرنسا معضدة من اوربا تعضيداً قوياً ثم اقترحت عليها شروطاً مصدقاً عليها من الدول جميهاً ولو لم يكن الحزب الحر هو القابض على زمام الاحكام لما تساهلت اوربا مع انكاترا ولما توقفت عنها حتى الان ولكن للدول ثقة مكينة باخلاص حزب الاحرار وصدق عهودهم واجننابهم هضم حقوق الشعوب المستضعفة

فقرة من حديث مع جول فري رئيس الوزارة الفرنسوية في ١٢ جونيو ما زالت المفاوضات جارية بين فرنسا وانكاترا على رجاء الوصول الى وفاق نهائي في المسألة المصرية وقد قابلت رئيس الوزارة الفرنسوية المسيو جول فري وجرى لي معه حديث طويل الخص منه ما يحلو نشره ويسوغ ذكره وهو ما يأتى حئت الوزير اجابة لامره فاستقباني بالبشاشة وسألني عن اخبار مصر فبسطتها له تفصيلاً مبتدئاً بعرض المسألة المصرية من ظهور عرابي الى يومنا هذا وكان يقاطعني الحديث مستفسراً عن الدواعي والموجبات لكل حادثة وخصوصاً ما توقع منها بعد الاحلال الانكايزي فاخذت ابرهن له عن الوقائع وكيف ان الفوضى عمت البلاد مالياً وادارياً وسياسياً وكيف عدمت الثقة المالية واسباب الكسب ثم بينت له حالة العسر المستحوذ على القطر وانتشار اللصوص في جميع انحائه

فقال. وما هي اسباب ذلك جميعه

ولت سؤ الادارة وأيدت ذلك بالادلة وذكرت له اعمال رجال الانكايز في مصر فرداً فرداً واطلت الشرح في اجراءات كليفورد لويد . وقلت اذا كان قصد الانكايز ان لا يخلوا القطر الا بعد استتباب الراحة فيه فهم لن يبرحوه فأنهم ما داموا مقيمين فيه متداخلين باموره فلا يمكن استتباب الراحة واصلاح الاحوال

قال. واين هم رجال مصر ومن هم المعدودون فيه

قلت . انهم كثيرون مشهورون وذكرت له من اعرفهم معرفة تامة وانهم لو سلموا ادارة الاعمال لما انقضى شهر من الزمن حتى يتأيد الامن وتستقر السكينة ولا يبتى الانكايز عذر يتتحلونه للبقاء في ارض المصربين وذلك على شرط ان يكون رجال مصر احراراً في الادارة والا فلا نجاح وليس من عقلاء المصربين من يقبل وظيفة مهمة في الحكومة اذا بقي الانكايز متداخلين في ادارات الاشغال

حديث مع المركيز سلسبوري في ١٩جونيو

انه وان تكن وزارة الانكايز من الحزب الحر والمحافظون لا دخل لهم في ادارة الاحكام فاهمية حزبهم ومعارضاته المستمرة للوزارة مما يجدر بالاعنبار ولذلك سعيت جهد امكانى الى مقابلة زعماء الحزب المذكور للوقوف على منوياتهم بالنسبة الينا واخيراً توصلت الى مقابلة المركيز سالسبوري زعيمهم الأكبر فتوجهت اليه في هذا النهار بعد الظهر بمنزله الكائن في جوار شارع سان جمس

وبعد التحية والسلام قال • أتيت حدثاً من مصر . قلت نيم ولكني عجت على ايطاليا وفرنساً في اثناء السفر . قال • اللّغزهة حضرت . قات • لا بل للمحاماة عن حقوق وطني مصر

قال وما هي حال مصر . فاخذت ببسطها وتعداد اغلاط الانكايز منذ دخل دوفرين وباشر اشغال ماموريته وقد قسمت المسألة قسمين اولهما مخنص بحصر والثاني بالسودان ثم فرعت عنها فروعاً ثلاثة الاول يتناول بيان الحالة الى يوم استقالة رياض باشا من الوزارة ، والثاني من ذاك الحين الى استعفاء شريف باشا ، والثالث منذ ولاية نوبار باشا الى يومنا هذا فني الفرع الاول ذكرت له توطيد الامن بسهر رياض باشا ورواج التجارة وجميع الاشغال واستمرار الاحوال جارية على ما يرام الى ان اخذ بمحاكمة عرابي التي كانت اشبه بمحاورة هزلية فاتضح للذين من حزب عرابي ان انكاترا استخدمت هذا الرجل لقضاء اغراضها فكرهوها وكرهوه واتضح لسواه ان انكاترا الدولة الرجل لقضاء اغراضها فكرهوها وكرهوه واتضح لسواه ان انكاترا الدولة

المتمدنة قد اتت اموراً لم يرها الشرق ولا سمع بحصول نظيرها في جهات الدنيا

ثم قلت له مولما استقال رياض باشا الوطني الحازم الحائز لمرضاة الرأي العام والخبير بحالة الامة والبلاد انحرف الشعب المصري بتمامه عن انكلترا واخذ يندد بها ولكن بقيت المسألة متسترة حيث كان شريف باشا الوطني الحبوب رئيساً للوزارة ثم ازداد تداخل رجالكم في الادارات فافسدوا واستبدوا في اجراء اتهم السيئة

واخذت اللو على مسامه اغلاط رجال الانكايز واخصهم المستركليفورد لويد الذي اذكرنا بايام الماليك وجورهم وببنت له سؤ معاملة بعض الانكايز الموجودين في مصر وقلت له لقد قابلت كثيرين من رجالكم منذ وصولي حتى الان ورأيتهم جميعاً على غير ما عليه بعض رجالكم عندنا فان معظمهم لا يحترمون الناس قال اني في غاية العجب من هذا السلوك قلت انتم الاوربيون تنددون بالشرقيين وتستقبحون طباعهم اما نحن فنرى ان الانكايز هم المستوجبون لما ترموننا به ثم اتيت على بيان الحالة في وزارة دولتلو نوبار باشا فقال انه يعرفه شخصياً وبعد ذلك دخلنا في مباحث متفرقة لا ارى مناسبة لعرضها الان

وسألني عن حالة السودان فاخبرته أن الفتنة كانت في باديء الامر اهلية محلية ولكن ذهاب هكس الاجنبي عن السودانيين جنسة وديناً حرك العصبية االدينية فيهم فثاروا ثورة واحدة · وعطفت على بيان اغلاط الانكليز بعد ذلك وخصوصا في مشورتهم بالتخلي عن المودان واخبرته الكيفية التي جاء بارنغ بها الى شريف باشا فقال اعد علي بيان المسألة فاعدتها تفصيلاً ثم نددت بارسالية هكس ومأمورية غوردون وحملة جراهم ومأمورية الاميرال الانكايزي وأعربت له عن سؤ السياسة في مأموريات المذكورين وغيرهم وقال وما رأيك في مستقبل الحركة الحالية . فقلت . اراها ستمتد كثيراً وقريباً تسقط الخرطوم وسنار ودنقلة وحينئذ يتعين عليكم تجريد اربعين الفا من العساكر لملافاة النازلة . قال . وما هي حركة الخواطر في مصر ، فاخذت بسرد بيانها تفصيلاً وكان مصغياً يستوعب الاخبار بالدقة والامعان ثم قال ، واية وسيلة تظنها افضل لحل المسألة . اجبته نه اني اخاطب سيدي بحرية فارجوه أن يعاملني بالاغضاء كرماً فاقول ، اني عالم بكونه زعياً للحافظين فلا بدلي ان اخاطبه بصفة كوني مصرياً لا أريد مطلقاً ان تضع انكاترا يدها على بلادي باية صفة كانت ثم اؤكد له نا افضل وسيلة لحل المسألة هي ارسال بلادي باية صفة كانت ثم اؤكد له نا افضل وسيلة لحل المسألة هي ارسال تجريدة عثمانية الى السودان

قال وهل لا توافق المساكر الانكايزيه

قلت انها لا تطبق الحر فان العساكر الانكايزية الكائة الان في اصوان يوجد بينها ٢٥ بالمئة مرضى بسبب الحر فكيف تكون حالنها لو بانت الخرطوم واواسط السودان هذا اذا تيسر للانكايز قطع المفاوز الموعرة والوصول الى الداخلية . قال يذهبون في الشتاء ، قات وعند حلول الصيف وهم هنالك ماذا يفعلون فسكت ، ثم اطرق قليلاً وقال وحكم العساكر العثمانية حكم الانكايزية من هذا القبيل ، قلت هذا فيما اذا كانت العساكر تركية او شركسية ولكن عساكر الدولة العثمانية من ابناء سوريا وما بين النهرين وغير جهات لا يضر بهم الحر ولا يستصعبون قطع المفاوز والقفار لانهم متعودون ثم لا بد ان يعلم سيدي ان الحركة دينية وليس لغير الخليفة استطاعة على اخادها . قال

لا أنكر ذلك وقلت وهل من العدل والانسانية ان تسبب انكاترا اهماق الدماء وخراب الديار انفاذاً لمآربها الذاتية القاضية عليها بعدم التصديق على ارسال تجريدة عمانية وكيف يسوغ لها ذلك في عصر النور الاتخاف قضاء التاريخ باستقباح مسلكها وسؤ تدبيرها في جيل التمدن – واردفت ذلك بقولي لا ارى حلاً للمسألة غير هذا ومن الضروري جعل مصر على الحيادة التامة بحيث لا يمكن لاية دولة ان تطمع بها او تعتدي عليها

وهنا سألته ان يسمح لي بالاستفهام منه عما يأتي فاذن – قلت أيسقط المستر غلاستون. قال لا اظن ذلك لان الشروط غير مجحفة بمصلحة انكاترا وعطف فقال أخبرتني عن رجال انكاترا كلهم ولم تخبرني شيئاً عن المستر اجرتون الذي أعرفه شخصياً. قلت هو رجل محبوب من الجميع وكذلك الجنرال استفانسون

ثم قلت · انا لا نود ابداً سقوط المستر غلادستون حيث ان اعلقادنا بـــهـِ حسن ونتوسم بكم سؤ المقاصد

قال ثق بفوز غلادستون فانه سيتغلب على المحافظين ويستمر في منصبه واردف قائلاً ولماذا تظن السوء بالمحافظين

قلت لأنهم يودون تملك العالم ويتوقون لهضم حقوقنا وهذا اعتقادي بكم مع اني مسيحي فما ظنك بالمسلمين الذين هم اشد مني نفوراً منكم وهذا الاعتقاد السيء بانكاترا ليس محصوراً في مصر فقط بل وفي الشرق عموماً واذا لا سمح الله وضعت انكلترا حمايتها على مصر فلا شك انها لا تجد راحة وتكون قلقة قلقاً مستمراً فضلاً عن كونها تسبب ميل العثمانية الى الروسية وقال لقد وجهت اللوم العنيف الى المحافظين مع انهم غير متحكمين

ونحن نعترف باغلاط الاحرار وسيئاتهم في بلادكم كما اننا نرى املاكنا الهندية امست في خطر من سوء سياستهم • قلت وليعلم سيدي ان بين مسلمي الهند والشرق صلات مستمرة وقد علم الهنديون بسوء سياستكم عندنا فاتفقوا معنا وصارت قلوب الجميع نافرة منكم

ثم سألته واذا حكمتم هل تضمون مصر اليكم

قال لا اظن مطلقاً ولا يمكنني الحكم بذلك الان اذ انه من الممكن وجود أمور خفية في الوزارة تعدل مبادئنا اذا علونا منصة الاحكام ولكن لا اخال اننا نحكم فان غلادستون متغلب علينا

قلت ارى كثرة الزعماء في حزب المحافظين اضففته وشتتت كلمته وفي الامثال السائرة ان كثرة الرؤساء تذهب فائدة الدمل

قال ذلك شأن حزينا

ثم قلت له ُ اراكم مُهتمين كثيراً بشأن المالية وقد ذهلتم عن السودان فما الداعي لذلك . قال وكيف تحسبنا غافلين عن السودان « يمني غوردون » المنكود الحظ وقد احدقت به الاخطار من كل جانب

قات أعجب والله لجواب المورد المفهوم منه اشفاته على نفس غوردون من دون سائر الناس في السودان حالة كونه ذا جنة وقد سمه نا بمثل هذا الجواب مراراً في خطبكم وتلوناه في جرائد لندن فهل حسبتم اهل السودان من بني الانسان حتى لا تاخذكم شفقة بهم ولا يهمكم الا انقاذ رجلكم الذي جاب الويل على الوف موءلفة من الرجال والنساء والاطفال وماكان غوردون الا منذذاً لسياستكم الاثيمة التي قادت هو لا المساكين الى الذبح فكيف ساغ لكم الان ان تهملوهم وشأنهم الا تخافون غضب الله وسنة

الانسانية وشرع المدنية وقضاء التاريخ عليكم بما تحمر له الوجوه ويخدش محيـا النفس

ثم أوقفت اللورد على الاوامر التي اصدرها رجالهم في مصر والزامهم البوليس بما يتعلق بعدم لبس الطربوش وما اختص منها بالجوامع وغيرها مما يمس حاسات الاهلين ولم اخن عنه شيئاً من مساويهم . وبعد ذلك قات وكيف تلومون رجال مصر الذين لم يعدلوا عن سبل الاخلاص ولم يخابوا اكم عهداً وجميع ما حل بالقطر من الملات دليل مسهب على سو تدبيركم وانتم وحدكم المسئولون عنه أ

فاطرق عند ذلك ثم قال لي لسنا نحن المتحكمين في الحال. ثم سألني أعكث طويلاً هنا. فقلت له نهم. قال ارجو ان تحضر الي من وقت الى آخر وفي اية لنة تطبع جريدتك. قلت باللغة العربية وكثيراً ما ترجمت خطبك ايام كنت وزير الحارجية ثم اطلعته على اختلاقات مكانبي جرائد لندن بحصر فاصغى الى ما قلت

وبعد أن لبثت بحضرته ساعة ونصف ساعة ودعته وانصرفت ممتناً مما اظهره لي من الدعة

محادثة مع موزوروس باشا سفير الدولة العاية ومع السيو وادنكتون سفيرفرنسا في ٢٧ يونيو زرت امس سفير العثمانية فاخبرني بوصول لائحة الاتفاق اليه وقال لي انها بالاجمال كما اخبرتك قبلاً « وقد افدتكم ذلك في حينه الا انه يتنرع عن مسائلها المهمة مسائل اخرى فرعية وسابعتها تفصيلاً اليكم »

وقد سألني السنير عن اخبار مصر الاخيرة فسردتها له م سألته عن رأيه في المستر غلادستون والاحزاب قال لا شك ان المستر غلادستون سيتغلب على الاحزاب وينال الارجحية في الارآء . قات . أرى الدول مهتمة جد ابالنقض والابرام في المسائل الحالية ومع ذلك لا نرى للباب العالي شأنا كبيرا في المخابرات المتبادلة بين الدول في أمور مختصة بالعثمانية آكثر من سواها . او ما حان لرجال الدولة ان ينهضوا من رقدتهم ويبذلوا وسعهم في سبيل حفظ المملكة وتوابعها . قال لقد اخطأت ظنا فان مولانا الخليفة في سبيل حفظ المملكة وتوابعها . قال لقد اخطأت ظنا فان مولانا الخليفة صدق قولي . ولو لم تكن مصر جزءًا من المملكة السنية لما حفظت حتى الان من مطامع انكاترا او من مطامع سواها قبلها

وبعد ان تكامناً في بعض مواضيع سياسية ودعته وتصدت حضرة سفير فرنسا المسيو وادنكتون فدار الحديث بيننا على لائحة الاتفاق ثم انتقلنا الى البحث في اللائحة المالية التي كان استامها حضرته في هذا النهار فقلت له'. اظن ان المسألة المالية اشد اشكالاً من السياسية . قال ولا عجب فان الثانية تهم رجال السياسة فقط واما الاولى فتهم الجميع ولا يخفي ما لرجال المالية من القوة وهم لا يسألون الا على عزة الدرهم وزيادة الارباح دون الاكتراث بالنتائج السياسية .

سالته وهل يقرر المؤتمر التعديل . اجاب اني درست المالية المصرية كثيراً ومع ذلك ساستدعي المسيو دي بلينيار او المسيو ليرون ديرول او كليهم الاستشيرهما ويلوح لي ان هنالك ابواباً اللاقتصاد فلا سبيل الى التعديل الا بعد النظر في الاولى

قلت له اذا تحملت انكاترا نفقات جيش الاحتلال وعدلت اسهم بوغاز السويس وخففت رواتب كثير من موظفيها في مصر أمكن اقتصاد نحو سبمائة الف جنيه ومع هذا فلا بد من تعديل الضرائب وتخفيف اثقال المزارعين وبحسن او يوجب ان تضمن فرنسا وانكاترا دين مصر بعد تعديله وفي ذلك أجل واسطة واضمن وسيلة لمستقبل مصر ومصلحة الدولتين

قال ان الممألة المالية دقيقة جدًا بل اراهاكثيرة العقبات ولكن على المؤتمر ان يحلها . وبعد هذا تحدثنا في حقيقة مركز المستر غلادستون فقال لي انه سيفوز ومهما يكن فالمحافظون لا يسعهم ولو تغلبوا ان ينهجوا غير هذا المنهج فقد تغيرت المسألة المصرية عماكان قبلاً فلا سبيل لتضحية مصلحة اوربا عموماً وفرنسا خصوصاً

خطبة له في لندن في ٢٧جونيو

## { محفل خطابة }

دعيت البارحة الى محفل خطابة في ناحية كولفيل جاردنس عند سيدة من خواتين الانكليز المشهورات بسعة المعارف والاداب العصرية تدعى الخاتون كارتر . فان هذه الخاتون تفتح ابواب منزلها من واحدة في كل شهر من شهور الشتاء لعلماء قومها وادبائه فيجنمعون هنالك للخطابة ومطارحة الافكار في اي موضوع كان وكانت ليلة امس خاتمة ليالي الاجتماع في هذا العام فاسعدني الحظ بحضور الحفلة ولما كمل عدد الحضور واستقروا في مجالسهم وكانوا نحو ١٥٠ شخصاً وقف رئيس الحفلة وقدم للحضور رجلاً فاضلاً ساح

حديثاً في فلسطين واكتشف على اثار جديدة ثم سأله ان يلقي على الحضور مقالاً بهذا الخصوص فاجاب وتكلم طويلاً مبيناً فضل الاثار التي أحيت للتأخرين تاريخ السالفين ودلت على فقدمهم في بعض العلوم والصنائع الى غير ذلك فضج له الحضور استحساناً ثم تلاه المستر رسام « وهو عربي الجنس » فالني خطاباً أيد فيه قول الخطيب الاول ثم ذكر الاثار التي اكتشف بنفسه عليها في نينوى يوم كان مصاحباً للمستر ليارد سفير انكاترا في الاستانه سابقاً ثم وقفت احدى الخواتين فقالت انها أقامت في القدس الشريف سنين متوالية مع زوجها الذي كان قنصلاً لانكاترا هنالك وبعده القت خطاباً وجيزاً فيما شاهدته من جليل الاثار ثم تعاقبت الخطباء بتلاوة ما عن لهم ذكره الى ان وقف الدكتور هارينهان الذي خاض في موضوع سياسي جاء في خلاله بالعبارة الاتية

قال «ان المرء اذا شرب جرعة ماء من النيل شغف بمصر واذا غاب عنها فلا بد له من العود اليها وذلك دليل على ان مياه النيل سائغة لذيذة » فلما طرق اذني هذا الحديث وقفت واستأذنت بالكلام باللغة الفرنسوية فاجابني الحضور بالاصغاء وكانت غالبيتهم تحسن الفرنسوية فرفت صوتي بالكلام شاكراً اولاً ربة المنزل التي تكرمت بجعل منزلها محفلاً للاداب ثم عطفت على بيان المنافع العظيمة التي يمكن للنساء ان يقمن بها نحو الانسانية اذاكن مهذبات معلمات وانهن قادرات على اصلاح النوع الانساني وافساده اذ انهن الواضعات للبادئ الاولية في عقول الاطفال فعلى مبلغ نقدم النساء في أية مملكة كانت يتوقف نقدم الشعب وانتقلت من هذا البحث الى القول بفضل الشعب الانكليزي الذي مع قلة عدده وبعد بلاده قد تمكن بفرط الاجتهاد

وملازمة الحزم والثبات واحكام السياسة من السيادة على ملابين عديدة من الناس في انحاء شتى من المسكونة و ضجيج استحسان ولا بد لي من مخاطبة سادتي الحضور بشيً عن حال مصر فان كثيرين منكم يتوقون الى هذا الحديث فاني ما حلات بلادكم الا لاشغال نقتضيها خدمة هذا القطر العزيز . تصفيق استحسان . لا يخفي انه عندما ظهر عرابي بمظهره الاول ورأينا الانكابز متداخلين في كبح جماحه كنا متشكرين لهم جدًا ونطنا كل امالنا بهم ثم معد واقعة التل الكبير ودخولهم مصر لا بصفة فأتحين بل باسم الجناب العالي الخديوي نقبلناهم بالشكر واحللناهم محال وفيعة . تصفيق

ولما انتهت الخصومات والقلاقل والواله الله الله وتعزيز شأن الحكومة فسررنا بذلك وشكرناهم شكراً جزيلاً ولكن ما طال الزمن حتى ذهبت الاماني ادراج الرياح اذ عرفنا ان المواعيد عرقوبية وبينما كنا نطالع خطب زعماء الاحرار والمحافظين المشيرة الى عدم رغبتهم في تملك البلاد او حمايتها كنا نرى عمالهم بيننا يستبدون في امورنا ولا استبداد المهاليك فخربوا البلاد وجرحوا قلوب العباد والحاصل ان حالة مصر لم تبق خافية اجمالاً على احد من الناس وتصنيق مستطيل وها هم الآن رؤساء الاحزاب يطلبون هضم حقوقنا وضميمة بلادنا وقد داسوا قولهم الاول عصر للمصربين وتمسكوا باهداب المطامع خلافاً للوعد ونقضاً للعبد وما حداد لانه يريد احترام الرأي العام وتنفيذ العهود والمواثيق جرياً على الاصول عداد لانه يريد احترام الرأي العام وتنفيذ العهود والمواثيق جرياً على الاصول المرعية وصوناً لشرف امته المتولي زمامها ثم اخذت بيان المعاهدات الدولية وافسدت دعوى القائلين بحق الانكليز في مصر لانها طريق الهند واختمت وافسدت دعوى القائلين بحق الانكليز في مصر لانها طريق الهند واختمت

الخطاب قائلاً انا نثق وثوقاً تاماً بعدالة رئيس الوزارة الانكليزية واملنا شديد بالفوز بالاماني بعضد الرأي العام الانكايزي . تصفيق

فنهض احد الحضور وبعد ان شكر لي ما اظهرته من المبادي اخذ يعارضني فيما قلته مخنصاً بمصر والانكايز. فقال ان مصلحة انكاترا تضطرها الى البقاء في مصر نظراً الى وفرة مشاغلها في الهند الى غير ذلك مما تمزقت اذاننا من استماعه

فه ند ذلك وقفت وعارضته بجهر الصوت وقلت ان لانكاثرا قوتين مهمتين سادت سهما سيادة عظيمة وبلنت شأواً عزيزاً وهاتان القوتان هما عمارتها البحرية وعدالتها في المدافعة عن حقوق السوى. وبالقوة الثانية كانت ناجحة في غالب الاحيان فانها بها فازت في حرب القرم وبها ايضاً لا بسفنها ارجعت الروس عن ابواب الاستانة . فاذا اخذت مصر الان فالة حجة واي اعتراض لكم على الروسية اذا نقدمت على الاستانة وبمَ تدفعون النمسا عن سالونيك وبم توقفون مطامع الدول عن تخوم مستحراتكم بل عن نفس المستعمرات. واذا دقتتم البحث تجدون ان العدو الحقيق الذي تلزمكم مناظرته ُ انما هو الروسية الواقنة لكم على ابواب افغانستان والهند فني تلك الجهة ينبغي ان تضعوا عنايتكم وتصوبوا الى ذلك الجانب سياستكم وليس الى مصر التي كانت في جميع ظروفها واحوالها مخلصة لانكاترا المعززة النفوذ فيها وما زالت مصر تعترف بفضل انكلترا ووجوب ترجيح نفوذها على ما سواها من الدول ولكن لا تود ابداً ان كون في ماكمية الانكايز او في كنف حمايتهم وقد تحملنا اثقال الاغلاط النظيمة التي ارتكبها عرابي ولكن لا نرى من العدل ان نتحمل ايضاً اغلاط الانكايز وسؤ تصرفهم في مصر فان المحافظين وبعض حزب الاحرار

يريدون اثقالنا بجميع ما حل بمصر من المساوى والضربات لكي يتوصلوا الى غاياتهم المنكرة . اه . تصفيق عمومي

وبعد الفراغ من الخطابة احاط بي كثيرون من الحضور وطلبوا الوقوف على السمي وكان في المحفل فريق من «كلوب الليبرال » فدعاني الى مجنمه في اليوم الثاني للمحادثة في المسألة المصرية فاجبت

وكان الفقيد قد نشر مقالة في البال مال غازت وصف بها سوء ادارة المستركليفورد لويد ففندهذا اقواله في التمس فرد عليه الفقيد بمقالة نشرتها الديبا في ٩ لوليو وهذا نصها

الى حضرة مدير جريدة الديبا

حضرة المدير — وضع المستر كليفورد لويد في جريدة التمس (بعددها الصادر في ٣٠ جونيو سنة ٨٤) مقالة تحامل فيها علي بالطعن الشديد وضمنها الثناء على ادارته ، ونشرت بال مال غازيت في الوقت نفسه مقالة (للمستر هورنبي) وتذبيلاً لها موعبين من القذف في حتى ومفعمين من التعرضات السيئة المقاصد. وقد نظمت بما استطعت رداً عليها (التمس وبال مال) رقيق الحشو لطيف التوجيه فأبت كل منها علي ادراجه في صفحاتها بحجة اني المشو لطيف التوجيه فأبت كل منها علي ادراجه في صفحاتها بحجة اني عن يكرهون الانكليز كثيراً وقد لاح لي من خلال اعتذارهما ان ذلك ما عليه القوم في انكلترا من حسن المعاملة والعدالة في سياق المناقشات

على أنني اؤمل ان لا يكون الامركذلك في فرنسا فتفسحوا لي في اعمدة جريدتكم محلاً لا لادافع عن نفسي – فتلك احاديث قل ان تهم – بل لابرهن على صحة الافكار التي بثثتها في الاخبار عن نتائج الادارة

أجل انه ليسهل ان يقيد لساني ويختم على فمي ولكن نور الحقيقة لا يخفيه السكوت. ابي علي المستركلية ورد لويد حق التكام بصفة مصري لا يخفيه ولدت في سوريا واكتنفت بالحماية الفرنسوية ولكني وان ولدت في سوريا او بالحري من اجل اني ولدت فيها فانا عثماني ومصر قسم من بلاد السلطنة العثمانية واقامتي فيها لم تحول جنسيتي لان الجنسية واحدة . واني اعد ني فيها ( مصر ) مقياً في بلادي كمثل الوزراء الاتراك او الارمن الحاكمين فيها بل والعائلة المحمدية العلوية ( المالكة ) نفسها التي لم تكن مصر مسقط رأسها .

اما الحماية الفرنسوية فلا اذكر الاحوال التي أتيح لي بها نيلها بل اقتصر على القول باني نلتها يوم كانت فرنسا وانكلترا متحدتين على المناصلة عن حرية القطر المصري . وقد أقفلت جريدتي لمغالاتها في الوطنية المصرية وألقيت في السجن واوشكت ان أنني الى النيل الابيض (فيزوغلي) لو لم ينقذني تداخل قنصلي انكاترا وفرنسا بالاتحاد معا . ولقد أعلن لي وقتت المستر لاسيل قنصل انكاترا أسفه الشديد من ان نظامات فرنسا اباحت للسيو غودو قنصلها في ذاك الحين ان يختصني بحاية اوربية . وكل الذين يعرفون الشرق – والمستر كليفورد لويد ليس ممن يعرفونه أ – يدركون ان الجاية الاوربية لا تعدم الشرق جنسيته . ومثلي في مصر كثير من الباشوات وليس ما يمنع من ان

يعتبروا مصربين حقيقيين ويخولوا الخطط السامية والمناصب العليا في دوائر الحكومة

اما المستر كليفورد لويد فيجهل كل الجهل نظام الجنسية واحوال السياسة في البلاد المشرقية ولا يعرف باسم مصري الا اوائك الموظفين الانكايز الذين انما اكتسبوا الوطنية بما ربط لهم في ميزانية البلاد من المماشات الفادحة وهؤلاء وان ولدوا في ايرلانده فقد تبادوا في ضفاف النيل وحيث ينالون اوفر كسب فهنالك وطنهم والمستر كلينورد لويد تحصل في مصر على كسب جزيل المقدار وانا لا معاش لي ولا راتب هنالك . والمستر الموما اليه أرسل الى مصر وله راتب قيمته الف جنيه في السنة واذ نبت فيه روح الاصلاح ونما فرض لنفسه اكثر مما ذكرنا حتى بلغ المفروض نحواً من ثلاثة الاف جنيه في السنة وظل محافظاً على هذا الكرم والجود والحنو والشفقة الى ان برح القطر . ومع كونه لم يجهل انه فصل من خدمة الحكومة المصرية لم يتأخر القطر . ومع كونه لم يجهل انه فصل من خدمة الحكومة المصرية لم يتأخر عن ان يقبض في حين ارتحاله راتب شهرين او ثلثة اشهر تتهي في غاية اغسطس نقرياً واضطرت الخزينة على ما هي عليه من النفاد والفراغ ان قطرت له المبلغ نقطيراً

هذا هو الوجه الذي لاجله اقر بعجزي عن مقاومة المستركلية ورد لويد فهو مأجور لكي يتكلم باسم مصر وانا لا أنطق الا بما يحضني عليه ضميري وتحرضني عليه فرمتي ومحبتي لبلاد هي – مهما قالوا في شأنها – بلادي

أقول – ولعلم لا تجهلون داعية توجه المستركلينورد لويد الى مصر فان اللورد دوفرين كان وضع لهذا القطر نظاماً شورياً ليؤلف على مقتضاه على مغتضاه على مغتضاه على مغتضاه على مغتضاه على مغتضاه على نواب تنتخبهم الامة ويكون لقرارته (المجلس) حكم قاطع نافذ الاجراء

في كل حال فانتدب المستر المذكور - كما تأكد لدينا – ليتم مشروع اللورد دوفرين ويلاحظ انفاذه ولكنه لم يفعل بل كانت باكورة اعماله عندنا الاعلان بجعل قرارات مجلس الشورى غير مقطوع بها بل محفوظاً فيها حق الخيار للحكومة بين ان نقبلها او ترفضها واذكان هو الحاكم بامره وزمام الاعمال في قبضة يده فقد قصد بذلك ان يشيد صروح سطوته فوق خرائب سطوة الامة وليس هذا كل ما اجراه فانه لم يتجرأ ان ينقض بدفية واحدة كل ما انشاه ونظمه اللورد دوفرين

ومما يروى عنه ان الدكريتو الصادر بتنظيم مجلس النواب هو الذي وضه وحرّره وقد ورد في جملة نصوصه ان لا ينفذ قانون دون ان يقر عليه رأي المجلس فلم يمر من ذاك العهد السبوع الاسن المستر كليفورد لويد قانوناً للبوليس مجحفاً نشأ عنه انتشار اللصوصية والسرقات في كل ناحية وصوب ووضعه في عالم الاجراء دون ان يفكر بعرضه على ذاك المجلس فاقام المجلس الحجة ونشرت الجريدتان الرسميتان حجه ولكنها لم تجده الا تظاهر المستر كليفورد لويد بكونه العدو الالد المستر له في حين وضع المستر غلادستون واللورد دوفرين معظم الرجاء والامل فيه (الحجلس) ولم يفتر يوماً واحداً عن ان يحقره ويدوس حقوقه أ

ولقد علم القريب والبعيد بالكيفية التي عامله من اليكرهه على نقرير قانون بلدية الاسكندرية اذ اوسعه اهانة وسباباً وخرج في اثناء الجدال قبل اختتام الجلسة حانقاً كما او كان سيداً هاجه الغيظ فاراد الانتقام من عبيده فرفع المجلس الحجة ايضاً ونشرتها المجريدتان الرسميتان ولكنها لم تأت باكثر مما اتت مه الحجة الاولى

ذلك هو المهج الذي انتهجه المستر لويد نحو المصريين الذين يزعم الان اله يتكلم باسمهم – يؤكد انه كان معضداً في ادارته بفتيان من المصريين فليأذن لي بان ارتاب في صحة قوله فاني لا أعرف من أولئك الفتيات الا واحداً اراد ان يعضده ولو فآء الى الحق لقال انه لم يكن محاطاً الا بموظفين من الانكليز اما لكونه اخلق لهم مصالح رواتبها وافية او لكونه رفت الموظفين الوطنيين واستبدلهم بهم وليس من يجهل مقدار ما ثقل على الخزينة المصرية ذاك التجديد والبديل وكفى به أنه احد الاسباب الداعية بنا الى المصاعب الحاضرة

والادارة الوطنية الوحيدة — خلا مجلس النواب — في مصر هي المحاكم الاهلية المؤلفة من بعض القضاة الاوربيين وعدد عظيم من الفتيان المصربين الاذكياء المهذبين وهذه الادارة قد اثار عليها المستر لويد حرباً عواناً فانه عرقل مناهجها وتهددها بالحل والمطالعات الرسمية بالمرصاد شاهدة على صحة ما أقول والمستر ماكسويل النائب العمومي عن الحضرة الخديوية لدى المحاكم الاهلية الحسن السلوك المحبوب كثيراً من المصربين قد اضطر ان شكا من اعماله مراراً تارة للحكومة الانكليزية وطوراً للحكومة الخديوية وكثيراً ما تداخل المستر بارنج للهدي المستر لويد الى الرشد والصواب ويمنع وقوع ما يشوش الافكار

هذا هو النمط العجيب الغريب الذي عضد به المستر لويد المصربين وامانيهم وهو يزعم انهُ لسانهم

اما الاصلاحات التي يدعي انهُ اجراها فاليكم الشرح عما توازي قيمتها لدى من يقدر الامور قدرها

اكد هذا المستر ان اللورد دوفرين هو الذي أبطل الضرب في مصر

فتلك غلطة (ولا اطلق عليها الا لفظة غلطة لانها اختيارية) من اغلاط عديدة لان الضرب أبطله الوزير المؤتلفة اليه قلوب المصربين رياض باشا على عهد المراقبة الانكليزية الفرنسوية. ولا أقول انه أبطل مطلقاً فقد بتي له اثر في بعض الزوايا والاطراف من المديريات البعيدة على انه لم يعمل به قط في القاهرة وانما المستر كليفورد لويد اعاد العمل به اليها فقد كثر ما استخدمه تحت سطوته صديقاه المستر شانك كروك مدير سجون القاهرة ومدير سجون الاسكندرية ولما اراد المستر ماكسويل ان يجرى التحقيق على هذا المنكر عارضه المستر لويد وأفضى الامر بينهما الى تداخل المستر بارنج لفصل الخطاب ووضع حد للخلاف

هذا ولا بد ان تكون عواطف قراء التمس تحركت لدى مطالعتهم ذاك الشرح المستوجب الحنان والرحمة الذي وضعه المستركروك شانك واستخرجه المستركليفورد لويد – بيد انه غير مستكمل وينقصه امر واحد هو تمثيل المستركروك شانك يضرب بيده السجناء والمستركروك يصدق على عمله رغماً عن ممانعة المستر ماكسويل المنفعل من عامل الظلم

ولا أنف عند هذا الحد دون ان أدون خبر إفراج المستر لويد عن السجناء بهيئة استبدادية جراًت النير على ارتكاب الجرائم وهونت عليهم اقتراف المحارم، زعم انه أبطل الاستبداد بوضعه قانون البوليس فساء ما زعم وهو في الحقيقة لم يبطل الا سطوة الحكومة لانه باعدامه سلطة المدرين وملاشاته نفوذهم خوال مطلق السلطة الى رجال من البوليس جهال غشومين هدموا اركان النظام وقواضوا أسس الامن فصارت الحالة الى ما لم يسبق له مثيل من قبل ولم عمر على مصر زمن جرى فيه القتل لم يسبق له مثيل من قبل ولم عمر على مصر زمن جرى فيه القتل

والنهب واللصوصية بمثل ما جرى في هذا الحين ولا عجب في ذلك فانه امر طبيعي مدرك حدوثه بعد اذ أطلق المستر لويد لا أقل من الف سجين بدعوى انهم مظلومون وجلهم محكوم عليهم قانونياً وآخرون لم بحاكموا بعد

ولكن على من يرجع الخطأ – اذا كانت المحاكم غير متقنة النظام فان عمالها قليلون وانكانت موصوفة بالمهاطلة غير المحمودة عواقبها فالتبعة على المستر كليفورد لويد لكونه بذل جهده ليمنعها من العمل واحلج بانه لم يجد دراهم ليخصصها لها في حين وجدها غزيرة ليجريها على اصدقائه واخصائه الذين جدد لهم المصالح من حيث لم يكن لها اثر

كل هذه الاجراء آت التي أتيت على ذكرها اصبحت الان كنار على علم وهي تكني لتبرهن على حبوط مساعي الانكايز ونشرهم الفوضى في مصر وقد قال المستر هورنبي احد اصدقاء لويد (بمقالة اذاعها في البال مال غازيت محامياً بها عن صديقه وموجها التنديد الي ً) ان هذه الفوضى – وهو يعترف بوجودها قطهاً – ناشئة عن كون الانكايز لم يوجدوا وحدهم في مصر الى فهو قول خطأ محض لان الانكايز من يوم دخل اللورد دوفرين مصر الى يومنا هذا قابضون على ازمة الاعمال المالية والادارية والعسكرية والسياسية وليس لهم سبب يتتحلونه للشكوى من معارضة اجنبي او وطني لهم وقد المست ارادتهم في البلاد شريعة مطلقة يجرى على حكمها وسطوتهم تحاكي المست ارادتهم في البلاد شريعة مطلقة يجرى على حكمها وسطوتهم تحاكي المست الماليك او سطوة المغلور له محمد علي باشا وانما نتيجة ذلك كله كانت الخلل في كل عمل

ولا أدري ماذا يريد المستر هورنبي في قوله ِ « ان الانكليز ينبغي ان

يوجدوا وحدهم » فاذا عنى به إنه يجب طرد كل الاجانب من مصر ليخلو الجو للمعتمدين الانكايز ولا يبتى أزاءهم الا اولئك المزارعون المساكين (الذين مرً بهم ٤٠ جيلاً وهم تحت ربقة العبودية) ولا محامي عنهم منهم فاستدرك عليه ان مصر ليست الهند واذا اراد به إنه يجب رفت الوطنيين وادلاء الوظائف كلها الى الانكايز فلا اظن حيئلذ أنه يمكن اجراء اقل اصلاح بل اؤكد ان عدم الرضى يزداد وينمو ويجهر به أكثر مما في كل اوان واذا قصد به ما يخشاه المصريون من التسبب بخراب مصر لا تحال وسيلة لدى اوربا للاستيلاء عليها فهنالك لا اقدر ان أصف سياسة قلة الاخلاص التي تفقد انكاترا ميل جميع الشموب اليها بل تجعل جميع الشرقيين حانقين ضدها الى الابد

قضى المستر هورنبي بان ليس بين المصربين شخص واحد ذو ادارة ، فهو حكم شديد القسوة ولو كلف هذا المستر نفسه بمطالعة الكتب الزرقاء لعرف منها ان المعتمدين الانكايز كثيراً ما امتدحوا اهلية كثيرين من رجال حكومتنا المصرية ان في السياسة او في الادارة وعندي ان الادنى من رجال مصر الاداربين أعلى من صديقه المستر كليةورد لويد ولدي ما يثبت ذلك بالبراهين

يو بخ باشواتنا لتوظيفهم في دوائر الحكومة انسباء هم واصدقاء هم فلو فرضنا ان ذلك حقيقي وقابلنا بين عدد ورواتب هؤلاء الذين وظفهم الباشوات من عهد المرحوم محمد على باشا الى حين وصول اللورد دوفرين الى مصر وبين عدد ورواتب الذين نالوا بدون عناء وظائف بواسطة تعطفات المستر لويدوغيره من كبار المصاحين الانكايز بمدة سنتين لرأينا ان هؤلا، يفوقون اولئك عداً وراتباً.

ولقد أوضح أن الدين الاسلامي غير مضاد لنشر المدنية ( وهذه هي النقطة الوحيدة التي أوافقه عليها) ثم أكد أن مسلمي مصر يكرهون الاتراك وأنهم لو خيروا بأن يحكمهم جلالة السلطان أو أمبراطورة الهند لاخنار كلهم الاخيرة، فليختبر الانكليز الامر ولكن الاستمساك بمثل هذه المسنحيلات سخرية بالعالم الانساني فلا خفاء أن الدين في الشرق هو كل شيء ومن أجل ذلك لا أشير على الانكليز بأن يختبروا مسلمي الهند فيا يقترح المستر هرنبي أن يختبر به مسلمو مصر وأني لني يقين من أنهم أذا فعلوا رأوا رعاياهم الهندبين يفضلون الحضرة السلطانية خليفة المؤمنين على أمبراطورة الهند وأنه ليصعب جدًّا على المرء أن يشاهد رجال الانكليز يدعون أمبراطورة ألهند وأنه ليصعب جدًّا على المرء أن يشاهد رجال الانكليز يدعون أن ترتعش فرائصهم وخصوصاً أذ يراهم لا يثبتون هذه الدعوى في جرائدهم الا متخذين الاحتياطات اللازمة لمنع نشر الرد عليها وتخجيلهم أزاء جسارتهم التي لا يطاق احتمالها

والمصريون معدن الوداعة وعندهم الشعائر النبيلة والاحساسات الرفيعة نحو القليلين من الانكايز الذين يحسنون التصرف معهم او الذين لا يسيئون اليهم كالمستر ماكسويل النائب العمومي عن الحضرة الخديوية لدى المحاكم الاهلية والمستر فنسان المستشار المالي

اما غالبية رجال الادارة من الانكليز فقد عاملوهم بالعسف والتحقير والفظاظة فنفرت عن انكاترا قلوب المصربين ولا خفاء

ان القلوب اذا تنافر ودّها مثل الزجاجة كسرها لا مجبر'

وهيهات ان يطفأ لهيب غضب استكن ً في الافئدة وسميره يتلظى ويمند ولسانه ُ يندلع

- 11

وفي يوم ٤ اغسطس اهدى اعيان مصر ونوابها الى سليم بك وبشاره بك نقلا الساعتين الدهبيتين المكتوب عليهما شعائر وطنيه والكتابين الوارد نصهما بترجمة الفقيد في صدر هذا الكتاب وذلك على اثر الجهاد العجيب الذي جاهده الفقيد في اوربا يومئذ تاييدا لحقوق مصر وفي يوم الاربعاء ٢ اغسطس صدر امر من نوبار باشا مبنى على قرار من مجاس النظار بتعطيل الاهمام شهراً واقفال مطبعته انتقاما من هذه الخطة وبعد مداولة استمرت ٣٧ يوماً اعتذر رئيس النظار ومحافظ الاسكندرية بزيارة رسمية وكتاب رسمى الى قنصلية فرنسا عن ذلك العمل الاستبدادي وفتحت ادارة الاهم الم بحضور مندوبين من قبل الحكومة وكان ذلك لها فوزاً حديداً عظياً

71

## 1110 =

قال في ٣١ اغسطس مشيراً الى طريقة حل المسألة السودانية

بحثنا امس في المسألة السودانية وقلنا انا سنبحث اليوم في الطريقة الفضلي التي يحسن اتباعها لحلما فعملا بالوعد نقول

اشارت الحكومة الخديوية بتجريد حملة مصرية على دنقلة يعقد لواؤها لرجل مصري فجاء ذلك منطبقاً على الرأي الذي بثناه من منذ سنة ولا غرو فان تجريد هذه الحلة يقرّب مصر من الخرطوم نقطة الفتنة المركزية ويمهد السبيل الى حسم النازلة

الا انهُ اذا نقرر امر ارسال الحملة اليوم فيقتضى لانفاذه نحو ثلائـة شهور فيجب والحالة هذه التعجل في نقريره قبل فوات الفرصة

اما القوة المطاوبة فيمكن جمعها فوراً اذ لمصر في الحدود نحو اربعة آلاف جندي ولديها عدد من حامية دنقلة (الني قدم منها قسم الى مصر وسيقدم القسم الآخر قريباً) فيمكنها ان تنتقي منها نحو الني جندي وهكذا يسهل جمع عشرة آلاف جندي

واماً الدرهم فلا يعز علينا وجوده فان لنا من القرض الجديد مليون جنيه على ان التجريدة العثمانية تكلف آكثر من التجريدة المصرية وان قرً القرار على إرسالها فستكون نفقاتها على الخزينة المصرية

فيستنتج اذن ان القوة والدرهم غير بعيدين عنا متى صفت منا النيــة وحسنت الادارة

وغير خاف ان في المسألة السودانية عاملين محركان التنة أولهما المبداء الديني وثانيهما الميل الى شن الغارة وحب الاستقلال فاذا تحقق موت المهدي ايقنا بزوال العامل الثاني واضمحلاله اذ ان غالبية قبائل السودان مصافية لزعما. الثورة وليس ثمت ما مدعو الى شن الغارة

وحيث ان تسير الجيش مستحيل في الحال فيحسن بنا ان ننتنم النرصة لمقاومة المبادئ المذهبية بالاصول الدينية مضافة الى السياسة والقوة وذلك بان ترسل الحكومة منشوراً الى جميع زعماء القبائل (وخصوصاً القبائل المتذبذبة او التي مالت الى المهدوبين كرهاً وهي في الباطن ميالة الى الخضوع للجناب

الخديوي المعظم) مبنياً على النصوص الدينية باستخارة حضرة العلماء والاشراف وارباب الاشاير موقعاً عليه من رجل عرف السودان وترك فيها الاثار المحمودة باسم سمو الجناب الخديوي المعظم نائب جلالة الخليفة امير المؤمنين الاعظم متضمناً المقابلة بين حالتي السودان قبل ظهور المهدي وبعده وتعداد المصائب والرزايا التي نجمت عن الثورة مبيناً فيه كيف ان المهدي دمر المنازل واراق الدماء وسبى الاعراض وخرب البلاد وشتت سكانها الامناء ايدي سبا مختماً بما مفاده « ان المسلمين عموماً والعلماء والاشراف منهم خصوصاً قد اجمع رأيهم على حسم النازلة السودانية ونوط هذه المهمة بفلان الذاهب اليهم بامر الجناب الخديوي نائب امير المؤمنين الاعظم»

هذه هي القوة الدينية التي تفند مزاءم الثائرين وتدحض مدعياتهم الدينية اما القوة السياسية فتنحصر في اهلية الرجل المنتخب للقيام بهذه المهمة اذ بحكمته ودربته ودرايته عكنه ان محقق الاماني

واما القوة الحسية فهي تعزيز المأمور المصري بعدد من الجنود المصربين لا يقل عن عشرة الآف كما لقدم والاسراع بجمعها لتكون مصاحبة له وفي ذلك خدمة لمصر والدين الاسلامي ورفعة شأن المسلمين

وكتب في ١٠ ستمبر عن الغاء السخره

من قلب صحف التاريخ مراجعاً وثق بان النربي لم يتخذ في مراقبته الشرقي سبباً يتوكأ عليه للتداخل في شوءونه الا احتجاجه بكون الفئة

الفقيرة الشرقية تسام الحسف من الفئة الغنية بمساعدة الحكام . ولم تشب لظى حرب شرقية مع غربي الاكانت مبنية على دعوى الاجنبي المحاماة عن الفئة الفقيرة وبهذا السبب عينه قام التداخل الاوربي بمصر ولم تبرح بريطانيا مستمسكة به وحسبنا ماكان منها في مسألة الكرباج والحبوس حتى امسى اللص شديد الميل الى ملازمة المحابس اذ يرى فيها ما لايراه في بيته من جودة المأكل ونظافة المقام

اجل أن هذا السبب كان الباعث على التداخل الاوربي في كل مسألة شرقية واخصها مسألة مصر مع انكاترا ولم يفتنا أن مصر لما سألت أوربا تخفيض معدل الديون أبت عليها ذلك مستندة باباءتها على أن الذين يدفعون الحكومة الى هذا السؤال أنما هم أرباب الفئة الغنية أصحاب الاطيان . نتج من ذلك أن كل مسألة نتعلق بالعامة لا بد من أنفاذها وقد حفظت أوربا هذا المبدأ مع المشرق فمن العبث المعارضة فيه

ولعل القارئ لا ينسى ما اتاه' الجناب العالي يوم تولى الاريكة الخديوية من الاعمال الشريفة اذ اصدر امره' الكريم بالغاء عوائد عديدة كانت ثقيلة الحمل على كواهل الفئة الفقيرة وماكان لذلك من الوقع الحسن لدى الجميع واني لم افتتح هذا البسط الا تمهيدا للقول بالغاء العونة فهو خير اصلاح تاتيه مصر في ظل سمو اميرها كيف لا وهو خدمة انسانية يتطلبها العدل ويقضي بالذيار في الذرائع الموصلة الى القيام بها وذلك ما اردنا شرحه في هذه العجالة

والذي ارى ان السخرة نكبة على الأنسانية فالغاؤها واجب ولا عبرة بما يقوله بعضهم من ان مصر لا تقوى على الغائها اذ لو تذكروا ان السخرة كانت جارية في اوربا بكثرة ثم ألغيت تماماً وان عدد الذين كانوا يستخدمون للسخرة في مصر قبلاً يبلغ اربعة اضعاف عددهم الحالي ومع هذا وذاك لم ثتوقف الاشغال في الجهتين حين قالوا بان لا غنا لمصر عن السخرة . واما اعتراضهم على فساد العمل فان حسن الادارة يكفل الضبط والربط مهما كانت الموانع

وان لنا بالغاء السخرة تخفيفاً مهماً عن الفقراء تلقاء ما يتحملونه من التعب وانفاق الدرهم لمرضاة هذا الكاتب وذاك المهندس وذلك الشيخ فضلاً عن استخدام المشايخ اياهم بالسخرة في اراضيهم. ولا خفاء ان التمسك بعدم الغاء العونة يدفع الاوربيين الى سوء الظن بنا فيقولون ان ذوات مصر ونواب البلاد لم يأنفوا من الغائها الا رعاية لمصلحتهم الخاصة لانهم اصحاب اطيان واسعة

وبناء على ما ذكر نرى ان الحكومة مصيبة في ما ارتأت اللهم اذا مكنت من نيل تصديق الدول على لائحتها ولكن اذا عارضها اوربا في ذلك ولم تشا، الا استخدام المبلغ المذكور لتخفيف الضرائب ولكن عن الاطيان القليلة الانتاج التي اصحابها فقراء

واذ قد نقرر بالبرهان ان الغاء السخرة واجب وان ليس في ميزانية الحكومة مبلغ يخصص لذلك بعد صرف المبلغ المخصص لتخفيف الضرائب اقتضي ان تضرب على الاطيان اموال يكني مجموعها لالغاء العونة . واذا اعترض بعضهم على ذلك بكون اموال الاطيان ثقيلة فلا تتحمل زيادة وارتأى بان تكون الضريبة على الاشخاص أجبنا ان الاشخاص لا يتفعون انتفاع ارباب الاطيان فان الري لخدمتهم ولذا لا يحسن عدلاً ان نقضي عليهم بعمل ارباب الاطيان فان الري لخدمتهم ولذا لا يحسن عدلاً ان نقضي عليهم بعمل

تصيب فائدته' سواهم بل يحسن ان تلتى الضريبة على الاطيات بالانصاف وسافيض في هذا الموضوع برسالة أخرى

-----

وقال في ٣٠ آكتوبر حين وصول السير درومند وولف الى مصر مرســـلاً لحل المسألة المصرية بالاتفاق مع دولة الغازي مختار باشا

وصل السير وولف الى مصر يحمل صورة الوفاق العثماني الانكايزي المقصود به تحقيق الاصلاحات المنوية الممهدة سبل الجلاء عن مصر بناء على ما يرجوه العثمانيون وتوصلاً الى تحقيق ما يقوله الانكايز في منابر الخطابة وصحف الاخبار

ومن البين ان انكاترا لم تقصر الى الان في تفحص المسائل المصرية ولكن المتفحصين قصروا في واجباتهم اذ احتقروا الغير وعملوا على انفاذ مآربهم فتعذر عليهم نيل ما سألوا وكان من وراء ذلك ان نفرت مصر واوربا منهم وطلبت الثانية وجوب احترام حقوقها والمحافظة على المواثيق الدولية فلم يسعهم الا القبول بطلبها وكان لنا من الوفاق المالي برهان صريح على ذلك

أجل ان رسل انكاترا لم يختم عملهم بالنجاح لانهم اشتغلوا لمصلحة بلادهم فقط فلم تظهر نتيجة تذكر لاعمال اللوردين دوفرين ونرثبروك واما الان وقد اتأنا السير وولف فاعين الجمهور تحدق به فاذا وجه وجه عنايته الى خدمة مصلحة بلاده فقط تحت ستر التظاهر بأصلاح شؤون مصر واحترام السيادة العثمانية فسدت النتيجة حالاً والعكس بالعكس فنجاحه إذن متوقف على اخلاص نيته ونية حكومته لان اصلاح شؤون مصر سهل على شريطة ان لا يستخدم نيته ونية حكومته لان اصلاح شؤون مصر سهل على شريطة ان لا يستخدم

لغايات أخرى . ولا مراء ان الشعب المصري بدأ مذ الان بمراقبة اعمال المندوب الانكايزي وكذا الرأي العامالاجنبي وهو ينظر الى الافعال لا الى الاقوال

وقال في ١٦ نوفمبر في نص الوفاق الذي عرضه السير وولف

وقفت على شذرات من الوفاق الانكايزي العثاني فبعث بها اليكم واسترسلت منها الى الكلام في جوهره وملخصه فجاء طبقاً لما نشرتموه عن التمس ونقلتموه عن مكاسيها في عواصم اوربا . ثم قد ساعدني الحظ اليوم فاستحصلت على بنوده باسرها فتلوتها واحدة واحدة فرأيتها منطبقة على ما خصتموه منها في عدد يوم السبت . ولا يخفي على القارئ ان اهمية الوفاق المذكور محصورة في ثلاثة أمور اولها ان الجناب الخديوي والمندوب العثماني بريان في حسم النازلة السودانية ولكن يجب تصديق المندوب الانكليزي على ما يقرارنه . وثانيها ان ينظر المندوبان بالاتفاق مع الجناب العالي أو المندوبان المصري في تنظيم احوال الادارات وترتيب شؤونها . وثالثها ان يرفع المندوبان العثماني والانكليزي فقريراً وافياً الى حكومتيها بعد ان تحصل بخوم مصر العثماني والانكليزي نقريراً وافياً الى حكومتيها بعد ان تحصل بخوم مصر على الامان والسلام وتأبيد حكومتها تأبيداً حقيقياً وعندئذ ترى الدولتان في الرام وفاق يحنوي على شروط الانجلاء وكيفيته

فاذا تأملنا في جوهم هذا الوفاق وجدناهُ دالاً على مهارة السير وولف لكونه مفيداً لدولته اكثر من افادته لنا لعلة ان ما يمكن تنظيمه لا يعتبر ما لم يصدق هو عليه . ولقد ساءنا من ذلك ان أسقطوا من نص هذا الوفاق ما كنا علمنا به قبلاً عما يتعلق بتنظيم الجيش بان يؤتى بالني جندي عثماني مع

ضباط من ضباط السلطنة ليندمجوا في سلك الجيش المصري . فهذا الشرط مع كونه اضمن جميع الشروط لمصلحة السلطنة قد حوروه لاسباب واهنة قيل ان في جملتها الخوف من اولئك الجنود العثمانيين الذين يدخلون في سلك الجندية المصرية يبثون في التركية روحاً ثورية لانهم يستوفون من مصر رواتبهم تامة في اوقاتها خلافاً لما كانوا يعاملون به في المجندية التركية . وعندنا ان كل ذلك لا يعول عليه وان تحوير هذا البند كان مضراً جداً

واهم ما في الوفاق المذكور اعتراف دولتنا باحثلال انكاترا مصر حتى تنظم احوالها . فهذا الشرط دقيق وله توجيهات عدة لا تخفي على المدقق ولكنا مع اقرارنا بارجعية فاندة هذا الوفاق لانكاترا اكثر منها لنا لا نيأس من ادراك المرام ومرجونا ان يحقق دولتلو المختار امالنا فيذهب بنا من بحر الخوف الى ساحل الرجاء ويرينا للوفاق المذكور فائدة تذكر فتشكر وليس ذلك على همة دولته بعزيز

وكتب في ٧ دسمبر حين احتلت ايطاليا مصوع وفيه اشار ة غريبة الى ما وقع بعد ذلك من الحرب بين الحبشة وايطاليا

اهم اخبار اليوم ما انته ايطاليا من إنزالها الراية المصرية في مصوع وإجبار حاميتها على الجلاء واحتلالها المدينة مدنياً بعد اذ كانت احلتهاعسكرياً فعجبنا لاندفاع هذه الدولة على نقض المعاهدات ونبذ الحقوق والمواثيق على علمها بان مصوع جز من مصر وبالتالي عضو من المملكة العثمانية فباي حق ساغ لها ذلك وبأي دسئور تجرأت عليه الا بقولها ان القوة قبل الحق

وهو قول تعتز به كل دولة حاضرة بعد فقد الموازنة الاوربية ثم لم نعجب العلمنا بان ايطاليا لم تذهب الى مصوع الالهذا او لمثله فقامت لتربص لنفسها نهزة العمل حتى رأت اوربا والدولة العلية في شاغل في البلقان وانكلترا في اعتكاف على الانتخابات فاغننمتها غنيمة باردة ولكن على غير خبرة او سياسة وهو شأن كل ضعيف طموع اذا ربح ما يوازي ذرة استكبر وعنا ولعله لا تئال من هذا الربح القليل الا خسائر باهظة

ولقد احفظ حكومتنا الخديوية هذا النبأ المرسل اليها من محافظ مصوع بطريق سواكن فاجنمع حضرات النظار عند الجناب الدالي وتفاوضوا في شأن هذا الامر فقرروا اقامة الحجة ثم إبلاغ الجناب السلطاني بالواقع وعلمت ان قد كتب الجناب العالي للذات الشاهانية بمنصل الخبر ومجمله

اما الباب العالي فلا نراه مستعداً لمناوأة ايطاليا في الحال ولا نعلم ما سيكون منه ُ دون اقامة الحجة واما اوربا فامامها شغل شاغل اهم من نقطة مصوع فلم يبق علينا الا ان نرى ما ستجريه ايطاليا فنقول

غرّ هذه الدولة النرور والطمع فامت مصوع لاقامة مستعمرة فسيحة الجوانب مخصبة الارض وخيل لها ان مجرد احتلالها مصوع يتيحها هذا المرغوب ولم نزل نذكر من لغط جرائدها وخطب وزرائها ما يكون برهاناً على كلامنا مما عارضناه في حينه بحجة ان منبة الامر سيئة من كل وجه ثم لم يمض بضمة اشهر حتى رأينا ارواح العساكر نتطاير الى ربها زرافات لرداة الحواء والحامية نقاوم فيما بين ذلك الاهوية ونفور القبائل القريبة حتى هاج الرأي العام الايطالي فطلب اذ ذاك عن ل السنيور مانشيني وزير الخارجية

فعزل وكان هذا اول نتائج البعثة الافريقية والله اعلم بما ستكون نتيجة العمل الاخير ولعلما ستأتي اسوأ من الاولى واليك البرهان

قلنا ان ايطاليا قصدت بذلك غنيمة باردة فوقعت منها على باية عظيمة ولقد تسترت قليلاً بالسلطة المصرية فكفت بذلك أيدي الحبشة والعربات المجاورة حتى برح الخفاء فاضحوا امامها لا يمنعهم عن الانتقام مانع ولا سيا ملك الحبشة وقد من ق سواه تلك العهدة المشهورة فلسنا نراه يرضى بوجود دولة عظيمة فقبض على مفاتيح بلاده وتحمي فرضتها الوحيدة بل لا نستغرب اتحاده بالعربان لمقاومة ايطاليا ومن ثم تقوم في وجهها الصعوبات ونتشعب العقبات فلا تكون هنالك اقل ارتباكاً من انكاترا في السودان وفرنسا في التونكين على علمنا بانهما اقدر منها على تحمل المشاق والنفقات لالفتهما اياها دون ايطاليا

## 1117:

قال في ٧ دسمبر عن سياسة انكابترا في ارانده وهو احكم ما يقال في هذا المعنى ولا تزال الحوادث الى الان توءيد صحة رأيه فيها

أخذت مسألة ايرلاندا الاهمية الاولى في سياسة انكاترا وانبرى الحزبان الى العمل فيها واخذت الحكومة في استعال الحزم وقد تضطر الى استخدام القانون الاكراهي ولا بدع ان يكون نواب ايرلاندا عاملين على تحقيق ذلك لتأكده ان الاكراه يستلزم فتح ابواب المسأله الايرلندية فيقع الخلاف حتى

في حزب المحافظين ويرجع المنشقون من الاحرار الى ظل غلادستون ولتساوى قوة الاحزاب فيستحيل سير اية حكومة كانت حتى لا تبق ندحة عندئذ عن حل البرلمان وقد لا تكون نتيجة الانتخابات باحسن من النتيجة الحاليةً وهي مسألة دقيقة لا ينال منها احد الحزبين اقل فائدة

ولا نرى لانكاترا غنى عن حسم النازلة الايرلندية ونظن ان حسمها يجعل بريطانيا في مركز سياسي أقوى من مركزها هذا ولا سيا في سياستها الخارجية فان تغير الحكومات او ضعف احداما وعلى الخصوص في بلاد كانكاترا وفرنسا يجري فيهما الدستور النيابي مما يفقد تلك الحكومة كثيراً من شوكتها ونفوذها في الاعمال الخارجية وهو ما بيناد كثيراً في رسائلنا وبودنا ان تسمى الدولتان في حسم مشاكلهما وثناقدا على تأبيد السلام فانه مما يجلب لشرقنا خير الفوائد

. - 10 ...

وقال في ١٠ فبراير عن المسألة البلقائية ابان اشتدادها على اثر حرب البلغار والسرب لا توال اخبار المسألة البلقائية شغلاً شاغلاً لافكارنا وخوفا مستمراً لقلوبنا من تحقيق الطور الذي تكامنا عنه من قبل فان سياسة الدول في مسائل الشرق لم توجه قط لمصالح شعوبه بل لمصالحهن الخاصة وهو امر متتابع لم يعرف رجال الشرق ان يستفيدوا منه بل نرى انفسنا يؤدي بنا الضعف الى يعرف رجال الشرق ان يستفيدوا منه بها العوض عما فات ثم تأتي النتيجة على عكس امالنا تماماً كما رأينا في مسألة الروملي الاخيرة

ولقد ظن رجال السلطنة ان فض المشكلة مع الامير اسكندر تبعاً لما نقول انكلترا يكون فيه خدمة صادفة للدولة العلية لوضعه حاجزاً حصيناً دون اطاع الروسية ولكن فاتهم ان هذه الدولة تدرك ما ادركناه فلا ترضى بما نقول وهي أقدر من سواها على الانتقام ويؤكد كثير من المدققين ان الروسية قد نزعت في سياستها اخيراً منزعاً جديداً لم يكن الا لنكاية انكاترا وان ما من حيلة لتدارك الاضطراب وملافاة الخطب الا اذا عني الشيخ الفاضل غلادستون بذلك لما بينه وبين رجال الروسية من حسن الصلات فان لم يفعل فلا يخصر خوفنا في فتح ابواب المسألة الشرقية فقط بل من فتح مسألة افغانستان ايضاً

وان اباءة الروسية إرسال سفنها الى حيث سفن الدول برهان متين يؤيد ما قلناه وانا لا نزال نقول انه متى مالت الروسية عن سيرتها المخلصة في سياسنها الشرقية كالتي كانت في بدء مسألة الروملي فهناك نخشى من الحرب الدامية او من زيادة الارتباكات الى حد تعجز معه الوسائط السامية والتظاهرات الدولية

وكتب في ١٥ فبراير عما آلت اليه بعثة السير درومند وولف

كل اجلنا النظر في مطالعات بعثة السير وولف الرسمية تبينا فيها أموراً جديدة تنقبض لها القلوب وتيأس منها النفس كيف لا وقد اعلن السير وولف لمندوبي الدولة العلية ان احب شيء لانكاترا الجلاء عن مصر على شرط ان يستعاض عن جيشها بجيش عثماني ثم لكي يسهل الامر قال انه شرط ان يستعاض عن جيشها بجيش عثماني ثم لكي يسهل الامر قال انه أ

كلما اتت فرقة عثمانية تنجلي لها فرقة انكايزية وهكذا حتى يستبدل جميع الجيش غير ان العثمانية أبت ذلك بحجج اشبه بحجج يوم الثورة العرابية التي كان من عاقبتها ان دخات الجنود الانكايزية الى مصر والله اعلم بما سيكون من نتائج هذه الحجج الاخيرة

وقد ادعى لذلك مرخص العثمانية ان ارسال جيش الان من المستصعبات لاضطرار الدولة بعده الى جمع غيره وهو مستحيل في الحال غير انه عكن التحصل على جيش متطوع ولكنا لا نجزم بذلك لما يحول دون جمه من الصعوبات. تلك هي الاسباب الظاهرة التي اعلنها المندوبون العثمانيون والله اعلم بالسرائر على انهاكيف كانت فلا تخرج عن دائرة اللوم

واعجب من ذلك اننا نرى اليوم الدولة العلية تتحمل اثقال المصاريف مع فراغ خزينتها لمنع فقدان قيد باع من ارض هي من اشد اراضيها جدباً فكيف تسنى لها جمع جيش كثيف لحفظ تلك الارض وتعذر عليها تعيين قسم منه لمسألة مصر التي هي اهم المسائل وكنى ان مصر هي قاب مملكتها وباي لسان تلوم الانكايز وهي المسببة لهم اطالة مدة احلالهم فضلاً عن العلل السابقة واللاحقة واللاحقة وانا اليه راجعون

او لسنا نعلم ان قوة الانكايز في قطرنا قائمة بالسيف فقط وهو ما خولهم مركزاً عظيماً تجاه اوربا القادرة وحقوقها الثابتة ألم يكرن ذلك اولى بالدولة العلية ام لا يدري رجال السلطنة ان هذه السياسة مما يضاف قلوب العثمانيين في كل انحاء المملكة اذيرون ان ما كان سبباً له بوط نفوذ المملكلة العثمانية في مصر ممكن في غيرها من الجهات وهي حالة لم يكن في ودنا ان نعلمها ولكن ابت نقاليد الانكايز الا ان تكشف المخبآت وانا لا ننكر فضل

الدستور الانكايزي فبمطالعته الرسمية من جهة وخطب وزرائه من جهة اخرى يقف العموم على ما هنالك من السياسة وان يكن يخفي بعضها وبعض العلم خير من الجهل

- 11-

وكتب في ١٦ ابريل عن الدول البلقانية ما لا يزال ينطبق على حالها الى اليوم لصحة الحكم فيه

اذا تفحصنا حالة الشعوب البلقانية وراجعنا حوادث كل مملكة وامارة منها قبل الحرب العثمانية الروسية الاخيرة وبعدها بان لنا بجلاء انها كلها انما سعت وتسعى الى غاية واحدة هي الاستقلال وما وسائطها الا الاعنضاد بهذه الدولة او تلك المملكة بحسب اختلاف الظروف

فني بادئ الرأي كانت رومانيا آلة صما، في يد الروسية واليونانية قبلها وسربيا بعدها ولم يكن للدول ما خلا الروسية نفوذ في شبه جزيرة البلقان ولبثت الحالة على هذا النمط حتى استقلت رومانيا وسربيا واليونانية فاخذت كل منها نتزلف الى دولة أخرى لا عن ميل قويم بل التخلص من الروسية وللحصول على الاستقلال الفهلي وعلى هذا الطريق سلكت بلغاريا اخيراً فجاء ذلك مصداقاً لما اثبته الكتاب العظام من ان العنصر الحي لا نقوى الحوادث على امائته بل على اضعافه ولكن متى سنحت له الفرصة نشط الحوادث على امائته بل على اضعافه ولكن متى سنحت له الفرصة نشط الى العمل فنال ما برغب فيه

وبناء على ما بسطناه يعلم ان لا بد لهذه الشعوب من ان تنفق على مبادئ واحدة لتؤيد استقلالها وتمنع اي تداخل اجنبي على وجه لا يوجب تعرض الواحدة للاخرى ، ومن هذا القبيل ما جرى في الايام الاخيرة فان اوستريا كانت تود ابتلاع سربيا لو لم تر الروسية بالمرصاد لها وهذه كانت تود ذلك لولا خوفها من النزوع الى اعلان حرب ضد اوستريا بل ضد السياسة العامة التي تميل انى تأبيد السلام وخصوصاً سياسة الدول الشمالية فاضطرت اوستريا والحالة هذه ان تسهل لشعوب البلقان تأبيد استقلالهم لتحول بذلك دون اطاع الروسية

اما الروسية فانها وان تكن مصاحبها تضطرها الى اطراد سياستها الحالية في البلقان توصلاً الى ما تنويه في المسألة الشرقية فالحالة الاخيرة تقضي عليها بقبول ما ترسمه الحوادث حتى تتأيد مبادى؛ البلقان الاستقلالية وتدخل المسألة الشرقية في طور جديد ، ولاجل ذلك حوات وجهها الى اعمال آسيا اذ ليس لها ثم من احم بخلاف البلقان وبعد ان كنا نخشى الروسية وسواها من الدول العظمى في الجبال البلقانية أمنا منها نوعاً وأمست النوبة فيها لشعوب البلقان انفسهم

ولقد ظن بعض الكتاب ان في الامكان توحيد الامارات البلقانية وجعلها تحت حماية الروسية او المانيا او الدولة الهاية ولكن ظرر للمدقين ان ذلك كان ممكناً قبل الحرب الاخيرة اما الان فتعذر مطلقاً وان لا بدمن توحيد هذه الامارات ولكن دون خضوعها لحماية دولة ما كما ظن هؤلاء الكتاب بل ستكون هذه الوحدة ضد اطاع اية دولة اوربية رامت شرًا في شعوب البلقان ومن يعش بر

وقال في ١٩ جونيو عن الحرب السلمية ما ثبتت حتائقه على كرور الايام وأصبح محور الدول الرافية في سياستها

لو نظرنا في احوالنا العمومية نظرة متمعن لحكمنا على الفور باننا في حرب دائمة ثم لو بحثنا في اسباب هذه الحرب لوجدناها محصورة في الطمع بالكسب وهي على نوعين حرب سلاح وحرب سلام فتختص الاولى بطلب الانتقام وافتتاح البلاد حيث تسيل النهوس على ظبى السيوف وشبا الاسنة فتقف حركة الاعمال اي وقوف وتبور سوق التجارة اي بوار الا ان ذلك لا يتمادى امره طويلاً حتى تعود الاعمال الى مجراها فيمتاض الخاسرون ما خسروه وهلم جراً الى اصلاح كل ما فسد كما لا يخفى

اما حرب السلام فاشد نكاية واعظم ضرراً لطولها المتناهي بحيث يطرد مثيرها امرها طويلاً فان نجح اضر بكثيرين وسبب دماراً للعمل ولمن يحاربونه فيه وعلى ذلك فهي مع تراخي المدة وطول العهد اشد ضرراً من الاولى من حيث المادة وان يكن وجه الشبه بينها قريباً اذ لا يفوزصا حب حرب السلام ما لم يكن له من النهوذ ما يسهل له اسباب النهوز ومن دون الوصول الى ذلك النهوذ حرب عوان تثير فيها الخيل غباراً ياخذباطراف العنان وسيوف حداد تحاك لهما اغماد من دماء الفرسان وصرف اموال طائلة كان العمران أحق ما من اسباب قتل الانسان

فاو اخذنا سياسة الروسية وحروبها وجدناها كانها لا تعدو سنك الدماء ثم اذا نظرنا الى مركزها بعد ذلك لم نجد فيه ما يوازي الدم الذي صرف في سبيل نيله ولا المال الذي انفق في طريق الوصول اليه ولا سيما بعد عرفاننا النتيجة

ولقد وضعت حرب السبعين المانيا في مكانة فوق الحسبان وعرف بسمارك فضل ذلك فاستخدمه لفاياته فكان هو صاحب حرب السلام فتأبع سيرته فيه حتى نجح نجاحاً بيناً في اكثر من جهة كما هو معلوم ثم انصرفت انظار المانيا اليوم الى تدبير حرب السلام في جهات المشرق كما ترى

وقد علم بسمرك ان الحرب مضرة بمبادئة كيف كان مبدأها فعمل في منعها بدعوى انه يوطد السلام فنجح غير مرة . ثم حوال انظاره الى جهات المشرق ورمى ببصره الى ما يمنع حدوث الحرب فقاز بالرغم عن الحوادث وما غايته في كل ذلك الا توطيد سلطته الادبية في ممالك البلقان والمملكة العثمانية واوستريا نصيرة له في كل تلك المطامح حتى اذا تأيد له ذلك عمد الى تسهيل الرواج لمصنوعات بلاده في تلك الانحاء وعمل على انتشار مبادئه الاقتصادية الى ما يروج بضاعنه الالمانية ويعود عليها بالارباح الكثيرة ويحصر ذلك في مصلحة مملكته فضلاً عما كسبه من الكثيرة ويحصر ذلك في مصلحة مملكته فضلاً عما كسبه من العالم السياسي ومنع ما يحدث من مهددات السلام وفضلاً عن الارباح في العالم السياسي ومنع ما يحدث من مهددات السلام وفضلاً عن الارباح التي تنالها مصنوعات المانيا . تلك هي سياسة بسمرك في المشرق فهو فيها لوحدة مملكته ومصلحة امته

ومعلوم ان اوستريا على اتفاق معه في ذلك وله من ايطاليا بعض العضد ومثله من انكاتراكما يرى اصحاب السياسة ثم اذا صرفنا البحث الى اسباب الني والثروة في انكاترا وجدناها نتيجة هذه السياسة ايضاً فانها قد عملت على تأبيد السلام الاوربي واستخدمته على على من النفوذ في تأبيد مبادئها الاقتصادية

حتى انحصرت التجارة في أيدي ابنائها وليست مقاصد بدوك هذه بخافية عن رجال الانكليز ولا أظن مصلحتهم تخولهم اسعافه الا مراعاة للاحوال الحاضرة حتى اذا سنحت لهم فرصة لمعارضته قاموا اليها فاغننموها وهو ليس بالامر الحديث في سياسة انكاترا

ذلك ما رأينا ان نبينه للقراء من دواعي سياسة بسمرك ولسنانظن الاسباب التي تمنع انكلترا اليوم عن معاكستهاستدوم بل نحن على يقين من انها سنتحول مع الزمن الزمن الى مصلحتها الخاصة . اما اوستريا فهي وان يكن لها من سياسة المانيا بعض الربح فلا بد لها من الجري على هذه الخطة بوماً واما ايطاليا فهي وان لاح لها انها لم تستفد من الزلني الى المانيا شيئاً فلا نقدر على معارضتها بل تلتزم الصبر على مجامرها لعلها تصدق معها مرة واما فرنسا فهي دولة لا نفوذ لبضاعتها في جامرها لعلها تصدق معها مرة واما فرنسا فهي دولة لا نفوذ لبضاعتها في جانب تجارة المانيا لشدة البخس في اثمانها وعلى ذلك فقد كان السلام احب اليها فلزمت جانب المراقبة والترصد فلا تغفل عن الفرصة عند حلولها اليها فلزمت جانب المراقبة والترصد فلا تغفل عن الفرصة عند حلولها

ولكن الروسية لا نقبل بذلك فلا بد من ان تعمل على تعديل هذه السياسة اذ يسؤها جدًّا بعد حروبها الجمة ان تنحصر الارباح في المانيا ويأخذ مركزها هي دولة غيرها فهي وان رضيت بالحوادث الاخيرة على علمها ان نتأنجها مضرة بمصلحتها فليس ذلك منها الا محبة للسلام الذي نقتضيه مصلحة اوربا جميعاً

فاذا عرفنا كل ذلك قلنا هل بوسع بسمرك اجنناب اسباب القلاقل ومداركة كل حادث يسد في وجه الروسية كل باب ام ليس بوسعه . وعلى ما نرى انه لا يقدر على ذلك لا لضعفه بل لان رضى الدول به عن قسر كما بيناه فضلاً عن ان لكل دولة من الحوادث الداخلية ما يلجئها الى حوادث

تساعد بها الامور العمومية على سيرها والمستقبل صاحب القول الفصل في كل ذلك والله تعالى أعلم بالصواب

------

## 1111

كتب من بطرسبرج في ١٣ اغـطس عن السياسة الروسية ما حققت اكثره الايام ولا سيا التحالف مع فرنسا

لقد أبقيت رسائلي في سياسة الروسية الى ان وقفت على الاحوال وقابلت كثيرين من الساسة بين روسيين وغيرهم وموظفين وغير موظفين في منهم في رسائل عدة ابدأ بها مذ الان لان سياسة الروسية تهم الشرق اكثر من سواها من الدول

ان الروسية نقاليد مقدسة يرى كل قيصر وسياسي روسي ان لا بدمن احترامها والسير بموجبها عند حلول الفرصة ولهذا ندد العارفون بغورتشا كوف وهو في برلين بسبب المعاهدة التي عقدت فيها لان شيخوخته قد مكنت أولي النايات من نيل مآربهم اذ سهل لبسمرك تحقيق امانيه في المبدإ مما جعل الروسية في حيرة من تلك الساعة فتقلبت في اطوارها السياسية املاً بتدارك ما خشيت منه ولا تزال سائرة على هذه الوتيرة مؤملة النجاح

وقد استخدم بسمرك الروسية وفرنسا سنة ٢٦ قفازبسياسته على اوسترياثم استخدم اوستريا والروسيه ضد فرنسافنال رغائبه سنة ٧٠ واصبحت المانياصاحبة الشوكة والصولة الا أنهُ آنس من مركزه الضعف في جانب دولة قوية كالروسية فقال اصلي

نيران القتال واسهل مطامعها في تركيا فتنفر اوربا منها فاغتنم ذلك فرصة لتحقيق الاماني

اما آماله فيها أقوام أخرى استحال عليه نيل ما يأمل فضلاً عمايكابده بحرب تدخل فيها أقوام أخرى استحال عليه نيل ما يأمل فضلاً عمايكابده من الخسارة الادبية اذ لا توافق الحرب وحدته الالمانية وبذلك رأى ان يستخدم السلاف انفسهم لمحاربة بعضهم بعضاً ورأى ان اوستريا في قبضته وهي ضمينة واهية والسلاف فيها كثيرون جداً وعندها بقية من الالمان فقال أدخلها في اطاع الشرق كلينة للروسية فتغتر الروسية بها ثم لا يمضى قليل حتى تتخاصها فتنقسم القوتان ولا سيها اذا ساعدتني الظروف

تلك كانت خطة بسمارك فشد عنم الروسية لمحاربة العثمانية ثم ما لبث ان استخدم ضعف الروسية ولو ظافرة من جهة ونفوذ الدول من جهة أخرى فكان من نتيجة ذلك عقد عهدة برلين وادخال اوستريا في اطاع الشرق باخذها البوسنه والهرسك ووجودها امام الروسية في جميع المسائل الشرقية مما شدد المجر في مبادئهم لما بينهم وبين الروسية من التنافر السبب عضدها للاسرة المالكة في اوسترياضدهم ولولاذلك لنالت هنهارياالاستقلال السياسي وفازت على اوستريا

ثم لم تنته اوربا من عهدة برلين حتى رأينا عامة الروسيين في هياج عظيم فعاد غورتشاكوف كئيباً يضمر الشر والانتقام وفاز بيقنسة يلد والدراسي بالبوسنه والهرسك وبالت الشعوب الاخرى استقلالاً كاملاً وبال بعضها نصف استقلال او ما يقارب الاستقلال الكامل وابتهج بسمرك ولكن ابتهاجاً يمازجه الكدر لانتظاره ما سيكون من الروسية واذيكن في ثقة

من انها لا يسعها اعلان حرب بعد الحرب الاخيرة فاخذ بدهائه يستميلها اليه بكل الوسائل وكان له من القيصر السابق عضد قوي لانه كان ميالاً للاتحاد مع المانيا ولا سيما لما بينه وبين امبراطورها من المودة والقربي فلما قنل الاسكندر الثاني تنبه بسمرك لامره لما يعرفه في اسكندر الثالث من حب الاستقلال السياسي فعمل على استمالة العثمانية اليه فلفر بذلك سياسياً اذ ادخل رجالاً المانيين في خدمة العسكرية مؤملاً بذلك استخدام قوة الدولة العلية لاغراضه وكني بذلك امراً ينبه افكار الروسية

اما اسكندر الثالث فظهر سياسياً حكيماً واراد ان يخطي بسهارك فال المانيا اكثر من ميل والده وعاهدها وحالفها مرة رسمياً ومراراً شبه رسمي وكان آخر محالفاته المعاهدة الثلاثية التي تمزق شملها في اوائل هذه السنة ولقد احكم الاسكندر في سياسته فانتقم من انكاترا في آسيا ونال بسنين قلائل ما لم تناه الروسية في اعوام كثيرة واستوقف اعمال البلقان على حالها الحاضرة منتظراً انتهاز الفرص فسر لذلك بسمرك الا ان الروسية بعد نفحصها كل هذه الاحوال رأت من الواجب ان تسن سياسة جديدة غير الاولى تكون للروسية لا لغيرها اي لا تكون آلة في يد بسمرك فتم لها كل ذلك واصبح بسمرك لدى تحالف فرنسا والروسية من جهة وقلق سياسته السلافية من جهة أخرى اذ رأى ان الروسية ادركت الامر وسعت في تداركه ولا بد من نجاحها

تلك غايات بسمرك في الاحوال العمومية والاحوال السياسية الحاضرة واذا نظرنا فيها نظرة الممعن جمعناها في ثلاثة افسام الاولى سياسة روسة محضة أميل الى فرنسا مما كانت قبلاً بغير عهدة او تحالف وهي سياسة الامبراطور

والثانية سياسة روسية لا تظاهر في العلن دولة أكثر من أخرى وهي سياسة جيرس والثالثة تحالف مع فرنسا ضد المانيا وهي سياسة كأتكوف زعيم السلافيين ونحن شارحون هنا الاحوال الثلاثة

ان القيصر جل هم البحرية والجيش وهو يسعى الى اتمام عمارة البحر الاسود مخصصاً لها معظم الميزانية ولذلك لا تمضي بضع سنين حتى يكون أسطول البحر الاسود من أمنع اساطيل الدول وهي حكمة من القيصر اذ ان الحاكم العاقل من نظر الى تقوية الضعيف لديه ليأمن شركل غائلة وليست تخاف الروسية على املاكها من مهاجم الا من البحر الاسود ولهذا تسعى في الاتحاد مع العثمانية ثم لما كانت تعلم ان للسياسة نقلبات شتى وليس من الحكمة ان يكل الانسان امن الى غيره سعت في تعزيز هذا الاسطول وما هو في الحقيقة الا لتي نفسها من انكاترا التي كلما استحكم النفور معها هددتها في تلك البقاع وقد علمت عن ثقة ان الهمة المبذولة في هذا السبيل ستنيل القيصر امنيته فيصبح مستريحاً من هذا النحو واما الجيش فهو يستعرض منه كل اسبوع قسماً حتى كائني به ابداً في ساحة القتال

وقد قصد بذلك ان يصرف سني السلام في هذه الغاية على ميله اليه وقلة وده للحرب الا عن ضرورة اذا تجراًت دولة كبيرة على مس شرف الروسية ولكنه لا يهتم لاسكندر باتنبرج ولا لكوبورغ الا انه لا يتأخر عن الحرب عندما يرى من اوستريا سياسة تمس الروسية . وقد عرف هذا القيصر قوة الروسية وكيف استخدمها بسمرك الذي اضر بها اكثر جدًا من اضرار سنة ٥٠ بجمله اوستريا خصماً عنيداً لها في سبيل سياسها الشرقية ورأى حالة فرنسا العسكرية على استمرار في التقدم فقال بالغاء التحالف الثلاثي وبين

لبسمرك كيف انه م يخدم الا اوستريا في كل ما فعله الى الان وكانت مسألة بلغاريا أقوى برهان فقوي حزب كاتكوف الذي كان مقرباً جدًّا الى القيصر وهاج الرأى العام في الروسية ونادى ان عدو الروسية هو الالماني وان وجهة الروسية ومرمى سهمها برلين لا الاستانة ولا ويانه

اما القيصر فمع ميله الى فرنسا لم يشأ ان يحالف جمهوريتها محالفة هجوم ودفاع ولكنه رأى ان مصالح الدولتين واحدة فتعاضد رجالهما في السياسة ولوكان في فرنسا ملك لتم التحالف بلا تردد بل كيف لا يكون التقرب طبيعياً وفرنسا نافرة من انكاترا والمانيا وهما لا تميل اليهما الروسية فضلاً عن ان مصلحة الدولتين واحدة في اكثر المسائل

وخلاصة الامر ان سياسة الامبراطور روسية أميل الى فرنسا منها الى غيرها من الدول فضلاً عن انها سلمية الا اذا مست مصلحتها او شرفها ثم هو فوق ذلك دائب في تحسين البحرية والعسكرية ولا يدع لاحد عليه نفوذاً في سياسته بين خارجية وداخلية لان من طبعه الاستقلال في الرأي فكيف يقبل ببسمرك ولياً لامره وهو خارجي

اما سياسة جيرس فاشبه بسياسة القيصر وبالتالي كاتناها واحدة. ولكنه لاستحالة عقد تحالف مع فرنسا لما يعلم من عدم حب القيصر ان يحالف جمهورية ولو كان يميل اليها أكثر من سائر الدول اراد ان يحاشى النفرة مع المانيا حتى لا تكون ثم اسباب موجبة للخلاف فهو بذلك لا يميل الى النحالف مع المانيا كما يزعم البعض وهو غير مطلق الارادة وما حالته مع القيصر الا كحالة الصدر الاعظم مع جلالة السلطان

ثم ان جيرس عامل على تسهيل كل العقبات ولا يرغب في الحرب فهو

في الروسية معروف برجل السلام كما ان اغناتيف معروف برجل الحرب وهو ايضاً ذو مكانة عليا في الروسية ولا بد من يوم يكون لاغناتيف فيه شأن مهم في سياسة الروسية ولا سيما اذا التقت السيوف في ميدان القتال اما جيرس فبروتستاني المذهب وهو دليل على ان الروسية لا تلتفت الى المذاهب وقد كان سلف غورتشاكوف بروتستانياً ايضاً وكان مع ذلك اعظم ساسة الروسيين واحبهم الى الشعب ومن مبادي؛ جيرس حسم المشاكل بالحكمة فهو لا يندفع في اص مخافة عواقبه بحيث كان سلمياً محضاً

اما السياسة الثالثة وهي سياسة كاتكوف فروسية اولاً من حيث وجوب التحالف مع فرنسا واعلان الحرب على المانيا ثم هي قد نجحت كثيراً في هذا الشأن الا انها توقفت في القسم الثاني اي التحالف والحرب وتأيد نجاحها في الميل الى فرنسا وحسبان المانيا خصاً للروسية ألد . اما موت كاتكوف فلا يغير من مباديء سياسته بدليل ان جريدته كانت تصدر على وتيرتها السابقة وهو في حال المرض من اشهر وقد تولى اعمالها مكانه تلميذه وسياسته هذه هي سياسة حزب السلاف عامة وهو الغالب في الروسية ولذلك نرى ان لا بد من التمرارها لما يترتب عليها من الفائدة لهذا الحزب ولا سيا وقد أيدت الحوادث مبادئه وبرهنت على ان سياسة الاحزاب الماضية كانت عثرة في سبيل نجاح الروسية وآلة المتخدمها اخصامها للانقاع والاضراريها

تلك تفاصيل السياسات الثلاث وتوجد سياسة رابعة وهي الميالة الى التحالف مع المانيا واصحابها قليلون جلهم من اصل الماني لا يزال يدور في عروقهم بعض الدم الجرماني بالرغم عن انهم روسيون ومثل هو؛ لاء لا تكاد

تخلو منهم مملكة اذ اني اذكر وانا ذاهب الى باريز اني مررت في املاك الالزاس والى جانبي فتى لا يتجاوز العشرين وهو فرنسوي التبعة فقلت هذه الالزاس التي لفرنسا فاجابني بل التي كانت لفرنسا وهي اليوم لالمانيا وكان جوابه بحدة لا اخال ان المانياً ياتبها مع ان كلامي كان مجرداً من كل غاية فقلت له هل انت الماني قال انا فرنسوي وابي الماني الاصل

اما حزب هذه السياسة الرابعة فقد أنحط حتى لا يقوى على التمسك عبادثه حيث لا يرى حزباً من الثلاثة يوافقه وهذه خلاصة السياسة الروسية الخارجية عامة والله تعالى اعلم

وكتب في ٣٠ لوليو من برلين

لو بحثنا في احوال الشعوب في اوربا وزادة عددها بالتوالد لرأينا الروسية أنمى كثيراً من غيرها وقد حسب العارفون ال الروسية اذا استمرت في سلام اصبح عدد شعبها مائتي مليون نفس وهو ما دعا كثيرين من كبار رجالها الى التمسك بالسلام والاعتضاد به على امل ان لا يمضي زمن حتى تصبح قوة الروسية في منتهى العظمة

قابلت في عودتي الى براين بعض كبار الساسة فاستفهمت منهم عن اهم الاخبار واحوال السياسة فعلمت ان المانيا لا تعارض الروسية في مسألة بلغاريا على الاطلاق وليس من رغبة بسمرك ان يشتد الخلاف بين دولته والروسية لما يراه من هياج العامة في الامتين ولا سيما عند عامة الروسيين التي استاءت جدًّا من خطة الجرائد في المانيا بشأن المالية الروسية مما الجأ حكومة بطرسبرج الى اتخاذ تحوطات جمة لم تكن من رأيها في باديء الامر

الا ان بسمرك تدارك الامر فاشار الى الجرائد بالاعتدال على ما يؤكدون بحيث صار لا بد منه ما دام هو الآمر به لانه رب القول في المانيا ولكن مها اعندلت السياسة وتنوعت اسبابها فلا بد للروسية من نيل امانيها فاذا أقدم البرنس كوبورغ خسر مستقبل امره وليس في امكان اوستريا ان تعارض الروسية وحدها ولا سيما وان بريطانيا لا بد من ان تعتدل في سياستها لاعندال الروسية في مسألة افغانستان

ويرى الجميع هنا ان الروسية احكمت في سياستها اذ زادت في قوتها مادياً وادبياً وانفذت كلتها بالرغم عن معارضات التحالف من اكثر الدول وقد قال لي احد السياسيين اني وان اكن في ثقة من ان بسمرك اعظم رجل سياسي فاني ارى ان مجموع الروسية يزعزع كل قوة وعلى الخصوص اذ ان بسمرك مع شيخ جليل لا يود حرباً وولي عهده في خطر المرض لا يدري ما يأتي به المستقبل في حين هو يود ان لا تكون الحالة كما هي الان ولكن أبت حوادث الدهم الا ان تعارضه ولوكانت ظواهم ها على غير ذلك

ثم قال ونحن نقدر قوة الروسية حق قدرها وان نكن في ثقة من ان نظام جيشنا لا نظام بعده ولا قوة تعادله ولكن نحن بين قوتين عظيمتين فرنسا والروسية وليس تحالفنا مع الدول الاخرى ليفيدنا شيئاً فاستخدامنا اياها من باب التستر بها ليس الا ولهذا يبذل رجالنا جهدهم في منع الحرب لانها ليست من مصلحتنا ما دامت الروسية غير راضية عنا ونرى انها لن ترضى ابدا بعد ان رأت منا اشد الميل الى اوستريا واقر ان هذه هفوة عظيمة هفاها رجالنا اذ حسبوا ان الاسكندر الثاني لا يموت وفاتهم قوة العدميين الذين فتكوا به فاتانا اسكندر الثالث الذي يود بطبعه ان لا يكون آلة بيد الناس

بل همه' في خدمة الروسية وحدها وان قدر الناس بسمرك قدره' بازاء غليوم فالامر في الروسبة ليس الوزير بل للقيصر وحده وفوزه في سياســـة الشرق اكبر برهان

ثم قال وان فوز سياسة الروسية وفرنسا في مسألة الوفاق عظيم جدًّا ولا صحة لما قيل من ان سفير المانيا عضد انكلترا فان الكتاب الازرق الانكليزي لم يقل عن ذلك شيئاً قلت لم تعد انكلترا بعد تنديد بسمرك في غرنفبل ترتكب هنوة نشر الامور السياسية الدقيقة فنبسم وقال أعلم ان المانيا لم تعداخل اذ لا يوافقها الميل الى دولة أخرى بل بقا، المشكلة افيد لها

ولا يعنبر الالمانيون ان حسم مسألة افغانستان قد كان نهائياً فان الروسية لا تدع هذه المسألة ابداً اذ بها تنتقم من انكاترا في سياستها باوربا وسواها

وكتب في ١١ اغـطس من لندن عما دخل من التعديل على سياسة انكلترا بعد حرب السبعين وهو عين الحقيقة المشاهدة الى الان

لقد ادخات على سياسة انكاترا الخارجية تعديلات مهمة بعد حرب السبعين اذ ان فقدان الموازنة السياسية قد اضر بها ضرراً بيناً وفات رجالها مداركة الامور بالحسنى فكان فقد الموازنة عنلة لانكاترا عن سائر الدول فصدق بها قول تيرس ان سقطة فرنسا عزلة لانكلترا وهو ما تحقق في اكثر المسائل فأنه بعد ان كانت بريطانيا صاحبة القول الفصل في السباسة العامة والخاصة

اصبحت على عكس ذلك تابعة لما يقوله رجال الشمال ورجل المانيا وهذه السياسة قد إضرت كثيراً بالسياسة الغربية ولحق ضررها ببريطانيا اكثر منه فرنسا لان الثانية كانت قبل سنة السبعين تخدم انكلترا في سباستها اكثر من خدمتها لنفسها فكانت الدولة الانكليزية بذلك جامعة الفوائد التي انصرفت الان الى جهة الشمال وبالتالي الى بسمرك وحده وحده النال الى جهة الشمال وبالتالي الى بسمرك وحده و

وبعد ان كانت بريطانيا ركر · حرمة المعاهدات اخذت باخترامها والعبث بها ولنا في مسألة فبرص ومصر آكبر شاهد فضلاً عن تنيير سياستها المامة الذي اضاع كثيراً من ثقاليدها المقدسة لدى اعظم رجالها وقد سلكت هذه الدولة بعد احتلالها مصر سياسة ادت الى النفور بينها وبين فرنسا وباعدتها في صلاتها مع العثمانية فاضطرت الى ان تراعى بسمرك ونجري مع رأيه في اعمالها وأدت اليه ثمن ذلك تسهيل مطامعه الاستعارية فنجح بسمرك نجاحاً حسناً اذ اتخدم النهور بين فرنسا وانكاترا سبيلاً لسياسته ا ستعارية ضد مصلحة الدولة بن وحصر الفائدة في المانيا وحدها ولم يكن داعي نجاحه هذا الا مسألة مصر ولما كانت مملكة بريطانيا دولة بحرية ولا جيش لها لحماية اراضيها مرس التهجات وكان امامها في جهة اسيا دولة سائرة على قدم النجاح تزاحمها وتتهدد هندها كان من مصلحة انكاترا ان تزيد في مشاكل أوربا لتأمن شر تلك الحرب وعلى هذا السبيل رأيناها في الحرب الروسية العثمانية فأنها عملت على نشومها لتضعف بها الروسية ولوكانت ظافرة وكثيراً ما سعت مؤخراً في مسألة بلغاريا لتدفع القيصر الى الاحلال العسكري فتضطر اوستريا الى معارضها فينتشب القتال ولا يخني ما في ذلك من الفائدة لها وهي لو علمت ان في الامكان ات توفق بين مصالحها ومصالح الروسية في آسيا لبذلت في سبيل ذلك مصالح البلغاربين وغيرهم غير آسفة على حماية مثل هذه الشوب الضعيفة في جانب فوزها بمصالحة الروسية ولنا فيما قاله سالسبري في خطابه اكبر برهان حيث قال « ان آسيا واسعة تكني لان ترضي الدولتين » وليس لذلك معنى سوى نقسيم املاك آسها بين الدولتين وهو كلام لا ينطبق على وعد بريطانيا بحماية الافغان وشعوبها ومن هنا يتبين الناظر في رسالتنا هذه كم جر ققدات الموازنة السياسية من التعديلات في سياسة انكاترا العمومية ولم تكن نتيجة هذا التعديل خدمة مصلحة بريطانيا بل للدول الشمالية ولا سما المانيا

ثم ان كل دولة لا تكون لها سياسة خاصة لا يكون لها نجاح بل تعرض نفسها للاخطار والمشاكل فان انكاترا لما كانت حسنة الصلات مع فرنسا لم يكن لها خصم غير الروسية ولكن لما وقع النفور بينها وبين فرنسا زادت الروسية حنقاً عليها وأمست فرنسا خصماً لها وضعفت علائقها مع الدولة العلية واضحت تنيل بسمرك ما يطلبه مخافة ان يفشل

ولقد كان الاجدر بها ان تراعي حرمة تقاليدها اذ ذلك تكون قد وفت حقوق وظائفها وضمنت مصالحها اجل ضهانة ولا سيما والسياسة تختلف فتخسر في الغد ما تكسبه في اليوم اذ لا موازنة اوربية في السباسة

وكتب من مدريد في ٢٤ اغسطس عن رحلة له الى طليطله

قصدت مدينة التوليدة وهي محرفة عن طليطلة في العربية وهي تبعد عن مدريد ٧٣ كيلو متراً فسرنا الى المحطة وبينها وبين البلد عشرون دقيقة فركبنا القطار في الساعة الثامنة فبلغنا طليطلة عند الساعة الحادية عشرة لبطء القطار في

سيره فهو اشبه بقطارات البضاعة في مصر او ابطأ منها ومررنا على عدة محطات كان يقف القطار في كل منها

ثم خرجنا نتفقد آثار البلدة وهي على آكمة يحيط بها سور غاية في المتانـة التي تدل على آثاره الى الان ويستحيل على العدو الدنو من البلدة من غير ان تراه حاميتها وقد استولى عرب الغرب على هذه المدينة يوم كانت عاصمة اسبانيا وكانت مدريد قرية صغيرة وحكموا فيها اربعة قرون وامتدوا منها الى شمال اسبانيا الا انهم عادوا الى طليطلة واكتفوا بها لفقر الارض وقلها وحصنوها تحصيناً متيناً

وقد ذكرتني تلك المدينة بمجد العرب الذين لم يلبثوا ان خرجوا من المين حتى افتتحوا معظم القارات الثلاث ولم يكتفوا بالحكم بل أسسوا العدل وبثوا مبادئ يجهلها ملوك اوربا والشرق يومئذ وكان حكمهم في اسبانيا ثمانية قرون تقريباً وكان سقوط غرناطه التي فيها الدار الحمراء المشهورة سنة ١٩٩٧ هجرية الموافقة ١٤٩٧ مسيحية وكنت اود ان اجمع في رسائلي من هذه الديار خلاصة فتوحات العرب واسترجاع الاسبانيول اياها لولا ان ضيق الوقت يحول دون ذلك الا انا نرى ان الاسباب التي قامت بها رفعة العرب استخدمها الاسبانيول لاسترجاع بلادهم في حين تمسك امراء العرب بالاسباب التي خسر بها الاسبانيول بلادهم وقد كنت اود ان ازور سائر المدن الاسبانية في الجنوب التي زها بها بلادم وعلا شأنهم في التمدن والعمران لولا ان منعني من ذلك شدة الحر وبعد الشقة

وقد رأيت في تاريخ حرب غرناطه ان العرب كانوا يستعملون القلعة التي تنسب لنابليون الاول فاني رأيت في تاريخ حروبهم من اقلام غيرهم انهم كانوا

عند الضيق يقفون على شكل حلقة كالبناء المرصوص فضلاً عما كان لهم من الشجاعة والاقدام مما يسر له قلب العربي الان لولا انه ينفصه ما يراه في هذه الاحوال الحاضرة ولكن لا بدع فهي الايام دول تدول وحال لا بد ان تحول

----------

وكتب في ٢٨ نوفمبر من الاستانة العلية في شأن اصلاح المالية العُمَانية

اصلاح المال اصلاح الاحوال . تلك قاعدة كل حكومة منظمة اهتمت باصلاح شؤونها واخذت باسباب رفعتها ولقد قيل ان المال ركن الحرب ولكني اقول انه ركن السلام ايضاً فلا يكون اصلاح سياسي او اداري الا باصلاح المال ومن لا مال له لا قوة له ولا شأن ولله من قال في مثل هذا الشأن

فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله' ولا مال في الدنيا لمن قل مجده' فاذ قد ثبت ذلك وجب ان نرى هل يمكن باصلاح المالية اصلاح الادارة وبالعكس ام لا

وهنا افاض في أنبات جواب هذا السؤال ايجاباً الى ان قال

ان الوصول الى الاصلاح الاداري محتمل بعد الاصلاح المالي والاخير ان لم يكن مستحيلاً فهو شديد الصعوبة بعد الاصلاح الاداري وبرهان ذلك ان الفئة الادارية ولو اهتمت بلم شعثها وتحسين سيرها لا نقوى على التوفيق بين جميع المصالح ما لم يكن لها من المالية عصاً تقرع لها فتنبهها الى واجباتها في الدخل والنفقة ولا ريب ان نظارة الداخلية او غيرها لولا ان الميزانية المقررة لها

لا تسمح لهما بزيادة لزادت في موظفيها كثيرين ولا سيما من الصنائع وعلى ذلك فاحتمال اصلاح الشؤون المالية بعد الاصلاح الاداري صعب جدًا

اما اصلاح الشؤون الادارية بالاصلاح المالي فمكن سهل ولا سيما اذا دخلناه من بابه وهو في اوربا اسهل منه في الشرق لان الفئة المالية في الشرق ممتزجة كل الامتزاج بالفئة الادارية حتى يمكن ان يقال انهما واحدة فضلاً عن ان مبادئ الاقتصاد نادرة والعفة اندر وجوداً ولهذا كان الاصلاح في الشرق عسراً جدًّا ولكنه غير مستحيل ووجود الرشوة فيه لا يكون دليلاً على استحالة استئصالها بل ارى ان ارشاد الموظفين المرتشين في سبيل العفة والنزاهة اسهل في الشرق منه في الموظف الاوربي المرتشي في بلاده لان المرتشي الشرق قابل للمنتقيف بخلاف الاجنبي الذي تكون فيه الرشوة ملكة الى المهات

قابلت احد رؤساء مصلحة الدين العثماني وهو العضو الفرنسوي فتحادثنا في مسألة الاقلام الستة فرأيت ان انقل اقواله فهي شهادة من اجنبي واقف على حقائق الامور وتحت يده اهم ادارات المملكة العثمانية وذلك تأبيداً لما سبق لي قوله بشان الموظفين واصلاح شأنهم وشؤون الادارة تمهيداً الموصول الى الاصلاحات المالية والادارية قال

« اعلم ان ادارة الاقلام الستة واسعة جداً تضطرنا الى مراقبة دخلها في جميع انحاء المملكة من عريش مصر الى حدود العجم واوستريا والمهالك البلقانية وقد اضطررنا يوم اتفق اصحاب الديون مع وزارة العثمانية الى ان نا خذ الموظفين الذين كانوا في خدمة هذه الاقلام وبذلك اجتمع عندنا اجناس جمة من المملكة العثمانية وان يكن الجنس التركي اكثر جداً من غيره فهالنا ذلك في باديء الام وخفنا الرشوة وثبت لنا استحالة توظيف غير العثمانيين اذا عزلنا من تظهر لنا

رشوتهم فاخذنا نراقب المستخدمين بعد ان سلمناهم الوظائف برواتب تكفل معايشهم واشركنا معنا في تلك المراقبة رؤساء ذوي عفة ونزاهة فوجدنا اصلاحاً بيناً ولا انكر انا وجدنا عدم الاستقامة ولكن في نفر قليل وهو امر طبيعي في كلا ولكن الذين ثبت ارتشاؤهم كانوا قليلين حدًا في جانب عدد الموظفين وثبت لنا انا نجد في المائة من غير الاتراك خمسة مرتشين ومن الاتراك لا نجد في المائة احدًا مع ان رواتبهم أقل من غيرهم وهم اقدر على الاعمال واشد غيرة على المصلحة من سواهم كأنها لهم ومن ذلك يتبين لك ان الشرقي قابل الاصلاح المصلحة من سواهم كأنها لهم ومن ذلك يتبين لك ان الشرقي قابل الاصلاح جدًا والموظف متى أمن على وظيفته ووثق بجزآء امانته لا يعود يرتشي بل عنع الرشوة ليكون قدوة لغيره ولذلك كنا مسرورين جدًا من سير ادارتنا ونؤمل زيادة تحسنها كل سنة »

ثم تكلم في جوهم الادارة فقال « لا ارى ضرورة لاصلاح سير الادارة على نسق اوربي في حسابتها واعمالها بل ارى البساطة اوفق فانا لما اخذنا الافلام الستة كان دخلها بحسب تقرير وزارة المالية مليوني ورقة وهي عبارة عن مائة قرش ولكنها لم تكن تساوي ثلث قيمها تلك ذهباً بحيث لم يكن الدخل الحقيتي اكثر من خسماية الف جنيه اما الان فهو مليونا جنيه وعلى زيادة مستمرة كل سنة من ١٠ الى ١٠ الف جنيه وانا لو قابلنا قيمة البقايا السنوية من مطلوباتنا لوجدناها من ٣٠ الى ١٠ الف جنيه لم تتجاوز هذا المقدار في سنة من السنين في حين يكون ايراد مليوني جنيه سن واردات أخرى للسلطنة لا تنقص متأخراته عن ثلث او ربع مليون جنيه فضلاً عن ان القوة الاجرائية في يد الحكومة لا في يدنا وما نكر مع ذلك انها تساعدنا ولكن مساعدتها لنفسها اقوى من مساعدتها لنا بالطبع . كل ذلك يؤيد لك

ان الاصلاح ليس ممكناً فقط بل سهل" جداً وانه غير مقصور على الشؤون المالية والادارية بل يتناول الموظفين وهي شهادة عدل اذكرها بالمنة والشكر» ذلك حديث اجني خبير انقله على علاته بعد ان ثبت لي صدقه بما عرفته من الاحوال مدة وجودي هنا سوال موظني هذه الادارة او موظني ادارة السلطنة واذ عرفنا سهولة هذا الاصلاح نقول ان الواسطة له الان ان تعوّل الحكومة على الاصلاح الجدي رويداً رويداً وذلك كأن تترك ادارة الجمارك الى ادارة الاقلام الستة على اتفاق معها على ان ما يزيد عن الدخل الحالي يكون منه للادارة المذكورة ٢٥ في المئة او نحوه بحسب الاتفاق حتى اذا تم ذلك امكن رجال الحكومة ان يراقبوا سائر الفروع فان وجدوا أملاً باصلاحها عالجوه. وبهذه الوسيلة ايضاً نكون قد تمكنا من مراقبة قدرة انفسنا على الاصلاح او عجزها عنه وحسن سير الادارة معنا وعدمه هذا وان ادارة الاقلام الستة لا تستلزم نفقات مهمة اذ عكنها بنفر قليل من موظفيها ان تقوم بادارة الجمارك وعند هذا الاصلاح تثبت عفة كثيرين ومطامع غيرهم مما يضطر سائر الموظفين في باقي الادارات الى اصلاح انفسهم خوف الافتضاح عند المقابلة . ولكن لا يجب ان نرهن الايرادات على قرض فأنا ننفق القرض ونعدم الدخل وبذلك تسؤ الحالة حتى تقف الاعمال

وانه لما كانت الخزينة فارغة والنفقات زائدة فضلاً عن تهدد الحوادث السلام كنا نخاف ان تضطرنا الاحوال الى رهن آكثر من دخل لاقتراض مبلغ فتكون خسارتنا مزدوجة اذ نفقد الشروط الحسنة الممكن نيلها بغير اضطرار وهي الخسارة الاولى ثم نلجأ الى انفاق القرض حتى اذا انتهت

الحرب او انقضى التهديد بتنا لا نملك شيئاً وهي الخسارة الثانية وعلى ذلك فاني ارى من الواجب ان ينظر في هذه المسألة اذ لا أمل بالاصلاح والادارة والمالية على حالهما الحاضرة وسأبين في رسالتي الآتية استحالة الاصلاح المالي بغير عزم ثابت وادارة نزيهة وابحث في ايرادات الدولة وموظفيها بحثاً دقيقاً على قدر ما يبلغ اليه النظر الكايل

11

وكتب من مصر عن الداخل الاجبي في الشرق ما تنكر وافادته على الاعادة قد بسطت افكاري مراراً في التداخل الاجبي في اعمال الشرق عامة وفي كل بلاد على حدتها وبينت الدواعي التي استخدمها الطارئ حتى تمكن منا فاصبح بعد ان كان يلتمس منا جزءًا وهو قابض على الكل ونحن لا نملك الا الجزء ولست ادخل هنا في كيفية التداخل أو كيفية تعميمه بل في الوسائط الواجبة على كل شرقي ليكف بها تيار ذاك التداخل حتى اذا تم له الامر سهل عليه استرجاع ما خسره اذا عرف ان يسير بحكمة وحزم عازجها اللين واللطف وبذلك نضمن له استرجاع ما فاته وصيانة مستقبله صيانة فعلية

فاذا كان الاجنبي قد نال منا ما حصل علبه بكياسته وضروبه السياسية شيئاً فشيئا على رضى منا وهو مع كل ذلك أشد قوة منا وبأساً افيمكننا ونحن أقل منه في كلا امريه ان نسترد ما لنا قبله دفعة واحدة ذلك أمر بعيد بل منى تكشفنا له عن هذه المبادئ عمل على معارضتنا ومعاكستنا نفسرنا منه كل ثقة وبذلك يتمكن ليس فقط من المحافظة على ما في يديه بل من اغتنام النرص لاختلاس مافاته حتى يكون له الكل

ومثل التداخل الاجنبي في الشرق مثل دخول السل في الجسم فاله ينبني للمصاب به ان يتداركه وهو في الدرجة الاولى أو قبل تمكن الدرجة الثانية مع تعاطي الادوية الناجعة ومثل ذلك يقال في التداخل الاجنبي عند الشرقي ودواؤه ان تكون الادارات الوطنية المحضة دستوراً في استقامة اعمالها وحسن سيرتها من رئيسها الى آخر عامل فيها فينبذ مستخدمها الاجنبي الذي لافائدة منه لقدمنا ولكن بالرفق واللين لا بالمقت والغلظة ثم يتقرب من الاجنبي الذي برهن على أهليته فيستفيد منه ما يستخدمه في سبيل مصلحة بلاده وتأبيد حقوقه حتى يصل مع تراخي المدة الى الناية المطلوبة

## 1119 ==

كتب في ١٩ مارس عن مراكش وتنازع الدول فيها ما لا يزال منطبقاً على الواقع الى الآن

قد اصبحت بلاد مراكش اليوم مطمح انظار اكثر الدول الاوروبية ان لم نقل كلها وقد ساءد على ذلك ما يراه الاجانب من حسن الوفادة فيها من جهة واسباب التداخل من جهة أخرى وقد زاد في تسهيل الامر ارسال حضرة سلطان مراكش الوفود الى الدول ولكن قيض لتلك البلاد ان تكون في جوار الجزائر ملك فرنسا الدولة العظيمة فحالت بسياستها دون اطاع الدول

حاولت اسبانيا ولا تزال تحاول زيادة سطوتها في مراكش واحتىلال بعض نقط من ارضها فعارضتها فرنسا وأبانت لها استحالة ما تنويه فانصاعت لها وأخذت في استخدام الطرق السياسية فعقدت لجنة دولية في مدريد عاصمتها فلم تنجح ثم سألها التحالف الثلاثي الاشتراك معه وهو يساعدها على تحقيق أمانيها في مراكش فال حزب من احزابها الى ذلك الا ان الاغلبية رفضت تلك المقدمات لاعتقادها ان لاضانة لحياتها السياسية ان لم تكن فرنسا راضية عنها وقد امتدح الصادقون سياسة اسبانيا هذه

وقد تحركت الطاليا اليضاً وأرادت ان يكون لها حظ في مراكش فرأت في فرنسا خصماً عنيداً ونال كريسبي من الفشل في سياسته الخارجية والداخلية ما اضطره الى الاعتدال ثم رأينا المانيا أخيراً تريد اخذ نقطة في مراكش ولولا تداخل فرنسا لنالت ما تريد ولقد احسن سلطان تلك البلاد برفضه ما طلتبه المانيا لانه لو فعل ذلك لاضطر لاعطاء سائر الدول فكان كالساعي بنفسه لتفريق بلاده وتمليكها

وقد فاجأنا امس خبر ارسال عمارة انكايزية الى مياه مراكش فأثر فينا ذلك الخبر ولا نظن غاية بريطانيا من هذا التظاهر البحري الا المعارضة السياسة المانيا ومعاوم ان انكاترا في يدها جبل طارق فلا يوافق مصلحتها تأيد نفوذ دولة اوربية اخرى في تلك الاصقاع اما ما اضطرتها الحوادث اليه من الانصياع لما يرسمه بسمرك فعن اضطرار وكره ولكنها عاملة بدهائها على معارضة السياسة الالمانية بأية الوسائل لتأمن شر بسمرك في السياسة الاستعمارية التي اجبرتها على تحمل النفقات الطائلة وقد عرفنا من خطاب وزير البحرية الانكايزية عند ماطلب الاعتماد المالي الاخير ان من الواجب

ان توازي قوة انكلترا البحرية قوة دولتين بحريتين ومن ثمَّ تجب زيادة المعدات فدلنا ذلك على ان القوة الحالية لاتوازي قوة دولتين وهو يؤيد ماذكرناه في حينه

ولقد بسطنا افكارنا في مسألة مراكش وشكرنا سياسة فرنسا الني حالت دون اطماع الدول في تلك البلاد الا اننا نرى انفسنا الان لدى امرين لاخلاف فيهما اولهما انه لايجب ان نعتب على هذه الدولة او تلك الحكومة اذا احبت التداخل في بقعة او بلاد لانه اذا كان ابناؤها يهاجرون الى اقاصي الارض في طلب المعاش وترويج سوق التجارة فكيف لايهتمون في استنزاف ثروة بلاد هي على مقربة منهم والثاني وهو الاهم مانراه من قصور الحكام في تلك البلاد واهمالهم في حين هي مطمح الانظار والاطماع فانهم متقاعدون عن اخذ التحوطات اللازمة لمداركة حقوقهم من الضياع ولهم من الحوادث الجارية في غير بلادهم اكثر من دليل كان يجب ان يعتبروا به في اصلاح حالتهم

ونحن في هذا العصر قائمون لدى القوة فلم تعدد حقوق أمة او بلاد لتوقف اطاع احدى الدول لأن الحق قد اصبح اليوم للقوة وحدها وما حفظ بعض الاماكن من اغتيال الاجانب الى الآن الا تباين مصالح الدول الطامعة وهو أمر يجب ان نستخدمة واسطة نهتم معها باصلاح شؤوننا اصلاحاً مرضياً

ولقد اصبح التيار الاوروبي لاتوقفه العواصف ومن العبث ان نقول عن شيء انه ُ لايوافق عادات البلاد وطباع أهاليها في حين نرى القائلين انفسهم متمسكين هم وأبناؤهم بعوائد اوروبا وطباع سكانها وكثيرون منهم لايعرفون

من الدنيا غير بلادهم ومن بلادهم غير المدينة التي هم قاطنون فيها بل من المدينة غير بيوتهم ونحن نراهم مع ذلك في ملبسهم ومطعمهم وسائر احوالهم اكثر تفرنجاً من الافرنج

تلك هي حالتنا ويسؤنا ان نكون عليها اذ ليس لها من سبب الا فساد مبادئ النهذيب عندنا وهو امر لو اردنا ان نبحث فيه لضاق بنا المجال الا اننا نكتني من الكلام عنه بقولنا ان عدم اعطاء النساء حقوقهن وعدم قيامهن بمواجبهن من اعظم الاسباب وأهمها وبذلك كنا نحن الشرقبين على قصور من دوج اذ لسنا مكافين باختراع امر او ايجاد شيء لاوجود له بل ان مواجبنا اسهل من مواجب الاوربي الذي علم فعمل وسابقته المرأة في مركزها فأبدت النجاح المشترك ثم ليس علينا الا ان نقندي بسوانا والاقتداد سهل المنال اذا عرف اصحابه ان يتدبروه

وكتب في ١٣ مايو في مسئلة اجازة الضرب من جهة وتعميم المحاكم الاهلية في الوجه الفبلي من جهة اخرى ما يصح جعله مثالاً لاسلوبه في محاجة الخصموتأييد الرأي الصائب

لم نكن نتوقع من حضرات مفتشي الضبط والربط ان يسألوا في تقاريرهم معاقبة المذب بالضرب ولو في مسائل محدودة وانا قد وقفنا على هذه التقارير منذ اكثر من ثلاثة اشهر وذكرنا مع مكاتبنا المصري خلاصتها وقضينا على مبادئها الا انا أمسكنا عن امر الضرب ولم نكن نقصد بالامساك الا القضاء المبرم على مثل هذه الواسطة لثقننا باستحالة قبولها لدى الهيئة الحاكمة والفئة المحكومة

ولقد قال اصحاب التقارير بالضرب قصاصاً وقال غيرهم به توصلاً لحمل المجرم على الاقراروكلا الامرين وان يكن اولهما اخف ظلماً من الثاني ضد كل عدالة ولا سيما وان المصريين جميعهم يعلمون ان الجناب الخديوي ايده الله ام بمنع الضرب من يوم تولى الاريكة الخديوية بل ان ذلك كان باكورة اوامره الشريفة وكلنا يذكر حسنات الوزارة الرياضية الاولى واهتمام دولة رئيسها بانفاذ هذا الامر الكريم فكيف يطلب اصحاب التقارير بعد ذلك امراً قضى عليه التمدن والانسانية وبأي وجه يقابلون سخط الرأي العام عليهم في اوربا عامة وانكاترا خاصة لو أجيبت طلباتهم في حين نوى ان الانكايز يفتخرون في بارلمانهم وجرائدهم بأنهم منعوا الضرب بتداخلهم مع انه كان ممنوعاً قبل احتلالهم كما يشهد بذلك كتابهم الازرق

ولقد سرنا انهم عرفوا استحالة ذلك في المداولات الاخيرة وان الاعضاء اجمعوا على رفض ماسألوه فضلاً عن ان لنا في سمو الخديوي ودولة وزيره رياض باشا اكبر ضمانة تحول دون هذا الطلب الذي لايشف عن ذرة عدل بوجه من الوجوه

واذ قد قضي على امر الضرب ولم نأت الا بصدى ما يردده الرأي العام فلنبحث الآن في المسألة الثانية وهي هل الصعيد قابل للمحاكم الاهلية الجديدة ام لا فنقول

لو أردنا ان نبحث في المسألة بحثاً فلسفياً لسهل علينا كل السهولة تفنيد اقوال المعارضين لتعميم المحاكم الاهلية بحجة ان اهالي تلك المديريات لاقابلية لهم لمثل هذه القوانين ولو فحصنا احوال كل بلاد ومدينة وأردنا ان نعرف اصل المؤلفين والعلماء والاغنيا، فيها لوجدنا اكثرهم من خارج تلك المدينة

وبالتالي من الارياف وداخلية البلاد ولستا نبخس العاصمة حقها ولكن لامشاحة في ان جل الاعيان من خارجها واكثر علمائها ومؤلفيها من اريافها ولا سيا جهات الصعيد وعليه فاهالي الوجه القبلي ان لم يكونوا اقرب تناولاً وادنى قابلية الى فهم القانون فليسوا اقل قابلية من اهالي العاصمة والوجه البحري وجميع ثغور القطر ومن ذلك يتبين ان ادعاء اصحاب التقارير في غير محله ثم نحن مع اعترافنا بوجوب تعميم المحاكم وقابلية اهالي الصعيد لذلك لانزال نسأل ادخال التعديلات اللازمة على بهض البنود التي قضت التجربة بوجوب تنقيحها وتعديلها غير ان ذلك لايستازم السنين الطوال ومهما تكن بوجوب تنقيحها وتعديلها غير ان ذلك لايستازم السنين الطوال ومهما تكن يوجوب التعميم فيكون اكمل واتم

الا اننا مع ذلك لانرى مانعاً في خلال هذه المدة يحول دون اقامة المحاكم المجزئية في الوجه البحري ولا سيا وان المجلس قد وافق عليها باجماع الآراء وأرى ان من اهم الامور الواجب اجراؤها ان لاتمسك الحكومة عن النفقات على هذا الدستور بل ان تهتم في اصلاح شؤونه ومراقبة احواله توصلاً الى المرغوب

وكتب في ٣ لوليو منكوش بتونس ما نخذه نموذجاً لرسائله التي من هذا النوع وهي كثيرة جدًا ليس من غرضي هنا أن أتعرض الى تاريخ تونس وجغرافيتها وان تكن لغتنا العربية لم تجمع لهما جغرافية مستوفية لولا ان أوقفنا علماء الفرنسيس على كثير من خني أحوالها ولكني لا ارى باساً من سرد بعض الشيء عن

ذلك تَفَكَهَ للقراء وزيادة في الفائدة اجعلها مقدمة لكلامي عن هذه البلاد فاقول

ان بلاد تونس أو افريقيا الرومانية محدودة من الشمال والشرق بالبحر المتوسط ومن الغرب ببلاد الجزائر ومن الجنوب بالصحراء المشهورة ومساحتها المتوسط ومن الغرب ببلاد الجزائر ومن الجنوب بالصحراء المشهورة ومساحتها وما بينهما والصحراء او الجريد والساحل وما اخصبه تربة وفيه الزيتوت والحبوب وهو اكثر محصولاً من غيره ولا يمضي فليل حتى تعم زراعة الكرم هذه البلاد فإن لهذا الصنف ايراداً يفوق سائر الايرادات وقد زُرع منه الى الان شي؛ كثير واصحاب المال يتسابقون الى زراعته ولا سيا وان الآفة التي اصابته في فرنسا والجزائر لم تصبه في تونس فضلا عن ان زارعيه استخدموا تجارب الجزائر فاستفادوا منها كل الفائدة

واني الاحظ هناكثيرا على فتور همة الاهالي ولا سيما أصحاب الاملاك منهم واتباعهم عوائدهم السالفة حتى في زراعة الكرم مع انه كان الاجدرجهم ان يستفيدوا من الحالة الجديدة ويسابقوا الغريب باستخدام حبرته ومعارفه في سبيل زراعتهم لانه اذا كان الفرنسوي يهاجر من بلاده ويستأجر ارض التونسي ويشتريها ويتحمل الحر الشديد والاتعاب الكثيرة ثم يكون له من ارباحه اكبر تعزية فلم لا يشترك التونسي بذلك اذا قلنا انه يستحيل عليه حصر الفائدة في نفسه مع انه ابن البلاد وصاحب الاض واني سمعت ان كثيرين من ابناء هذه البلاد قد حسروا عن ساعد العزم واهتموا في هذه الزراعة وبودنا ان يقتدي بهم غيرهم الى ان يقوم التونسي بزراعة أرضه خير قيام بما يكسبه من الاجنبي من العلم والتهنن

والقسم الثاني وهو التل اكثر جبالا وودياناً وحياة زراعته الامطار وبالتالي حياة زراعة البلاد كلها لانه في السنة الماضية اذ لم يكن المطر غزيراً حصل فيها بعض الجدب ولولا مساعدة حكومة فرنسا المالية وتوزيعها الكميات الوافرة من الحبوب لطعام الاهالي وبذارهم لحصلت مجاعة بينهم ولذلك رأيتهم يقابلون عناية الحكومة بهم بالشكر والامتنان اما القسم الثالث وهو الواقع مابين الساحل والتل فارض جدباء لاينتفع منها الا الماشية برعيها . وأما القسم الرابع وهو الصحراء او بلاد الجريد فاخص محصولاته النخيل وثمره في غاية الحودة يفضل كل نخل افريقيا

وفي هذه البلاد جبال كثيرة منقطة اعظم المسلة تبتدئ من شاطئ بحر الاتلانتيك فتجوز مراكش والجزائر الى رأس مدينة عنابه الشهيرة واعظم الهرها ماياتيها من الجزائروا كبر بحيراتها بحيرة تونس اما درجة الحرارة هنا فتختلف كثيراً فهي في الساحل في ايام الصيف معتدلة وفي مدينة تونس وسائر البلاد اشبه بها في مصر القاهرة الا انه لايساعدها العثير الذي يعمي الابصار ولا الرطوبة المضرة كرطوبة الاسكندرية ثم انه يزرع في هذه البلاد اكثر اصناف الاشجار وثمارها لاتخلو من لذة وقد لا يحني زمن طويل حتى نرى اكثر الاصناف التي تزرع في سواحل فرنسا منروعة في قسم التل من تونس اما معادنها فكثيرة ولكن الحكومة لم تبدأ بعد باستخراجها وحيواناتها اليضاً كثيرة بين وحش وطير

اما عدد شعبها فليون ونصف مليون لقربباً وجلهم من المسلمين وعدد الاجانب من الفرنساويين ستة آلاف ومن الايطالبين عشرة آلاف ومن الانكايز تسعة آلاف ومن سائر العناصر نحو الالفين وعدد الاسرائيليين بين

رعايا وحمايا نحو الخسة والاربعين الف نسمة

واما نوع الحكومة فيها فطلق فيها عدا تأبيد الامن وادارة المالية وسمو الباي صاحب الامر النافذ في اعمالها والملك فيها للراشد من الاسرة المالكة ولحضرة الباي وزارة مؤلفة من وزير اعظم ووزراء للقلم والاوقاف والمالية وسائر الفروع وفي تونس جوامع كثيرة وزوايا ومدارس شرعية كبرى وكنائس لجميع الطوائف وحرية الاديان معروفة فيها من القديم وذلك برهان على ان الحكومة الاسلامية كانت واحدة في هذا المعنى مما يدل على عدل حكامها وحرية مبادئهم واشهر مدارسها القديمة مدرسة جامع الزيتونة الشهيرة وفيها نحو ٥٠٠ طالباً يتعلمون اللغة العربية والشرع الشريف وقد خرج منها افاضل ومؤلفون مشهود لهم بالبراعة والمهارة فضلاً عن انه يوجد في تونس نخبة من العلماء المتمكنين الراسخين

ثم المدرسة الصادقية اقامها ابهتلو خير الدين باشا ايام كان وزيراً لتونس وهي في مقدمة المدارس القاناً وقد نبغ فيها تلامذة كثيرون في اللغة العربية فضلاً عن القانهم اللغة الفرنساوية والعلم فيها مجاناً وينفق عليها من اوقافها الواسعة وعدد تلاميذها ١٥٠ تلميذاً وقد تجددت في هذه البلاد من يوم دخلها الفرنساويون مدارس كثيرة لالقل عن العشرة فيها نحو ألني تلميذ بين فتيان وفتيات ولا تزال الهمة منصرفة الى تعميم المدارس وتوسيع نطاق العلوم بعناية حضرة الباي العالم الفاصل الذي يعضد هذه المشروعات لعلمه ان حياة الانسان بعلمه ثم هو اول امير في اسرته علم ابناءه اللغات الاجنبية وفنونها بعلمه ثم هو اول امير في اسرته علم ابناءه اللغات الاجنبية وفنونها

ولقد اقامت نظارة الاشغال العمومية اصلاحات كثيرة من السكاك والشوارع الجديدة التي تعد كاحسن شوارع اوربا وايصال سكة حديد الجزاز

بحاضرة تونس والاهتمام الآن بمد خط الى مدينة القيروان وخطوط اخرى الى اكثر مدن البلاد واقامة المرافى؛ المتمددة وتنظيم طرق الداخلية الوعرة وهي باذلة جهدها في اتمام ذلك قربباً بالرغم عن الصعوبات المتعددة بين قلة الدراهم ووعورة الجبال الحائلة دون هذه النظامات

وهذه البلاد كثيرة الصنائع والحرف واخصها صناعة نسج الحرير وعمل الصابون الا انه غير متقن ولا ريب في انه لو اهتم اهلها بانقات صناعتهم لاستفادو امنها فوائد جمة فوق ما يستفيدون اذ يكون ذلك مسهلاً لرواج تجارتهم في الخارج ولا سيما في هذه الايام لما بين تونس وفرنسا من التسهيلات فانه بعد ان كان لا يبلغ عدد السفن الداخلة الى تونس الالف في السنة قد تجاوز الآن الاربعة آلاف وبعد ان كان دخل وارداتها في السنة قد تجاوز الآن الاربعة آلاف وبعد ان كان دخل وارداتها وصادراتها لا يذكر امسى الآن للاولى نحو الثلاثين مايون فرنك وللثانية نحو الخسة وعشرين مليوناً وهذه الزيادة على استمرار كل سنة

اما الاهالي في اخلاقهم فودعاء لطفاء وهم حسنو الصورة والبيض في المدن اكثر من السمر وهم اذكياء القلوب محبون للنظافة حتى اني لم ار في كل رحلاتي في اوربا وغيرها شعباً انظف منهم فان الغريب يشعر بذلك من اول وهلة في نظره الى الثياب عواء كانت جديدة او قديمة ، ثم ان نساء المسلمين لايخرجن من بيوتهن ًالا في النادر وهن مشهورات بالادب والتعفف والجمال ولا سيما من كانت منهن من سلالة اندلسية فانه لايزال في مدينة تونس الى الآن حي يسمى حارة الاندلس اختطها مهاجرو تلك البلاد بعد تغلب الاسبان عليهم

## 119. ==

كتب في ٣ يناير عن اشتراك مصاحتي فرنسا والروسية وضرورة أتحادها ما حقق التحالف بعد ذلك صدق نظره فيه

اول من افتتح السياسة الخارجية بطرس الاكبر بانفاذه مشورة البرنس كوربسكي الى اينان الرابع الملقب بالهائل حيث قال له « حالف من هو بعد الجار ولا تحالف الجار » فاخذ بطرس الاكبر تلك النصيحة قاعدة لسياسته الخارجية اما ملك فرنسا حيثذ فلم يوافق على هذه المبادىء ولكن ما لم ينجح فيه بطرس الاكبر نجحت فيه اليصابات كرعته فيقدت مع فرنسا تحالفاً تغلبت به على فريدريك الاكبر ملك بروسيا فأضرت بعسكرية بروسيا فرنا كاملاً ثم عقدت كاثرين الثانية تحالفاً مع لويس السادس عشر الا ان عابراته مع فرنسا ثم ان عمارتي فرنسا والوسية قد خدمتا سياسة واحدة في اكثر من مكان ويستفاد من ملخص هذا التاريخ ان لاحاجة للتحالف بين الدولتين كتابة فان مصاحبهما قاضية عليهما بذلك ولهذا رأينا القيصر في عام ٧٧ وأنذرها بأنه يحاربها اذا حاربت فرنسا

وكتب في جملة مباحثه المستفيضة عن الدخان والغاء زراعته

لا خلاف في اهتمام رجال الانكايز ولا سيما الذين في المالية بزيادة الايرادات وقد وفقوا جميعاً في هذا الشأن والفضل فيه عائد على جناب

السير فنسنت لانه اعلى غايته السياسية وهي منع التحقيق الدولي ايناو الجو السياسة الانكايزية ولم ببال إلا بتحقيق هذه الغاية كيف كانت الواسطة فنجح في زيادة الايرادات كما نجح ابناء جلدته في زيادة المصاريف اما المصريون فتحملوا ضربات الضرائب ولم يتفعوا من زيادة المصاريف شيئاً والالوف من المرفوتين منهم شهود عدول وودد المراقبين بتخفيف الضرائب لا يزال في دائرة الوعود التي تمودها المصري وصار لا يصدقها لتكرارها على غير جدوى

ولقد كان اهم الموارد التي اهتم بها رجال المالية مسألة الدخان والفضل في ذلك ليس إلا لنفر من تجار هذا الصنف فهم الذين سعوا في هذا المشروع لموافقته مصلحتهم وعضدهم رجال المالية لاشتراك الخزينة في الفائدة

إِوْمُعُلُومُ مَا كَانَتُ عَلَيْهُ زَرَاعَةُ الدَخَانُ البلدي بين تبغ وتنباكُ ومَا كَانَ يَدَفَعُهُ المُزَارِعُونَ ضَرِبَةً عَنْهَا ثُم لَم يقصد من تساهل الحكومة هـذا في السابق حتى عهد الاحتلال إلا اطراد الاهلين التمتع بزراعة وطنية اهلية ورغماً عن المكوس الفادحة التي عرفناها في السابق لم تبطل هذه الزراعة في حين ان عدد المدخنين اليوم ليس اكثر منه في الماضي فضلاً عن وقوف الحال الآن ورواجها في السابق

وقد اهتم السير فنسنت كثيراً في الغاء الزراعة كما لايخفي على الواقفين على دخائل الامور فلم يفلح مطلقاً وغاية ما امكنه نيله ان زاد الضرببة الى ٣٠ جنيها على الفدان بعد ان تحقق ان حاصل الفدان ينيف على ٢٠٠ كيلو اما رجال هذا المشروع فلم تضعف عن يمتهم بل زادوا نشاطاً وثباتاً لقاء نجاحهم في زيادة الضربية ولعلمهم ان صاحب الحزم فأز بالطبع ثابروا على اطراد

خطتهم فسألوا تحديد مساحة زراعة الدخان بالف وخمسائة فدان وليس ذلك منهم إلا مقدمة للوصول الى الغاء زراعة هذا الصنف حتى لا يكون للمزارعين باب للتنديد والافدنة المنزرعة دخاناً لاتذكر امام مساحة الارض المنزرعة كما استشهد بذلك نقرير المالية الاخير ونع البرهان ...

فيتضح والحالة هذه ان الهمة التي صرفت الى زيادة الايراد بواسطة الدخان كانت نتيجتها الغاء زراعته من القطر السعيد بحيث حرمنا بذلك اصحاب الارض ارباحاً راهنة وحرمنا ايضاً الذين يزرعون الصنف المذكور ارباحاً واقعية وأما ما جاء في هذا التقرير من ان التجار هم الذين انتفعوا من الارض المزروعة فنجيب عليه بهذا السؤال وهو هل ينتفع غير التجار من الغاء الزراءة اما هذا فواقعي وأما ذاك فشكوك فيه فان كثيرين من المصربين زرعوا الدخان ايضاً ثم ذهب الى ان عدد الطرفين محدود فالاضرار والحالة هذه محدودة كما جاء في التقرير وانا نلاحظ للقراء انه بسبب إلغاء زراعة الدخان وزيادة رسومه الخارجيـة زادت احتياجات المدخنين من المصربين وهؤلاء فئة كبيرة العدد للغاية فنكون اذ ذاك قد عملنا على زيادة مصاريف الفلاح مع ان ايراداتهِ في نقصان او على حالها والضرائب في ازدياد كالضربية المثلثة وعوائد الطرق وزيادة تعريفة سكة الحديد للركاب والبضائع وغيرها فهل والحالة هذه نعد ما نقرر من الاقتصاد المدوح المنظور فيه الى مصاحة الاهاين لا الى الخزينة فقط

واذا بحثنا في براهين التقرير الموما اليه رأينا بينها امراً واحداً يستحق الاعتبار وهو الوعد بتخفيف الضرائب وذلك عند تحقيق زيادة الايرادات ومعرفة ما يجب تخفيفه من تلك الضرائب ونحن وان كنا لانشك بهذا

الوعد نخاف ان تخلل المدة حوادث نقضي بالعكس فنكون ند حرمنا الاهالي فوائد راهنة تحت الامل بنيل فوائد مشكوك فيها

وللمالية حجة مهمة ايضاً وهي ان قسماً عظيماً من الدخان يصدر الى الخارج فتكون زيادة التعريفة لاحقة بالخارجيين اي غير المصربين على ان الكمية المتصدرة قليلة جداً فهي الان لاتتجاوز الربع مليون كيلو غرام سنوياً ولو فرضنا صحة ذلك وفرضنا كساد هذه التجارة من حيث وقوف الحال وتمكن تجار الدخان في العثمانية واليونانية من مناظرة تجار هذا الصنف هنا والغلبة عليهم فهل يضمن اصحاب المشروع حالئد امكان زيادة ذلك المال الذي يؤملونه الان ثم هب وقع ذلك افلا يكون المصريون انفسهم هم الذين قاموا بدفع تلك الزيادة حتى لو انجزت الحكومة وعدها بتخفيف الضرائب وعندئذ ليس من فضل لها لان المزارع المدخن هو الذي دفع من يده الميني ما تناوله بيده اليسرى وهذا ليس من الاقتصاد الشكور بشيء

ثم كما ان جعل التعريفة الجمركية عشرين قرشاً في سنة السبعين لم يفض الى إلغاء زراعة الدخان البلدي فكذلك تعريفة فرنسا او ايطاليا لا تضطر مصر الى التمثل بها فان أوستريا مثلاً جعلت تعريفتها اقل جداً من تعريفة ايطاليا ثم ان الفرق بين احتياجات المصري والاوروبي وبين ايرادات الطرفين يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار ايضاً وإلا كيف نستشهد بما يوافقنا اجراؤه ونصم آذاننا عن المسائل التي لانود اجراءها

ولقد كان يمكن الحكومة ان تزيد في ضربية الافدنة المزروعة دخاناً الى حد تضمن معه حقوق المزارعين ومصلحتها وهذه الطريقة ولو كانت اقل فائدة الا انها اكثر ارضاء للمزارعين واكثر اقتصاداً وتلك هي السياسة

الممدوحة فان اوربا بما تتحمله من الضرائب لها عذر شرعي وهي زيادة العسكرية لحماية البلاد وصيانة حقوق الوطن كما نقرأ في محاضر بارلماناتها وخطب رجالها فضلا عن تنع الاهلين بامتيازات وطنية ولكن اين لمصر امثال ذلك وهي لو قال احد رجالها بضم السودان الى مصر قام له من المراقبين من دحض قوله ومنعه من تنفيذه واننا نرى شارع الاسماعيلية مناراً مرشوشاً ونظيفاً وشوارع الداخلية مظلمة قذرة لا نظافة ولا نور وفضلاً عن ذلك فان الضرائب التي تحملها اوربا مع انه مقصود بها زيادة الجيش للدفاع عن الوطن كان لها من النتائج الوخيمة ماجعل حكومات الدول في قلق دائم وما رأيناه من العدميين في الروسية والاشتراكيين في المانيا وأزمة الفعلة في فرنسا وانكاترا أنما هو ناشي؛ عن الفقر وهذا عن زيادة الضرائب اما في الشرق فيتولد اليأس وهذا يفتح للمراقبين باب المداخلة وهنالك الطامة الكبرى فتكون البلاد بعد فقرها خسرت حقوقها السياسية والادارية والمالية ونحن نعلم ان الحكومة عند زيادة الضربية الى ثلاثين جنيهاً اضطرت الى استشارة مجلس شورى القوانين فهل لم يكن واجباً عليها ايضاً استشارة المجلس في المسألة الاخيرة ولو ان الضرببة متسترة تحت رحمة الدخان الاجني. تلك مسألة حقوقيـة نترك امرها لاربابها ولكنا نرى انه لو سئل المجلس عن آرائه لكانت المالية قد جرت خطة محمودة فان اعضاء الشورى اعرف الجيع بحالة الاهلين وكانوا يساعدون الحكومة بمثوراتهم وربما كانت المداولة معهم توجد طريقة اضمن وأفيد للجميع

وقد اجتمعت مع عارف باحوال الدخان وهو من الذين سعوا في الغاء الدخان البلدي ومن ذوي المصلحة في تجارة هـذا الصنف فقال ان الوارد

سنوياً كان نحو ثلاثة ملابين وأما حاصلات دخان البلاد فكان متوسطها ستة ملابين كيلو وان البلاد تقطع على الاقل ثمانية ملابين وعند ما فلت زراعة البلدي تضاعف الصادر الى الصعيد من الدخان الاجنبي وهذا برهان على انه بالالغاء المطلق يطلب الاجنبي فيزداد الايراد ثم قال والموجود الان من البلدي مليونان ونصف بما فيه المزروع الان والموجود من الاجنبي نحو ۱/۷ مليون والجميع عشرة ملابين وهو يكاد لا يكني لاكثر من سنة واربعة اشهر مليون والجميع عشرة ملابين وهو يكاد لا يكني لاكثر من سنة واربعة اشهر وهو يرى انه في اوائل السنة القادمة يبتدئ ورود الدخان على التعريفة الجديدة

ثم قال ويكاد المتصدر الى الخارج لايزيد عن ٢٠٠ الف كيلو وقد يزيد اليضاً فيصل الى نصف مليون بعد سنوات على ان هذه المقطوعية لاتذكر لدى مقطوعية البلاد فسألته وكم تظن يقطع الوطنيون من الكمية كلما فقال يقطع الاجانب هنا مليون كيلو بما فيه المتصدر الى الخارج والباقي وهو سبعة او ستة او خمسة ملابين يقطعه الوطنيون قلت وما فائدة ابناء البلاد قال اني اتكام عن الفائدة للخزينة ثم للتجار أما الاولى فناشئة عن زيادة الوارد تلقاء كثرة المقطوعية منه بسبب الإيرادات واما الثانية فعن زيادة الوارد تلقاء كثرة المقطوعية منه بسبب إلغاء البلدي واما الاهلون فنفعتهم قائمة باستخدام الزيادة في تخفيف الضرائب ذلك ما قاله كي هذا الصاحب العزيز ثم اجتمعت على مصري من ذلك ما قاله كي هذا الصاحب العزيز ثم اجتمعت على مصري من

ذلك ما قاله' لي هذا الصاحب العزيز ثم اجتمعت على مصري من العارفين باحوال هذا الصنف هنا وفي الارباف فقال

ن الخزينة لاتلام لاهتمامها في زيادة الايرادات ولكن على شرط ان ينال ابن البلاد قسماً هذه الفائدة اما مسألة الدخان فالفائدة فيها محصورة في الخزينة وفي تجار هذا الصنف وقد سارت الحكومة بالغاء الدخان البلدي على عكس ماهو جار في اوربا فان رجال كل شعب يعملون على زيادة الضرائب على المحصولات الخارجية والتساهل في حاصلات بلادهم فلم لم نقتد بهم ولم نختر الا مسألة الدخان لذلك قلت اولست ترى واسطة لزيادة ايراد الخزينة بدون الالفاء قال نعم ان تكون ضربية الفدان اربعة آلاف قرش مثلا او اكثر او اقل ووضع عشرين قرشاً او ثلاثين على الوارد الخارجي فان مشتري هذا الصنف لايدخنون البلدي وتكون قد ظلمنا عدداً محدوداً على حين نحن بالالغاء نضطر الوطنهين الى تدخين الدخان الاجنبي بثمن اغلى وهم يتعودوا عليه

تلك هي افكار كل من الوطني والاجنبي نشرتها على علاتها خدمة للقراء اما انا فأقول اننا مهما بحثنا في المسألة رأينا ان الاحسان فيها اقل مما يتصور ولا امل بدفع الاضرار الا اذا خففت الضرائب وأنجزت الوعود والا اضفنا شر هذه المسألة الى غيرها فهي ليست بالاولى وبودنا ان تكون الاخيرة والله مع الصابرين

and the same of

وقال في ١٥ دسمبر تحت عنوان الزراعة

ثبت ان غنى مصر وثروتها الزراعة وان أبواب رزق اهاليها في محصولات البلاد ولا انكر ان هناك ابواباً أخرى للتعيش ولا سيما الخدمة في الحكومة ولكنها ضافت وستضيق ونخاف ان تسد في المسلقبل ونحن نخص عجالتنا هذه بالزراعة ومنها نعرف حالتنا معرفتنا مواجب المنتفعين منها سواله

كان من الحاكم او المحكوم والله المستمان

من مواجب الحكومة والشعب زيادة اسباب الثروة ولتضاعف واجبات الإول في مثل بلاد مصر لانحصار ثروتها في الزراعة ولان شأن الحكومة غير شأن الشعب للتباين ببن الفريقين مما لايحتاج امره الى دليل ولما كانت الزراعة حياة القطر وجب ان ننظر في تحسين حالها اي ان يقوم المزارع بالعلم والتجربة ويتفنن في احوال التجارة ويتوسع في شؤونها مما يفيده العلم وينيله الاجتهاد والثبات ولسوء الحظ نقول ان هذه الفئة لا تزال على ما كانت عليه من سنين فلم نتقدم خطوة ولا عبرة في افراد تفننوا في الزراعة لان عددهم محصور ولم تنبث روح مبادئهم في العامة فانحصرت الفائدة فيهم وصدق من قال ان اجتهاد البعض ضاع في تهاون الكل

ولا احصر المسئولية في الزارع فأنه معذور لجهله حقوق الزراعة وتجارب العلم الجديد وقد نهكته السنون واثقات كاهله الحوادث نوقع تحت وطأة اثقال الضرائب كأني به لا يزرع الا ليفي مال طينه وهو يكتفي من الحيأة بما دون الطفيف ثم لم يقم من الحكومة دليل على تشجيع المزارعين ليتناظروا ويتسابقوا في حلبة الزراعة فأين المعارض الزراعية وأين علامات الامتياز لجودة هذا المحصول وحسن جنس هذا القطن وتلك الحبوب فكل عناية او رعاية يصير توجيهما الى مثل هذه الامور يترتب عليها تجديد الحياة الزراعية لان الارض تزداد تباً سنة عن سنة ولهذا وجب ان يستعيض اربابها عن تعبها بثغنن الزراعة وهذا لايتم اذا لم تقم الحكومة بمواجبها اولاً والمزارعون ثانياً

وهنالك ملحوظات اخرى لاتقل اهمية عما ذكرناه. منها تخفيف ضرائب

الاطيان ليتقاسم المزارع والخزينة اثمان محاصيله فيجتهد لانه كتسب. ويسرنا ان الحكومة مهتمة بتحقيق هذه الامنية. ومنها مساعدة سباخ الارض والحكومة بالغاء عوائد الاغنام والماءز وقد عرفت هذه الغاية فشكرناها وسألنا تعميم امثالها ومنها تسهيل وسائط النقل وهي من اكثر المسائل اهمية ولكنا لسوء الحظ لم نر من ارباب الامر فيها اهتاماً كاياً

فلقد زدنا الاجرة على المحاصيل فلم تضر التجارة بالزراعة والاجيرة حياة المصربين وقوتهم وسعينا في زيادة عوائد الجسور لتحفظ زيادة ايراد سكة الحديد فلم نقصد الاخدمة الغزينة نعم لا ننكر ان مصلحة سكة الحديد خنفت الاثقال ولكن كان ذلك حيث الملاحة لها رقيبة والالماكانت التعريفة من الفيوم اشبه بتعريفة اسيوط والاجرة من الزقازيق اضعاف مثلها من كفر الزيات وسعد الاخير انه على النيل ونحس الاول ان لانيل عنده

واذا قيل كيف تخفف اثقال احمال الزراءة قلنا بتخفيف الضرائب مع تخفيف ضربات الدخولية وأجر النقل وعضد كل مشروع من شأنه استخدام حاصلات البلاد في المصنوعات الاهلية وفي الاخير خدمة مزدوجة لازراءة والصناءة فان ثروة البلاد لاتضمن ثروة الاهلين والايراد لنيرهم بل كلماكان الاهلون اغنياء كلماكانت البلاد غنية لان مالهم فيها بمكس الاول

ونرى من اقدس مواجب أولي الامر أن ينظروا في هذه المسألة ويسالوا مصلحة سكة الحديد درسها درساً مدققاً ليكون التعديل عادلا عاماً ننظر فيه الى خدمة الزراعة كما تقنضيه مصلحة البلاد ونأتي الاقتصاد من ابوابه الحقة ولا نخترع أمراً جديداً بل نتخذ اوربا دستوراً في هذه المبادئ ونجاحها يضمن نجاحنا وتشكيل لجنة لمثل هذه المسالة أهم وأولى من اللجان

المشكلة التي اذا اتت بفائدة كانت محصورة محدودة بعكس مسالة سكة الحديد فيها اجل خدمة للخزينة والاهاين لان الزراعة حياة الجميع

## 1191 =

كتب في ١٩ يناير رداً على تقرير للمستشار القضائي ننقله لما ترتب عليه من موافقة ذوي الامر لآرائه على ما يشاهد اليهم في الدوائر القضائية

رسالتي هذه انجز فيها الوعد بيان الملاحظات على ماجا، في تقرير حضرة المستر سكوت الذي ضمنت خلاصته في رسالة سابقة فانول

ان النتائج التي استنتجها المستر سكوت في مقدمة نقريره لحقائق لا ينكرها احد ويوم تستوفي المحاكم حقوقها يبرف الجاهلون من الشعب معرفة العقلاء فضل القانون المذكور وحرية مبادئه وعدالة غايته

وإننا نوافقه "بتنقيص عدد قضاة الجلسة ولكنا لانرى عدلاً ان تكون من عضوين فقط بل يجب ان يكون عدد الاعضاء ثلثة سوال في الابتدائي او في الاستئناف

ومن اعدل مطالب المستر سكوت تخفيف الرسوم وهو امر امسى البحث فيه تحصيل حاصل وكلما اسرعت الحكومة في تخفيف الرسوم كلما ايدت الدستور وبرهنت على صيانة الحقوق بتعميم الددالة ومن الدبث التردد في تخفيف امثال هذه المطالب الآن ولو اجاب اولو الامر الى مارسمه الرأي العام في هذه المسألة لما احتيج الى حضور المستر سكوت اولاً وطلب تخفيف العام في هذه المسألة لما احتيج الى حضور المستر سكوت اولاً وطلب تخفيف

الرسوم ثانياً ولكم من مرة كتبنا في تخنيف الرسوم وشدة وطأتها ولكن انحصرت الاعمال في المكاتبات الرسمية بين النظارة والنيابة او عهدت الى تشكيل اللجان ولكن بدون نتيجة وهي خطة من أكبر دواعي انحطاط الشرق وتأخره

أما تنديده في الأمور الجنائية ذلا يخلو من الصحة وكان يجب عليه ان يتوسع بها إلا انه أراد ان يندد ويرضي في وقت واحد وهذا محال اذا كان لابد من اعلان الحقيقة ولا ريب في انه لو اتفق رجال النيابة والضبط مع رجال الادارة لكانت الحالة احسن جدًّا ولم يكن مجال لتنديده في حين لم يقل امراً - ديداً بل ردد صدى الرأي العام

ولاحاجة هنا لسرد تاريخ التداخل الاداري في الاعمال الحتوفية ودو انتداخل الذي كان من جملة دواعي تأبيد تداخل المراقبين كما قاننا ذلك في حينه وما ننكر انه لو قصد بالتداخل اصلاح الشؤون لقانا نعم الامر ولكن ارادت كل سلطة ان تخدم نفسها فاضرت بمجموع السلطات وخدمت مراقب الجميع والنتيجة برهان عدل

ونحن نرى بتعبين قضاة صاح في القرى خدمة جايــلة للاهلين اللمم اذا روقبوا بد حسن الانتقاء وهذا نير عسير لان الراقبة أكبر مدرسة لا اهل والكسول والمستبد والمرتشي وكلما كانت المراقبة شديدة كلما كانت النتيجة حسنة وكلما نظرنا في الانتقاء الى الاهلية كلما خدمنا الدستور وأنفسنا وإلا عم التداخل وفقدنا كل امر

ثم نقول قوله على البوليس وذلك ماطالما سألناه خدمة للمصلحة المذكورة ولا يبدم اربابها الرجال اذا اهتموا وأحسنوا الانتقاء وأما ماعرضه بخصوص

المتشردين وإعطاء الامتياز للحد ومراقبة الديرين لهم نهي دعائم الامن ولصيانة الحقوق المتبادلة

ولاريب ان ماعرضه بخصوص احداث قومسيون لمراقبة القضاة في مجله ولكن نحن نرى من الواجب تديل التشكيل المذكور { وعرفنا عن ثتة ان لابد من ذلك } وكلما احسنا انتخاب اعضاء هذا التومسيون كلما ابدنا الاغراض الشخصية والمصالح الخصوصية واتفق الجميع على عضد القضاة الذين جمعوا الى ممرنة الحتوق فوائد التجربة مع رضى الرأي العام عن حرية مبادئهم واسئة لال ضميرهم

ولكنا لانوافقه على تعبين منتش انكايزي ولا سيا وخصائصه كما ذكرناها فاننا نعتبر ذلك سلطة في السلطة فتضر الواحدة بالثانية وتكون النتيجة زعزية الدستور وتقويضه نعم لانأنف من المراقبة ولكن لماذا لايكون المستشار وحده مراقباً في وقت واحد تحت شروط لا تمس بالدستور بل تؤيده وتعضده وهذا سهل فان المستشار حالياً هو بصنة منتش وفي تقريره ومأموريته ما يؤيد ذلك ويمكنه في هذه الحالة مع خدمة العدالة وأرباب اكتوق تأبيد الدستور كما تقتضيه المصاحة الدامة

ولا نعجب اذا وافقه الجميع على ما اشترطه بخصوص تعيين القضاة في الابتدائي ولكنه أبهم في كلامه على الاستئناف نيم انه قال بوجوب صرف مدة ثلاث سنوات الخ. ولكن يجب ان يكون التعيين في الاستئناف تاباً لقدمية اعضاً. الابتدائي واما شروط النقل والرفت فتمادلة

اما ماسأله من تعيين اثنين من الانكايز في الاستثناف الاهلي فهو ما طالما خفنا حصوله واستلنتنا ارباب الحكومة الى ملافاته قبل الوقوع فيه فكانت

النتيجة ماسأله سكوت وانا لا أنكر على الانكايزي والاوربي عموماً المرنة والحرية واستقلال الفكر واكن انى له معرفة اللغة العربية معرفة كافية يمكن بها من فهم المرافعة ودرس الاوراق ولهذا فاذا كان لابد من العنصر الاجنبي في المحاكم وجب ان يرخص بالمرافعة بلغة اجنبية ايضاً يفهمها القضاة سوال كانوا شرقيين او غربيين

ونحن نرتايي اقامة محكمة تمييز ترجع جميع الامور اليها وتكلف براقبة اعمال المحاكم اجمع ابتدائية واستثنافية وتؤلف من خسة هم اربة اعضاء ورئيس فان مثل هذه المحكمة ضرورية وما ننكر ان فريقاً يعارض تشكيلها لانها تزيد في النفقات على المتقاضين ولا سيا وان انتقارنا الى اصحاب الاهلية لاخلاف فيه فاذا نقلنا خسة الى التمييز نكون تد عملنا على تحقيق ضمانة الاستثناف مع ان الحالة المالية واشغال المحاكم لاتساعد على ذلك ولكما نرى من التبذير امساك الدرهم عن المحاكم كما نرى ظاً عدم تخفيف الرسوم واذا رفضنا التمييز اليوم اضطرتنا الحوادث اليه غداً والمستقبل للرأي الهام واحوال اوربا شاهد عدل

أما الرجال فلا يستحيل وجودهم اذا اردنا تفضيل الدستور على الجنسية والحان اذا فضلنا الاخبيرة اضمنا الدستور والجنسية واذا نضلنا الدستور حفظناهما جميعاً وان مارأيناه ونراه يومياً من الاعمال والمسائل يؤيد هده الاقوال وببرهن على عدالة مبادئنا

واذ قد تقرر ان يعين القضاة من تلامذة الحةوق وجب ان تمهد رئاسة المدرسة الحقوقية فوائد التربة وليكن المدرسة الحقوقية فوائد التربة وليكن ابن القانون وأصيلاً به لادخيلاً عليه وإلا نحول دون نجاح المدرسة

المذكورة ونضر بالحاكم اذ يتمذر نيل الوظفين اللازمين لها فيكون الضرر مزدوجاً

ولقد سألنا كثيراً من القاضي ولم نسأل له صيانة مركزه وضانته نعم ان بلجنة التأديب بعض الضمانة واكمن نرى من الواجب ان يقرر ان القاضي الذي يقضي مدة ثلاث سنوات مثلاً في الابتدائي وتثبت اهايته ومهارته لا ينزل ويكون حكمه حكم اعضاء الاسئناف وهذا مما يشجع الغال على السهر ومهاقبة الامور كما يقتضيه القانون والمصلحة الدامة

---

وكنب في ٢ دسمبر من دمشق

لاندجب اذا قانا ان من اوجب الاصلاحات وألزمها تعديل الضرائب في الولاية السورية وبالتالي في جميع ولايات الدولة العلية لان هـذا المطاب عام في جميع اورباحتى في اعدلها ضربية . والضرائب في هـذا القطر السوري قد تكون مجانة في بض الجهات الا ان اجحافها اليوم هو من حيث توزيعها على الاراضي ولو قابلنا ضرائب سورية بضرائب مصر لرأينا الثانية اشد وطأة من الاولى واما التوزيع فحالته واحدة وهي لا تخفى على الناقد البصير

ثم الك ترى صاحب هـذه الارض يدفع ضعني ما يدفه الجار على ارضه وايراد الثانية اعظم لتوفر المياه فيها وهو اجحاف ظاهر وقد فأتحت حضرة ملجإ الولاية الذي رأيته مهماً كل الاهتمام باصلاح هذه المسألة مع حفظ مال الخزينة فعرفت من دولته ان الرحوم وجي باشا كان باشر

اصلاح ذلك وان دولته فاوض الاستانة وأمله وطيد في تحقيق هذه الامنية لانه بذلك ينفذ اوام الجناب السلطاني ولا سيا بخدمة الفقير الزارع الذي ليس له ما للفني من المعدات توصلاً لتديل ضرائبه او تخفيفها ولم ار في الوالي المذكور انتباها الى هذا الاصلاح وحده بل الى دواه ايضاً من حاجات العامة ليتوفر للفقير والمسكين من معدات الراحة والثروة ما انحصر امره الى الآن في بضة اشخاص

والمامول من دار السمادة اجابة مطلب دولته وهو ما لا نشك بحصوله لمدالته ولا سيما وان بتحقيقه صيانة اموال الحبكومة وعدم ضياءها لان تعديل الضرائب لاينقص من مجموعها وفي عدالة التعديل خدمة اعظم من نقص مجموعها لان بالاول اشتراكاً للجميع بالفائدة بينا نخاف ان تنحصر فائدة الثاني في الفئة الغنية المعدودة التي احتكرت النوائد منذ سنين قلنا ان وزارة المالية لا ترفض طلب الولاية ولكن العقدة في انتقاء الاشخاص المعهودة اليهم مساحة تلك الاطيان وتعديل ضرائبها فقد يحتمل ان لا تمكن العدالة في اجراء الامر الثاني بدون مسح الاطيان فان اوامر الحضرة السلطانية جميمها عادلة وغايتها شريفة وهي تنظر في رعاية الرعية آكثر من الذنار في مصلحة الخزينة ولكن الاجحاف الذي نراه في توزيع الضرائب وغيره من آئار الماضي انما ادخلهُ أولئك الموظفون المرتشون الذين لاوطنية لهم وقد باعوا حةوق الخزينة والاهلين لنايات ساقطة فكان ماكان من الاجحاف وكثيراً ماساعد الاهلون أولئك الموظفين على الرشوة رغبة منهم فيتخفيف احمالهم بظلم اخوانهم او لغايات اخرى لاتقل عنها خسة سواله لمشترى وظينة او للحصول على منصب فان الراشي والرتشي مجرمان والذنب واحد ونحن

قد اصبحت واجباتنا الان اقدس مماكانت قبلاً فات لنا مع مقاصة الفانون المجرمين قانوناً اجل تجب علينا رعايته وهو الوطن الدزيز فان المراقبين كثيرون وان وجود الراشي والمرتشي لايمنع وجود كثيرين من أولي الاستقامة الذين يخافون دينهم ويحبون وطنهم فيقومون بهذه المهمة خير قيام ولا يستحيل على استقامة عاصم باشا ان ينتتي رجالاً من ذوي الاهلية يراقبهم بناسمه فيسأل مكافأة المستحق منهم وقصاص المقصر

وارى ان ضرب مال معلوم على الاطيان اولى من مال العلور فيتم الاصلاح من جميع وجوهه وتتخلص الاطيان من ظلم زارعها الذي ينهكها ليزيد في الايراد ويسدد الضرائب ويتخلص المالكون من استبداد المشرين والملتزمين وتعطى لهم القسائم فيعرفون ماعليهم وما دفعوه وفي تحقيق ذلك اكبر خدمة للخزينة والاهلين اما الاولى نتستوفى اموالها ولا يكون من شم بواق تتجمع من سنة لسنة واما الاهلون فلا يدفعون المال الا مرة واحدة للخزينة ونع النتيجة

## 1197=

كتب عن سمو الحديوي عباس باشا الناني على اثر ارتفائه الى الاريكة الحديوية اعلن الجناب الخديوي ايده الله في خطابه لنواب القطر رعايته لدستور تلك الهيئة وآماله بمعاضدة الامة لها خدمة لمصر والاهلين وهي اقوال تدلنا صريحاً على شرف مبادئ إسهوه ونبل غايته فهو في الاول قدر الدستور

قدره مما يؤمانا وتلك مبادئ سموه ان يسعى في توسيع نطاق ذلك المشروع الجليل وان يشترك نواب الامة مع الحكومة ليس فقط ادبياً بابداء آرائهم بل فعلياً بالمداولة في المشروعات ومبادلة الآراء في اللوائح فيسا دون الهيئة الاجرائية عا يعرفونه من احوال البلاد واحتياجاتها

وأما في الثاني اي قول سموه بماضدة الامة فقد ايد جنابه العالي فضل الدستور وهيئة الشورى واذا قال غيره احكم بحكومتي فقد قال هو وبأمتي ونتم المقال مما ببرهن لنا على ان ارادة سموه تعززت بالمعرفة المطلوبة بين المدارس والاسفار فعرف مواجب الحاكم معرفته حقوق الامة ومواجبها ولا نحجب اذا وفات اعمال سموه مع ارادته الحازمة ومعرفته الوافية

ولو اتبع رجال شرقنا هذه المبادئ لما فعلت عوامل التداخل الاجنبي فعلما الحاضر ولكن اولئك الرجال كانوا ينبذون نصيحة الوطني استخفافاً ويحترمون اقوال الاجنبي مع ان الاول لم يقصد الا خدمة سيده وبلاده والثاني لم يقصد الا خدمة امته بالنصح لولاة امرها وشتان بين الامرين

ولو بحثنا عن اسباب تلك المعاملة لمرفنا انها ناتجة عن استبداد وجهل اما الاول فيصور الخيلاء والكبر وأما الثاني فالاستخفاف والاحنقار وكلاهما يذهبان بصاحبهما الى الضياع ولهذا قابلنا خطاب اميرنا الحازم بناية الامتنان لانه أيد لنا ما نؤمله في سمود من احترام آراء الامة والسمي في خدمة مصالحها والماضدة لرجالها ولا سيا نوابها المحترمين توصلا الى تحقيق تلك الاماني الوطنية التي لايخرج منزاها عن ان تكون مصر للمصربين

اهم الاخبار الاخيرة خطاب زييم المتطرفين المستر شاهبران الانكايزي الذي قام بنصرة الشعب وأخذ اليوم بمارضة حتوته ومضادة المناصر الضمينة منه وهو بالقول الاخير يتصدمهم لانه بدان طرب الاحتلال وندد في عالمه زار مصر وشرب من نيلها فوفي الضيانة حقها ورجع الى انكاترا يخاب في محافلها ويكتب في جرائدها باستدرار الاحتلال عكماً الكتبه في السابق على ان التباين المذكور يكنينا مؤونة الرد على اقواله

اما خطابه فقد خصه بايراندا ومستقبلها اذ قال ان سكان ولاية أواستر الايراندية مصورون على رفض الضرائب التي تطلبها دار الندوة الايراندية وإنه اي شاهبران في ثقة من ان سكان المقاطدة المذكورة لا ينيرون عزمهم هذا

ونحن نرى في هذه العبارة نتيجتين مهمتين اسياسة انكاترا اما الاولى فمنزاها ثنة المحافظين وأشيائهم من خدلانهم ونوز الاحرار في الانتخابات الآتية وهذا هو السان حال الرأي العام الانكايزي كما نرى في خواب افراده وكتابة جرائده وأما النتيجة الثانية نهي استخدام شاه بران على عدم رضى المقاطعة ثورة ضد مشروع لايزال في عالم التصور إذ ان بغار الاحرار لاتضمن اقامة دار تلك الندوة وشروطها الحومية مع الكاترا والخصوصية مع ايرلندا نفسها فكأني به والحالة هذه لا يتصدد إلا حصول تلك الثورة وقد استلنت الرأي العام الانكايزي اليها لمرتلة خواوات الاحرار وزيادة فالم الرلنده لغايات مذهبية

وكتب في ٢٥ يونيو من نينا

فينا عاصمة المملكة النمسوية وهي من اجمل مدن اوروبا وأحسنها رونقاً وأتمها نظافة وهندسة والعارف لغة اهلها يسركثيراً فيها ولا سيها لان طرق المعيشة فيها اسهل من سواها بسبب طبيعة هذه البلاد على ان ساكن المدن العظيمة في اوروبا يمكنه ان يعيش حسب ارادته ومقدرته بعكس سكان المدن الشرقية حيث يتسابق اهلها الى الاقتداء بالمبدرين اكثر مما يتنافسون في تعميم المبادىء العلمية ونوائد الحرف والصنائع وهذه النقيصة في مدن النشرق قد اضرت بالحيئة الاجتماعية الشرقية فأمست الان بين شرقية وأورية

ونرى سكان اوروبا حتى في اعظم مدنها واكثرها سكاناً يهتمون بتسهيل وسائط استمالة النريب الى بلدتهم ليأتيها فيصرف فيها الاموال الكثيرة ولهذا كان لهم من الغرباء ايراد يذكر ولا سيما في مثل فرنسا التي انفردت بحسن هوائها وبذوقها فكان ايراد البلاد من الاجانب عظيماً جداً يقول الاقتصاديون عنه إنه من اهم ايرادات البلاد ولهذا اندفع السكان والحكومة الى زيادة التحسين ليزيد عدد القصاد

وكثيراً ماسألت في رسائلي العاصمية ان تنوسع الحكومة في زيادة اسباب راحة السياح لتكون مصرنا سويسرا الشتوية يقصدها الالوف فيصرفون الملابين الكثيرة وينتفع باكثرها ابناء البلاد وهو ايراد بدون رأس مال ولا يكن للخزانة ان تضرب عليه ضربية

## 1197=

كتب في ٨ جنايو عن منشور كولس الشهير ما عقبت الازمة الوزارية النهمية التي كان لها من الثأن العظيم ما لم ينسه القراء

لم نكن نود اتخاذ منشور كولس باشا موضوع بحث اليوم وليم تمنينا ان تكذب الاعمال ماسبقنا وانذرنا به رجال مصر منذ سنوات ودوناهم الى مداركته قبل الوقوع في اضراره ولكن الى غرور هذا وجهل ذلك الا تسهيل أعمال الانكايز وإنفاذ مطامعهم وهكذا كان ولهذا لم نتب على الانكايزي لانه تداخل في اعمالنا وقبض عليها واستبد بها وتملك ادارات البلاد فانه لم يحتل بلادنا الالدلك رغماً عن عنوده وأقسامه وتلك سياسته في جميع الاحيان والبلدان ولكنا ناوم المصربين الذين عملوا على تأبيد سياسة التداخل وهم اكثر ذنباً بضعفهم من الذين سبوا التداخل العسكري عن جهل لان هؤلاء لم يعرفوا الى اين المصير وأما الاولون فرفوا ولو لم يكن الا تنيهات الاهرام وتهديداته نكن بها نذيراً لقوم يعقلون

اغتنم الانكايز مرض عطوفتلو مصطفى فهمي باشا وبهثوا بالمنشور المذكور الى جميع المديرين والمحافظين ووقع كولس باشا عليه باسم الناظر المريض وهي قمة لم نهرفها في غير ناريخ الانكايز الذين امسوا بانفاذ مبادئه اصحاب الام والنهي في نظارة الداخلية واصبح المديرون مضطرين الى مخاطبتهم بجميع الاحوال المختصة بمسائل الخنراء والمشايخ والضبط والربط مما حصر سلطة ناظر الداخلية في معاونيها وكتاب اقلامها وامسى حكم الداخلية حكم الاشغال والحربية والمالية وهذا ماحذرنا منه حكمومة مصر واستانتنا اليه ضعف هذا الناظر

وغرور ذلك الوزير فكان لا حياة لمن ننادي

والآن اذ تأيد هذا الامر فقد وجب النا؛ وظائف النظارات و الر الاقلام واستخدام مايدفع لحا في سبيل اصلاحات نافة يستنيد منها الفلاح المزارع الذي يقوم بتلك الاموال وليس من الدل ان تنقدها في اضاعة حقوق بلاده المقدسة للاجانب عنه بحنساً وانهة وعادة وديناً

وكيف جاز لكولس باشا ان يوقع على ذلك المنشور ولا يستشير الناظر او لماذا لم يوقع وكيل الناظر على المنشور المذكور وكيف يجوز تبديل خصائص احد الوزراء وحرمان المصري من حقوته ولم يترر ذلك مجلس نظار ولم يصدر به أمر خديوي

ناشدتكم الله ايها الانكايز المصاحون ولا سيما كباركم كيف استخدمتم التمس لاعلان ما تكمنونه ضد اميرنا المحبوب وعباسنا المعظم وقاتم من جملة ادعاءتكم انه يتداخل في اعمال الادارات بدون واسطة رؤسائها ولنفرض صمة قولكم أفليس الخديوي هو امير البلاد وصاحبها أوليست الامة هي عباسها وهو الأمة أولا تعرفون ان حقوق الخديوي حقوق القطر والمصربين وجميمها واحدة قائمة بشخص الجناب الهالي

ثم لاتجهلون ايها السادة الانكايز ان الخديوي برهن في اعماله على انه اميل الامراء والحكام الى احترام المبادى، الدستورية باجتماعه بنظاره يومياً ومخابرة النظارات بواسطتهم مع اعتقاده واعنقاد المصربين والاجانب انه لم يقف منهم على مستتر وقد لمتدوه لاغراضكم واستخدمتم التمس والستاندرد لشفاء غليلكم ولا نحب اذا عضدتم كولس باشا وقاتم بأحقية منشوره لاعتقادكم ان لا أهلية المصربين كاكتب ميلنر في كتابه

ولكن الحوادث فندت اقوالكم والاعمال كذبت جرائدكم بما اتاه الجناب الخديوي الذي احيي في المصربين تلك النهضة الوطنية ولهذا كنا في ثقة من إن سموه يأمر بالغاء منشور كولس باشا ووضع حد لامثاله بأن يعهد المناصب الى رجال مصربين اشربوا الوطنية في شرابينهم فلا يخضمون صاغرين للدخبل كما هي الاحوال اليوم واننا والله نعمد اطراد الحالة المذكورة ذنباً سياسياً الا اذا كانت الغاية تأبيد التداخل الانكايزي وضياع حتوق البلاد المالية والسياسية ورجال الحكومة يعرفون ان ليس من مصري في مصرنا يرضى عن هذه السياسة وقد حان ان نعرف ان الرأي العام لنا بالمرصاد فاذا لم ندارك الشر من تلقاء انفسنا قضي علينا وخضمنا لاحكام ذلك القضاء المبرم صاغرين فان تضحية مصاحة نفر في سايل خدمة الوطن الديز وخديويه المعظم لمن اقدس المواجب واشرفها

تلك هي حالنا ايها الخديوي الحبوب رفعناها الى اعتابك السنية لنرى فيها رأيك الصائب بفكرك الثافب فتعنع الفاذ منشور كولس باشا وتأمر بالتعديلات والتغييرات اللازمة لندخل مع سنة خديوينك الثانية في شأت جديد يترتب عليه حفظ حقوق الوطن وتأبيد مصلحته المصرية فتهذكرنا بأحسن حسنات اجدادك ويحفظ لك التاريخ ذكراً وطنياً حميها يتوارثه الابناء عن الآباء وكلهم دعوات خيرية لذاتك المحبوبة

وكتب في ١٨ منه بعد حدوث الازمة الشار اليها آنفاً

ان الجناب العباسي حفظه الله ايد باعماله الاخيرة الحازمة الوطنية امرين رئيسيين الأول عن ل رئيس النظار او الناظر الذي لا يرضاه والثاني

تميين الوزير او الرئيس الذي يريده وفي كلا الامرين نظر سموه الى مصاحة الامة والوطن لانه اذا كان النظار على غير رأيه فلا يخدمون الا الانكايز واذا كان الوزير على غير مبادئ سموه كان خادم المراقبين الدخلا، وعليه فلم ينظر الجناب الخديوي عباس باشا المحبوب الى شخصية هذا او ذلك بل نظر الى المبادئ والاعمال وهي خدم وطنية جليلة قابلها المعمريون بتكرار الدعوات الكرية بحفظ حضرته السنية وتعزيز الامة والوطن السميد على يدها ولنا بتظاهى الامة اليوم بين يديه اكبر برهان

تلك هي خدم ساوه الداخلية ولكنه حفظه الله لم يقنصر على ذلك بل خدمها خدمة عثمانية اوروبية اما اولاً ذلما رأيناه من تلذرافات الحضرة السلطانية لساوه المؤيدة لاعمال خديوينا الذي قام بما تخوله إياه حقوقه المقدسة في الفرمامات السلطانية واما ثانياً فلان انكاترا نفسها بعد ان رأت الانفراد بمصر داخلياً وخارجياً اضطرت لمخابرة سفرا، فرنسا والروسية والمانيا بلوندره واعترفت بهذه المخابرات ان المسالة اوروبية غير انكليزية وهو شأن من اهم الشؤون في حوادث مصر الداخلية لم نره من سبع سنوات

واخيراً فأن الجناب الخديوي باعماله هذه طهر اعمال المصربين السابقة وكذر عن ضهف هذا وغرور الثاني واهمال الثالث واوجد لمصر عصراً وطنياً جديداً يجب ان تفتخر به الامة كما تهتز باميرها الحبوب وان يتخذه المصريون قاعدة لسياستهم ومثالاً لاجراءاتهم فيمرنون من الوزير الى الساعي انهم خدمة العباس يعزل هذا وينصب ذلك فيما تقتضيه مصلحة وطنه كما قال اليوم على مسمع الالوف « اني وقنت نفسي لخدمة أمتي ووطني ولا اسال الوظفين إلا ان يجروا على هذه المبادئ واسال الامة الدعاء » ونحن نعلم ان الجميع

واحد في خـدمة سموه وان اعتقاد المصربين انه الامة والوطن فبخدمة العباس صيانة مصالح القطر السعيد والامة المصرية

ونحن لايسعنا الا امتداح وطنية الفاضل فري باشا ولا نعجب اذا ارانا سعو العباس من الالتفات اليه مايزيد المصربين اخلاصاً لحضرته العلية فان فخري باشا لما اشتدت عليه وطأة الازمة استقال لكي لا تكون شخصيته سبباً للخلاف والتنافر ولو فهم مصطفى باشا ذلك لما اوصانا الى الحالة الراهنة قبل مرضه وبعده لايجهل ماكان عليه الرأي العام ضده وقد قضى عليه بلسان الاهرام وهو لسان حاله ونحن نتظر اعمال الوزارة الجديدة مستبشرين بلسان الاهرام وهو لسان حاله ونحن نتظر اعمال الوزارة الجديدة مستبشرين المناقدنا انها تقوم بتعميم مبادئ الجناب العباسي النافعة فان الاهرام صدى الرأي العام والرأي العام على رأي اميره المحبوب

ولكن لايسعنا إلا ان نستة علناً ثورة الموظفين الانكايز في الحكومة المصرية وهم ينقدون الروانب الفادحة من اموال الذلاح المسكين فقد كان يجب الانتظار على الاقل الى مابعد الوقوف على نتيجة المخابرات حتى لاينفضح امركم ايها الانكايز المحترمون فلقد عرفنا غايتكم من كثرة التوظيف وانذرنا بها حكومات مصر وبثورتكم هذه على الامير الخديوي وحكومته ايدتم ما أتيتموه بسوء سياستكم بتلغراف التمس وكتاب ميلنر ومنشور كولس وتعضيد مصطفى وكان يجب ان يكون الجواب على ثورتكم عن الكم دفية واحدة مصطفى وكان يجب ان يكون الجواب على ثورتكم عن الكم دفية واحدة حتى لايقول التمس ان مثل هؤلاء حصون الاريكة الخدوية

ناشدتكم الله اذا كانت تلك اعمالكم ايها الموظفون الملكيون فماذا نؤمل من ضباطكم في الجيش المصري إلا طاعة اللورد كروم، ضد سمو الخديوي وحكومته وكيف يأتمنكم ويصدق لكم

وعوداً فاين تلك الوعود المكررة وأين تلك الاقسام المعظمة وأين وأين وعوداً فاين تلك الوقد عرفتم الآن ايها المصريون فضل عباسكم اميرنا المحبوب ووطنيته ومصريته وعرفتم ايضاً سياسة الانكايز وغايتهم فيكم فكونوا واحداً في خدمة العباس وانا الكفيل لكم بصيانة حقوقكم وحفظ امتيازاتكم واستقلال ادارتكم ولنكن معكم واحداً بالدعاء للجناب الخديوي المعظم

وكتب في ١١ أكتوبر من طولون عن استقبال الاستاول الروسي

يدجز قلم الكاتب عن وصف احوال طولون في هذه الاعياد الذرندوية الروسية فهو مشهد قل مثله وندر نده لامن حيث الترتيب والذوق فهو عام في فرنسا وسيكون اعظم في باريس ولكن من حيث العاطئة الوطنية الفرنسوية وهي حالة تلك الجماهير المتجمهرة في طولون فالبحري والعسكري من اي المناصب والرتب على اتفاق في التهليل والتمجيد مع سائر الشب وعيد طولون عيد عام يحتفل به الدرنسويون في كل مدينة وبندر بل في كل بيت وأسرة ولنا بالنافرافات اليومية من جميع الانحاء الفرنسوية ومن الفرنسويين الذين خارج بلادهم برهان على ان جميع متهالون فرحاً وسروراً من اتفاقهم مع الروسية واتحادهم مع قيصرها المحبوب

وماذا عساني اقول عن الازدحام في طولون وقد قصدها اكثر من ثلاثمائة الف زائر حتى ضاقت بهم الفنادق والمساكن بل ارباض المدينة وسهولها وميادينها حتى اصبح الوف منهم يذهبون للمبيت إما بمرسيليا او نيس بعد ان يقضوا نهارهم وقسماً من ليلهم في طولون ويصرفوا ماعن عندهم ليشتركوا قلباً وقالباً في هذه الاعياد الوطنية

وما كان صباح الجمعة ١٣ الجاري إلا ماجت طولون بعالمها كما يموج البحر انتظاراً للعارة الروسية فوصات عند الظهر وحيت العلم الفرنسوي فأجابتها مدافع فرنسا وصاح الالوف فلتحي الروسية فلتحي فرنسا بهتاف كالرعد القاصف اسكت اصوات المدافع نقربها وكرره الحضور عشرات بين صدح النشيد القيصري والذرنسوي

ثم نزل الاميرال الروسي الى البر فسلم على وزير البحرية الذي حياه تحية الاخلاص وقال له مامناه « إني سديد ان أرحب بك ايها الاميرال الشجاع فنني ماعلينا للروسية ولقيصركم من الجميل لما اتيتموه بزيارة عمارتنا كرونستاد واني بلسان فرنسا ارحب بك ترحيبنا بالامة الروسية وعظمة قيصرها الحبوب » فأجابه الاميرال متشكراً ممتناً وختم خطابه بهذه العبارة قائلاً « أكتني بان اقول انه منقوش على قاب كل روسي هاتان الكامتان قائلاً « أكتني بان اقول انه منقوش على قاب كل روسي هاتان الكامتان « فلتحي فرنسا » فقو بل كلامه باصوات التهايل والدرور وانا اكتني بسرده دون شرحه فانه فوق كل وصف

ولا اذكر مالتي الاميرال واركان حربه من حسن الوفادة والمآدب والتشريفات والديوات والخعاب والليالي الزاهرة بل اكتني ان اقول انه استقبال منرد في بابه الثاناً وكرماً وتهليلاً كيف لا ونحو النصف المليون من الناس يعيدون في بلدة صنيرة عيداً وطنياً يتردد صداه في فرنسا والروسية فيزيد أية ومجداً ووطنية

ولا اذكر الحسين سفينة من المدرعات النرنساوية التي ينادي لسان حالها إني لا اخاف بحراً ولا بحرية في صيانة حقوقي والدفاع عن مصالح امتي ووطني ولا اذكر تلك العارة الروسية التي لم تكن تذكر في الحرب الاخيرة

وهي الآن في نجاح يضمن لها مركزاً بجرياً اشبه بانكابرا وفرنسا في وتت ماً ولا اذكر العشرات من سفن الذين قصدوا طولون للاحتفال فاني اذا عددت ذلك ضاق بي الوقت واتسع على نطاق الجريدة ومترجو الاهمام لا يخلون على القراء بنشر الاهم منها

بل انا اذكر من هذه الزبارة اهميتها السياسية في فرنسا والروسيا واوروبا ولست منفرداً فيما اقوله فكثيراً ما سمعته من زملائي وغيرهم ونحن الشرقيين اليوم في زمن يجب ان نرى فيه جميع المسائل الاوروبية ولا سيا القاضية بالموازنة السياسية لما يترتب على ذلك من المصلحة لشرقنا العزيز ولمصرنا السعيدة

يلوم المنرضون فرنسا على عاطفتها الوطنية ويقولون قد بأنت في التجلة والأكرام وانه اذا كان لابد من الحرب تمنعت الروسية عن مساعدتها والاخذ بناصرها ولكن نسي هؤلاء ان الفرنسوبين بعد ان ذاقوا من الانكسار سنة السبعين تهددهم استبداد بسمارك من اخرى ولولا الاسكندر الثاني لتنابت الالمان ثانية وكان يستحيل على فرنسا بعد انكسار ثان ان تقوم من ذلك السقوط القتال ثم نعرف ان فرنسا في جميع هذه السنين الاخيرة قد اضطرت الى الانزواء لانفرادها يراقبها التحالف الثلاثي ونتهددها الاثرة الالمائية ورأينا في خلال هذه السنين تجديد انتحالف الثلاثي وتأبيده واجتماع ملوكه ورجاله في خلال هذه السنين تجديد انتحالف الثلاثي وتأبيده واجتماع ملوكه ورجاله في حفلات رسمية واستعراضات عسكرية بينا كانت فرنسا مهتمة في احوالها في حفلات رسمية والمتعراضات عسكرية بينا كانت فرنسا مهتمة في احوالها في حفلات رسمية والبحرية النابيها عن مواجبها العسكرية والبحرية

وكان القيصر الاسكندر الثالث يناظر دول التحالف الثلاثي ويراقب احوال فرنسا ويدرسها فأراد باتحاده معها ان يحقق اماني شعبه وكان له

ما أراد وقد قال بزيارة كرونستاد فكان لها صدى ودوي في اقطار الدنيا فتهيب تلك الزيارة خصوم الدولتين وتهلل لها الشعبان وأصدقاء الامتين ورجال السلام وكم اهتم اعداء فرنسا بعد زيارة كرونستاد بالقاء النفور بين فرنسا والروسية ولكن ذهبت مساعيهم عبثاً لان القيصر لم يقل بذلك الاتحاد الا بعد اعتقاده بأنه لسان حال الامة الروسية وانه افيد لبلاده من اي تحالف فهو وان خدم فرنسا بتقربه منها فقد قصد قبل كل شيء خدمة الروسية فهل نعجب بعد هذه الادوار من احتفال فرنسا كلها بالاميرال افيلان وقد حضر بعد استعراضات الالزاس وزيارة ولي عهد ايطاليا الى متس وهل نعجب من الامة الفرنسوية ان تحتفل بالامة الروسية احتفال هذه يفرنسا ايام كرونستاد مما يدلنا على ان هــــذا التحالف يرضي الامتين كيف كانت الحكومة ومهما تباينت الاحزاب وقد رأينا في فرنسا الاشتراكي والمتطرف والبونابرتي والملكي والجمهوري واحداً في الاحتفال وتأبيد ذلك الأيحاد بينا لم نر ذلك في التحالف الثلاثي والاشتراكيون الالمانيون ضده وهم حزب عظيم ومثلهم قسم عظيم من شب اوستريا وايطاليا

وان الفرنسوبين يقابلون الآن الامة الروسية بأسرها وفي هذه المزية من السياسة مالايجهله الواقفون على حقائق الامور سواء اتفقت الحكومتان على بنود ممدودة ووقعتا على تحالف ام لا وكيف لايذكر الفرنسويون جميل القيصر الذي زار سفن فرنسا في مياه الداغرك بينا تحتفل طولون باميراله وعمارته بل كيف لاتهلل فرنسا بهذا الاتحاد وهو ترسها الذي يساعدها على خصومها وأين شوكة التحالف الثلاثي بعد كرونستاد منها قبلها وأين معاملة انكاترا بعد القطع بانشاء عمارة روسية بالمتوسط منها قبله وكل ذلك قد اضطر

فرنسا ان تعيد له اعياداً وطنية ايدت الاتحاد وهو عند الجميع مقدمة ذلك التحالف المرغوب فيه من الامتين

هذا وان بانفاق الروسية وفرنسا تأبيد السلام ولا سيما والقيصر ارغب الملوك فيه ولا نرى في التحالف الثلاثي عاملاً مثله فضلاً عن ان الدولتين لاتعملان على اعلان القنال ولا على اسبابه ولكنهما لاتخافانه فاذا قال التحالف الثلاثي به قابلت فرنسا والروسية ذاك بما تقنضيه المواجب الوطنية والمهدات البرية والبحرية والله اعلم بالدواقب

### 1192 =

لما جرت الحادثة الشهيرة بحادثة الحدود كتب فيها هذه المقالة التي دوت بها ارجاء القطر اياماً في ذلك العهد وهي

تخذتكم درعاً منيعاً لتدفعوا سهام العدى عني فكنتم نصالها هذه رسالتي ختام كتاباتي السابقة في مسألة الحدود اتكام فيها عن سلوك الخديوي كأمير وكقائد وسلوك النظار وخطة كتشنر العسكرية ومبادئ كروم السياسية وأقدر بها كلآ قدره كما لقنضيه مواجبنا الوطنية لابقصد التنديد المطلق او التحامل الاعمى وكفى بحرية مبادينا هذه اكبر برهان على صدق خدمتنا فانه لم يمنعنا مدح امس عن التنديد اليوم والاشخاص واحدة لاننا نظر الى المبادئ وليس الى الشخصيات وهي سياستنا حتى مع الانكاير فاننا لانندد الا في سياستهم الاحتلالية

ان الجناب الخديوي كامير اني من الاحتفاء والاحتفال ما تعوده من الاهلين ومن البلاد وقد ايدت سياحته الصديدية ان الامة على رأيه سياسة ووطنية ومصرية وقد ردد ابن اصوان ماقاله ابن الاسكندرية والارياف نم لم تكن احتفالات مديرية الحدود لاول وهلة كاحتفال غيرها ولكن الما رأوا العباس نسوا أوام المحتلين وعظموا اميرهم كما عظمه اهل بقية المديريات وقد لتي بعد ذلك سموه في جميع نقط الحدود مالقيه في قنا والذيوم ورجع معززاً مكرماً مجبوباً لايرى المصري بغيره سيداً وأميراً

وأما المباس كفائد فقد استمرض جيشه المصري بين اصوان وكروسكو وسرس وحلفا وامتدح الضباط والانفار الا الاورطة الثانية بحلفا فندد سا واعترف نفس قومندانها الانكابزي بأحقية القصور وانه من الموسيتي مما برهن ان العباس بامتداحه ذلك قدر نظام الجيش وقواده الانكايز قدرهم ولم ينرق بين السوداني والمصري اذ ان في الحدود اورطاً سؤدانية غير الاورطة الثانية وان باعتراف قائد الاورطة تأبيداً لتنديد الخديوي الذي بعــد انتهاء الاستهراض اختلى بكتشنر السردار وكرر مدحه للجيش وللضباط الاللاورطة الثانية اذ قال ان نظامها عار على الجيش فأجاب كتشنر مادمت انا مسئولاً والامير غير راض فأستميل فأجابه الخديوي اي قائد معصوم من الغلط وانا قات لك مارأيته كمصري وكقائد الجيش اما انت فأردت استخدام القضية لغايات سياسية وإلا فلم الاستعفاء فلم يكن من كتشنر بهد ذلك الا ات استرد استعفاءه وانتهت المسألة ولم تقض حكمة سياسة العباس الا انه ابلغ حكومته ما جرى ونهم ما فعل ونحن لا نتكهن ولا نعرف سر سياسته ولكن سموه اتى باخبار حكومته احد امرين اما اعتقاده بوعود كتشنر فأبلغ النظارة

لتكون عارفة بجميع الامور واما ان تكون الحوادث علمته فاخبر نظاره ليمرفوا الحادث حتى اذا خالف كتشنر وعوده وخابرهم كروم بالمسألة عرفوا كيف يجاوبون. تلك خطة الخديوي الادارية والعسكرية وهل من يقدر على التنديد بها او على غير تصوبها

اما السردار فبعد ان استرد استفاءه في حلفا عاهد الخديوي على الكتمان المطلق وهو في اصوان وانه لايود ان يكون للمسألة شأن سياسي مطلقاً وقد ظهر من ادوار المسالة انه بينما كان يعاهد الخديوي بالكتمان المغها الى اللورد كروم ولكن لاندري هل المغها لوكيل دولته السياسي من قبيل وجوب المعرفة بالامم ولا الجهل به كما اتى سموه مع حكومته ام خالف عهوده ذلك امن هو واللورد كروم اعرف بخفاياه منا ونحن لانقصد برسالتنا الا سرد الحادثة على علاتها

اما اللورد كروم فابلغها الى حكومته ولا ندري اكات ذلك بطاب السردار او انه رأى في الحادثة ما يفيله سياسته فاستفاد منها وطبقها على مايوافق مبادئه فكان جواب حكومته وجوب اصدار الامر الخديوي تشكراً لكتشنر ومدحاً للضباط الانكايز وعزل ماهر باشا شر عزلة ومحاكة الضباط الانكايز في الجيش المصري بمجلس عسكري انكايزي ولما وصل هذا الجواب اجتمع اللورد برياض باشا وتكران باشا وابلغهما ذلك وان روزبري يقول اذا رفضت مصر اجابة المطالب اضطرتنا الى اخذ الوسائط النعالة لوضع الجيش المصري تحت قيادة قائد جيش الاحتلال وبمعني اوضح لضم الجيش المصري الى الجيش الاحتلالي ولنزع القيادة من الحضرة الخديوية واخذه المصري الى الجيش الاحتلالي ولنزع القيادة من الحضرة الخديوية واخذه تارة بالهديد وآونة بالوعد والوعيد ثم لعب دهاؤه السياسي ادواره في جرائد

لندن بان اثارها ضد الخديوي وفي جرائده الاحتلالية بعمر بان كبرت المسالة وعظمتها وتحاملت جميعها على الجناب الخديوي وحده كل التحامل فقالت انه انكر على الجيش انه شاهائي وقصدت القاء الشقاق بينه وبين مختار باشا وأشاءت ان قنصلي فرنسا والروسية الجنرالين ضد الامير وان الارض زلزات زلزالها واخرجت اثقالها وان لاخلاص من ذلك الا باجابة مطالب الانكايز وهي سياسة اكبت اللورد كروم معاونة نظارنا هداه الله فكانوا والانكايز على الامير حتى صدق فيهم تول الشاعر في صدر هذه الرسالة

افلم يكن يجب على الاورد كروم اذا كان قصده المسالمة ان يخاطب سمو الخديوي وحكومته قبل ابلاغ لندرا وكيف يصدق النظار ممالاً ته لهم ومدحه سياستهم ودهاءهم بعد ان كبر المسألة وعظه أوهل هم اليوم غير المسألة وعظه أمس حتى سلقتهم جرائده بألسنة حداد ولهذا فان المصربين لا يعذرون تحامل كروم بل زادهم نفوراً من الانكليز وتعلقاً بخديويهم

اما الآن فندود الى حفرات النظار الذين اساؤا بان اسروا الخبر في انفسهم وكان يجب ان يخبروا به كروم وفي امثال هذه الحوادث يعرف دها؛ السياسيين الذين عليهم قبل كل امر ان يتداركوا الحوادث واذا حدثت رئماً عنهم وجب ان يتلافوا اضرارها وقد قصرت الحكومة في هدين الامرين سامحها الله

وقد عرف النظار مطالب انكاترا وتهديدات سياسة الاحتلال فلماذا ذلك الخوف وهل من الحكمة ان تقابل الوزارة ضغط الانكايز عليها بمثله ضد الخديوي ليضطر الى العودة قبل الوقت المعين وماذا كان يمنعها من الانتظار

الى عودة سموه وهل بعد ان ارتكبت النلطة الاولى من جهة المودة وجب ان يذهب من النظار عمدة مخصوصة لمقابلة الخديوي والضغط عليه ليخضع لاحكام الانكليز قبل حضوره. تلك غلطة رابعة

ثم اذا امكن الانكايز ان يضموا جيشنا الى الجيش الاحتلالي امكنهم وضع الحماية على مصر وضعها الى املاكهم وهذا مستحيل حصوله او لابد من الحرب فيه اذا انته انكاترا عاجلاً او آجلاً اذ لاحياة لتركيا بعد ذهاب مصر ولا شوكة للروسية في الشرقين الاقصى والادنى وكانت المسألة المصرية اهم من مسألة الالزاس الرنسا ومن المسألة الشرقية للروسية ومن كل مسألة للدولة العلية فالتهديد والحالة هذه فاسد

واذا كان النقار رأوا بحكمتهم ان لانكايز اولى من المصربين بحكم بلادهم وان مصالح القطر السياسية والمالية تقضي بحاية انكاترا وان الدول ضد هذه الغاية ولذلك قالوا بهذه السياسة تحقيقاً للحاية الانكايزية ليتركوا لهم الذكر الجيل في تاريخ البلاد السياسي رضخنا لاحكامهم وخضعنا لدهائهم السياسي الذي انفردوا فيه

ولكن يجب علينا اخلاصا للخدمة ان نتول لهم ما يردده المصريون والاوربيون حتى الانكايز اصحابهم اليوم وهو ان الحكومة قد شهرت بيومها الاخير فاستنادت من الحادثة بان ضحت السلطة الخديوية لتأبيد مركزها ولمدرفتها ان الحديوي حازم يرفض التصديق تداركت الامر بان قالت وكررت له اننا نحن النظار نخدم سهوكم ليس إلا ولو استقلنا لزادت الحالة صعوبة على سهوكم لقاء تحامل الانكايز عليكم ويقول المصريون عن النظار غير ذلك كثيراً مما لاأود نشره احتراماً لمبادىء السياسة والادب وقد قلت غير ذلك كثيراً مما لاأود نشره احتراماً لمبادىء السياسة والادب وقد قلت

اني لا انظر في المسالة إلا الى المبادى؛ لا الى الشخصيات

وما اضعف البراهين التي سمعناها بقولهم واين جيوش فرنسا والدولة العلية والروسية وأين وأين لكن فاتهم انه لو وجدت تلك الجيوش لخرجت انكلترا من مصر في طرفة عين ولما اتت ماعودتنا اياه من اجراآتها ولم تكن جيوش الدول المذكورة عند ذلك في حاجة لدهاء رجالنا نفينا الله بحكمتهم ولو فرضنا وكان في وسع انكلترا ضم جيشا لجيشها الاحتىلالي فهل بعد خضوعنا الاخير وخوفنا منه ما ينرق عن ذلك الانضام وهل يعرف اليوم الجيش نفره وضابطه بين وطني وانكليزي غير حضرة السردار عسكرياً وجناب اللورد كروم مدنياً وسياسياً

هذه حوادث المسألة ارفعها الى القراء وهي لسان حال الوطنهبن باسرهم الا الذين غفلوا عن المواجب وصموا عن سماع الحقائق واعمتهم النايات فهم لا يبصرون

اما الجناب الخديوي فلم تخاطبه عمدة النظار الا وتد رأى بذلك الاجماع مايعذره لدى الرأي العام المصري والاوربي ولما اخذ الامر العسكري المرفوع له من حكومته على ما طلبه اللورد كروم رفض التوقيع عليه الا بعد ان عدل التعديل الحق واشرك الجميع بمدحه الوطنيين والانكليز وهو حفظه الله لم يأت امراً مخالفاً لما الماه في اصوان وكروسكو وسرس وحلفا ومدحه هذا الحاضر لا يمحو قصور الاورطة الثانية كائناً من كان نفرها وضابطها ثم ان سموه رفض كل الرفض عزل ماهر باشا ولا نعجب اذا تعين المذكور بمناسب عند وجود النرصة لاخلاصه ولصدقه حتى لا تكون اسياسة الانكايز العسكرية حجة ثانية يحركون بها عواملهم السياسية في لندن ومصر

مادام ماهر باشا في وكالة الحربية المصرية وأخيراً رفض سموه قبول محاكمة الضباط الانكليز في الجيش المصري بمجلس عسكري من ضباط حيش الاحتلال وهذا ماكان الى اليوم والله اعلم بما سيكون

اما نحن فلا نرى بعد الحوادث التي حصلت في الاشهر الاخيرة ولا سيا بهد مسالة الحدود الا واحداً من اثنين اما ال يكون النظار وجميع المصربين منفذين لاوامر الانكليز وهو الاستعباد ابن التملك والاسترقاق ابن الحملية الانكليزية واما ان يوفقوا بين مصالح البلاد ومصالح الانكليز وهو وحده الموافق للبلاد وللجميع والحكومة اعلم منا بحالها وأي الامرين اسهل عليها فان كان الاول وجب ان تستقيل احتراماً لشرفها وخدمة للعباس وللوطن وان كان الثاني وجب ان تبرهن باعمالها على ما يضمن لنا تلك النتيجة لان البلاد ضمينة عن تحمل وطأة سيد واحد فكيف تحمل سيدين

---

#### وكنب في ٢٢ اغسطس من سويسرا

اهم الحوادث الحاضرة حرب الصين واليابان اولاً لشبوبها بين دولتين شرقيتين وثانياً لتناظر دولني الروسيا وانكاترا فيها ولا يسوءنا نحن الشرقيين ارتباك بال الانكايز لانه عما زادت مشاغلهم وبلابلهم ادركوا شدة احتلال مصر ولهذا لا ترى الانكايزي الان مسروراً باحتلال كسلاونفوذ فرنسا اكثر من نفوذ حكومته وبحرب كوريا ولا تامل انكاترا مع مناظرة الروسيا وتباين مصالحها ان تستفيد من الحرب الاسيوية لانه لا شاغل لحكومة القيصر في اوربااو في الشرق عن الاهتمام عسألة كوريا ولا يوافقها ان تسود بريطانيافي بحار الصين واليابان كا جرى في المتوسط بمسألة كوريا ولا يوافقها ان تسود بريطانيافي بحار الصين واليابان كا جرى في المتوسط

والذين تاملوا سياسية القيصر الحالي ادركوا معنا سرها وقد بسطناد القراء في رسائلنا البطر سبرجية ذلك ان الروسيا سألت اوربا المحافظة على الحالة الحاضرة في الشرق وحولت عنايتها الى اسيا فاحتلت اكثر اراضها واستحدرتها حتى تاخت افغانستان وقد ايدت سلام اوربا واستخدمته في سبيل سياستها الاستعمارية وسرت اوربا بذلك لاهتمامها بامن السلام ولرغبتها في تاييده واذا قيل تلك واسطة للتحالف الثلاثي ينتنعها لمصلحته في اوربا والروسيا مضطربة البال في اسيا مشتبكة في القتال تارة مع الصين وتارة مع انكاترا قانا السيدرك طالما اهتم باضر م نيران الحرب بين الروسيا والصين واكنه لم يفاح لان طالما اهتم باضر م نيران الحرب بين الروسيا والصين ولكنه لم يفاح لان الاولى لها من القوى على تخوم الثانية ما يكفيها لصد حملاتها ولو كان غير الاولى لها من القوى على تخوم الثانية ما يكفيها لصد حملاتها ولو كان غير ذلك لما اتت الروسيا امراً يحول دون ما تريده وترغبه في اوربا اي تاييد السلام

وعليه فلا تؤمل انكابرا خيراً في كوريا سوا، انفقت مع اليابان او مع الصين لما يحول دون دولتها من معارضات الروسيا وقد اعلنت هذه سياستها على رؤوس الاشهاد اي انها لا ترضى الا باحترام حقوق كوريا وسوف لا نراها الا ناجحة في سياستها لانه اذا كانت تلك حالها مع اوربا وقد عرفت كيف تتةم من فرنسا بحيادها سنة ٧٠ ومن انكابرا بمناختها لافغانستان لقيام هاتين الدولتين عليها في حرب القريم فقد عرفت ايضاً كيف تنتقم من المانيا سنة ٥٥ وقد منعتها عن شهر الحرب على على فرنسا ونراها اليوم قد تحالفت واتحدت مع هذه الدولة وهو كذارة عن شر اعمال بسمرك في مؤتمر برلين فلا يستحيل عليها ان تنال بهد ذلك مثل هذا الظفر في آسيا مع دولتين شرقيتين وليس لها من يناظرها الا دولة مثل هذا الظفر في آسيا مع دولتين شرقيتين وليس لها من يناظرها الا دولة

انكاترا وهي لم تالد في مثل مركزها السابق قبل حرب السباين والاولى في فرنسا عضد ونصير فلا تستطيع الثانية ان تستخدم الدول في سبيل مصالحها الانكايزية

وقد يحتمل ان تتوصل دول اوروبا (ولا سيا ولا باب الى نجاح دسائس السياسة الانكايزية) الى التوفيق بين مصاحة الصين واليابان على ما يضمن مصالح الدول الثانية المتناظرة ولا يكون ذلك الا اذا احترم المتحاربون والمتناظرون حقوق كوريا وشعبها وايدوا بالاتفاق وجوب احترام تلك الامتيازات ولكن اذا تغابت الاطاع وقويت شوكة التداخل كانت كوريا لاوروبا في نلك الاصقاع مصراً ثانية اي شاغلاً جديداً وحجر عثرة في سبيل تاييد السلام المرخوب فيه وصدقت حيثة الجريدة الالمانية لسان حال خارجية هذه الدولة في تولها للدول تداركي مسألة كوريا والاكانت مصراً جديدة

اما الروسيا فقد عرفت مما تحملت في البلقان انها في غنى عن امثال هذه الدرافيل واما انكترا فقد ذاتت مرارة احالال مصر فلا تقدم على احلال أمرً منه وليس ما يضمن لها سكوت الروسية او رضاها عن ذلك الاحلال

ونحن يسرنا ما نراه في اوروبا من المناظرة التي يجب علينا ان نستخدمها في سبيل مصالحنا وان نعتبر هذه المناظرة انذاراً مهماً ضد الانكايز في مصر وان الدول ذوات المصاحة سواله في مصر او في الشرق الاقصى لا يتركن انكاترا وشأنها بل لا بد من ان يطالبنها بوعودها واحترام عرودها ولا سيا وقد رأت الدول من الشرقيين نهضة سياسية وطنية تساعده على ما يصون حقوقهم ويضمن مصالحهم والله ولي التوفيق

وكتب في ١٧ اكتوبر من الاستانة العاية

وصلت الى دار السعادة في هذا الاسبوع وهي على ماهي عليه من الحبد والعظمة تمثل لنا بكلياتها وجزئياتها الدولة العلية من كل وجوهها وند أخــــنت مقاماً لي في ترابيا على البوسفور لانها من انزه الاماكن للنرب ولان الحر لا يزال غير مطاق وند لقيت يوماً ذكرني باشد الخاسين لم ير الاهلون هنا مثله منذ سنين حتى في معممان فصل الصيف ولأيزال الصانفون مقيمين في البوسنور وهم لا يعودون الى المدينة الا في اواخر الجاري وأوائل القادم لانه لاربع في الاستانة وكاني بفصولها ثلاثة شتاة وصيف وخريف والاخير ربيمها ولحذا تفضل زيارتها في هذا النصل زيارتها في غيره ولا ارى مثل البوسنور في جنات الارض بالرغم من محاسن سويسرا او التيرول الاوستري وكلما رأيته قات انه ُ انضل المواقع والمنتزهات بانتراف ابناء اوروبا ولا اتني بهذا موقه الحربي فقط بل مناظره الطبيعية انتي لو ساعدتها يد الانسان لاصبحت رمن الله جنات دار النايم ذلك بان تزرع ارضه شجراً وتقام على ضنتيه المنتزهات وتسهل الواصلات بخاوط الترامواي وينار بالكهربائية اذاً لحسب الراقي نفسه في جنة السما، لا في جنة الارض ولا بد من ان يتم ذلك كله فان يد الاصلاح عاملة على تتميم حسنات العلم والمدنية وقد نشرت رايتهما في ظل حضرة سلطان الامة عبد الحميد خان فلسنا نيأس من المستقبل وقد أرشدنا الى طربق الخير وكل من سار على الدرب وصل

ولا يسمني هنا الا ان اردد ما يشكو منه الجميع وهو القضاء المبرم

على ادارة البواخر الخيرية في البوسنور ولا ما يعذرها الا احد امرين اما الشرقي لا يحسن ادارة مصلحة او انه مرتش لا يبالي الا مصلحته ويسؤنا ان يظن الاوربي بناكلا الامرين مع ان اهمالنا هو المامل على تسوئة ادارتنا فان الشرقي اذا آمن على مستقبله في الوظينة والراتب استقام وأحسن ادارته والشرطان متوفران في الادارة المخصوصة عدا ان ايراداتها تزداد فلم لا نظام فيها ولا تزال على ماكانت عليه من الاهمال منذ سنوات فهل لم يسافر احد من اعضائها الى بحيرات سويسرا او الى نهر الرين الالماني او الى الدانوب او الى السين وباريس وير كيف يكون النظام وراحة المسافرين ورضاهم فيشير بالاصلاحات الواجبة والتعديلات اللازمة حتى لاتضر امثال هذه الادارات بسمعة الشرقي ويقضى عليه

نعم لا انكر ان لارشوة يداً طويلة في مشرقنا وانها اضرت بادب العال وبحقوق الامة والوطن ولكنها في اوروبا كما هي عندنا وان تكن اضيق دائرة والنصل في ذلك للعلم المائر بين العنصرين ولكن قد ثبت ان الشرقي متى استوثق من وظيفته اللم يجزل اكراماً خاطر رئيس او مطاوعة اأرب رقيب وزيد راتبه كلما اثبت اعماله حسن اهليته فاذا التقى بالاوروبي في ادارة واحدة كان اقوم سيراً واحمد خطة لان حاجات منيشته قليلة محدودة ولانه ابعد من غيره عن مخاطر البورص والالعاب ولا عبرة بأفراد شرقيين جنحوا عن المبادى الصادقة فذنوبهم في رقابهم لانهم ابصروا سيئات النريب فاتخذوها وتعاموا عن حسنانه ومحسناته ولا يذنب هؤلاء الى انفسهم فقط بل الى وطنهم وهي ذنوب لاتنفر لانه كان يجب على امثالهم ان يكونوا مثال الصلاح والفلاح على ما اتاه اليابانيون الذين درسوا في اوروبا وسعوا

الى تعميم حسنات علمها ومدنيتها فظهرت اليابات في مظهرها العظيم وهي اليوم ( ارادت اوروبا ام لا ) دولة من الدول العظام في النفوذ والشوكة في عالم اوروبا السياسي والحربي والافتصادي

-66430-

# 1190=

۲۷ فبرایر

ان احتياج الانكايزي الى التجربة في مصر لاكثر من احتياج المصري الى علومه ومعارفه واعترافنا بفضل علم الانكايزي لايمنعنا من الاقرار بفضل علم المصري ولو ان الانكايزي اكثر اقداماً منه ولو كان لذا ثبات الاجنبي واجتهاده والفاقه لما تمكن الانكايز منا ولو ان التوة من جانبهم لان في وعودهم لنا ولاروبا اكبر حليفاً ضد قوتهم وهم يعلمون انهم لم يدخلوا بلادنا دخول الفاتح وان اوروبا لاتزال تعارض احتلالهم لوادي النيل وهي امور مهمة ادرك الانكايز شدتها فاستخدموا بعض المصربين ضدها لتأبيد احتلالهم وقد ساعدتهم الاحوال والرجال لانهم عرفوا ما يريدون وكيف يشتغلون ولا لوم على الانكايز وقد جوروا بابتلاع مصر وامتلاكها ودليلنا اعمالهم ولا يقل اللورد كروم لحرر الجرفال « ان المصري كسول لابد له من

أو لم يقل اللورد كروم لمحرر الجرنال « ان المصري كسول لابد له من رئيس وهو ميال الى التدخين وشرب القهوة » مما يفهم منه ان ذلك الرئيس هو الانكليزي وان لا اهلية للمصري واما اللوم فهلي رجالنا الذين عن ضعف منهم او عن اغترار اسعنوا الانكايز وايدوهم فزادوا شوكتهم ونفوذهم وهم لايشعرون

ونحن نكرر ماكتبناه مراراً في هذا الموضوع بات يصرف رجالنا اهتمامهم الى درس المسائل قبل فوات النرصة لان الارجحية التي كانت لهم على المحتلين بالتجربة قد ضعنت كثيراً اذان الانكايز لم يدخروا درهاً او وقتاً في سبيل اكتساب فنون التجربة وقد تمكنوا ( ولا معارضة الما يرتأون او لما يأمرون ) من استخدام جميع قوى البلاد لبلوغ غايتهم مما زاد مواجب رجالنا عن ذي قبل ونحن نعلم ان اهتمام المسيو بوترون في ادارة الدومين لا يمنعه من الاعتراف علائية بفضل الاعضاء الوطنيين الذين لولاهم لمات الارض وزراعتها وهل مراقبة المفتشين في الدائرة السنية تمنع الاقرار بفضل مديريها واجتهادهم وحسن ادارتهم

فلو تسلح رجالنا بمعارفهم وبتجاربهم لاعتبارهم الانكايز واشركوهم في مشروعاتهم ولم ينسبوها اليهم كما هو شأن السير بالمر في مشروع تعديل الضرائب التي بح صوتنا ونحن نسأل تخفيفها من سنة ٨٧ ولكن ابت الاغراض الاحتلالية الا معاكستها لحده علمائهم الدائنين اما الآن ولا خوف على مصلحة الدائن والمبالغ الاحتياطية متوفرة ولا درهم لتنزيل الضرائب مع سوء الحالة الاقتصادية فقد قرر تعديل الضرائب وبوقت به جرائده الاحتلالية ولا نعجب اذا كان ذلك قد حصل وتقرر ولم يعرفه رجال الحكومة الا من الجرائد اذ قرأوها او من مداولات الناس فيها وقد زارهم احده بل هي سياسة المحتلين وتلك هي احوال رجالنا فلا حول ولا ٠٠٠

وكيف يهتم نظارنا بتعميم المعارف وقد قال بعضهم ان المتعلمين يعيشون من احتراف حرفة آبائهم ولا وظائف في الحكومة اذن وجب تحديد العلم وتخفيف وطأة التمدن قلنا ان ذلك برهان من افسد ما قيل فهل من

وقد راينا ان الغايات الشخصية كان لها شأن مهم ضد مصاحة مصر ومكنت الانكايزي منها واني اعرف عظياً من كبار موظفي الحكومة سأله اللورد دوفرين عند ماقابله للمرة الاولى ماهي حالة الخديوي وطباعه فأجابه صديقه الوزير « تهدد 'تطع لان الخديوي ضعيف ولا حزم عنده » فهل تؤمل مصر من امثال هذا الرجل خيراً وهل يلام المحتلون اذا عضدوا هؤلاء الافراد وايدوهم موقناً ليستتروا بهم امام اوروبا والمصربين ويقولوا للدول اننا نصاح مصر ويحكمها رجالها ويخاطبوا ابناء وادي النبل ان سواسكم منكم وفيكم فلم عويلكم ومم تشكون

وهل لم يطرد بعض كبار أولي الامر خطة نصيحة ذلك الكبير لدوفرين فيلتي لسادته الانكايز مايحلو لهم ضد مواطنيه ورؤسائه وقد سمهنا كثيرين من نبهاء المصربين يرددون على رؤوس الملاء قولهم « ان اعداء نا رجالنا فهم الذين اشاعوا التعصب عنا وهم الذين يسلقون شباننا بالسنة حداد وبرهاننا ما عرفناه من المصادر المختلفة وطنية وأوروبية ولا نلوم اللورد كرومر على ما عرفناه من المصادر المختلفة وطنية وأوروبية ولا نلوم اللورد كرومر على ما عافاله ضدنا لانه يخدم مصلحة بلاده ولكن ما هو عذر رجالنا المدينين ما عامر وبروانبهم لمصر ولاميرها »

وهي احاديت نبهاء المصربين عن اولي الامر منا فاذا صحت الرواية فلا عجب لان القوم تعودوا وهم في مناصبهم ان يننوها ابدية فيذهبون مع رياح اغراضهم وغاياتهم ولهذا قال احد الظرفاء « قضيتم على الشيوخ والشبان فن اية صبنة انتم وقد جمتم الامرين فهل نلام اذا قانا وقد عرفتنا الحوادث احوال الرجال الماضين لم لا يكون لنا رجال جدد وعصرنا عصر جديد فاذا احسنوا فبها وإلا فانهم ليسوا باكثر ضرراً من غيرهم امس واليوم » فاذا احسنوا فبها وإلا فانهم ليسوا باكثر ضرراً من غيرهم امس واليوم »

الواجب حصر العلم والتعليم في بضعة اشخاص من العاصدة والبنادر الكبيرة الم يقصد هؤلاء احتكار الوظائف لهم واذا كان ذلك ضرراً فلماذا عممته اوروبا وأمريكا وهل تغلبت اليابان على الصين الا به وهل كون بلاد امريكا زراعية منعها من نشر المعارف ولولا الاخيرة اقامت تلك الاختراعات المدينة بها الدنيا للعالم الامريكي

ونحن نسأل تعميم العلم لالزيادة المترشحين للوظائف بل لمحاكمة الموظفين برأي عام مدرب معلم نم نسأل اقامة ألوف من الكتانيب واصلاح الحالية منها طبقاً للمبادىء الصحية والتهذيبية والاقتصادية وهو اصلاح لايتطاب الاعشرة او ١٥ الف جنيه سنوياً اولا يعلم هؤلاء المعارضون لهذه المشروعات الوطنية ان فلاسنة اوروبا وكبارها الاقتصادبين والسياسيين خرجوا من قراها وعنهما لامن مدنها وبنادرها

فنسأل تعميم العلم ليقف ابن المزارع على واجبائه بحو نفسه ونحو وطنه. نسأله لاصلاح ارضه وتحسين زراعتها وقد وقف من العلم على فوائد الاختراعات والتحسينات العلمية والشعب متى تعلم لايتردد ابناؤه عن الخدمة العسكرية وقد ذاقوا لذة الوطنية وتمتعوا بحسناتها وبفوائدها واذا ضاقت به بلاده قصد غيرها فبلاد الله واسعة واستخدم علمه واجتهاده فان العلم يزيده اقداماً وثباتاً وبالمهاجرة حياة جديدة للمهاجرين أما الاي المهاجر فاذا افلح فقلاحه لنفسه وفوائده محدودة وأما المتعلم فيفيد بلاده وأمته سوال اغتنى بالمال او تفنن في علومه ومعارفه

ولا يأسن من اجابة ما نساله في خدمة الوطن تعمياً للمعارف والمدنية ولو عارضنا المحلون ورجالهم المصريون لان تيار العلم الموى منهم وغاية

مايفه لمون تأخيره مدة لاغير اولا نرى ان اكثر ايرادات مصر المتخلفة عن الدائن والموظف هي نصيب الدخيل الذي ما هجر وطنه إلا محتاجاً ودفعه الى الاسفار اقدامه واجتهاده وعلمه ام يجب ان يعيش المصري في عرف اولي الامر منا ذليلاً حقيراً انا لله وانا اليه راجعون

وقد عرف الاقتصادي والسياسي والاداري ان لافائدة من مشروعاتهم اذا لم يفهمها الشعب ويدرك حسناتها ولن يكون ذلك الا اذا تعمم العلم وقد قلت لاصحاب مشروع العمد ان لاضهانة لعدالة المشروع المذكور ولا فائدة تذكر له ولغيره طالما لاعلم عند العامة ولا معارف عند مجموع الامة فعلى رجالنا ان يتدبروا هذه الحقيقة وعليهم ان يدرسوها درسها الواجب علهم يوفقون الى انفاذها ويكونون قد اتوا حسنة واحدة في تاريخ حياتهم السياسية وهي تعد مأثرة كبيرة قد تنسينا اكثر اغلاطهم الماضية وتخذها مقدمة لسياسة الوطنية والاجتهاد والثبات والاقدام تحت راية اميرنا المحبوب ايده الله عنه وكرمه

· \_ 11 \_ .

٩ مارس عن الاستعمار

ما اندفعت الدول الى الاستعار الا هرباً من الحروب وما ايد السلام الا مخاوف القتال وقد توازنت قوات اوروبا سوالة قبل اتحاد الروسية مع فرنسا او بعد الاتحاد لان انفصال الاولى عن التحالف الثلاثي واختيارها للحياد اثبتا علك الموازنة ولانها قالت بلسان فقيدها الاسكندر اني سلمي أحارب الجانحين الى الحرب مما اضطر بسمرك الى الاعتدال فالاعتزال وقد قضى الاسكندر الروسي على سياسة التهديد والتهويل

ولا خلاف ان مصر كان لها الشان الاهم في السياسة العامة الاستعارية ولولاها لما اضطرت انكاترا الى ممالأة التحالف الثلاثي واسترضاء المانيا خصوصاً ولولاها ولولا الالزاس لما اتت فرنسا في سياستها أموراً تشيب لها الولدان وقوتاها البحرية والبرية هائلتان مخيفتان وهي مع الروسية على اتفاق وفي فواتح صلاتها الحالية مع المانيا ما يزيد تقرب الدولتين تأبيداً واتفاقاً والغاية الاستعارية واحدة هذا فضلاً عن فتوحات فرنسا الاستعارية التي انستنا الجمهورية بها افتئاحات نابوليون الاول ولويس الرابع عشر وقد اتت بها فرنسا دليلاً على مبادئها السلمية في اوروبا وانذاراً لما الته انكلترا في مصر وهو أمر ادركه رجال بريطانيا السياسيون وفي مقدمتهم سالسبري ودوفرين ولام معلوم انه لم يبق من افريقيا الا مصر وسودانها وبمعنى اوضح ماهو تحت سلطة الدولة العلية ولولا تلك السلطة لقضي على جميعها وجنوح اوروبا الى الاستمار برهان على بغضها للحرب ورغبتها في السلام ولهـذا يؤمل أن لا يترتب على المشاكل الاستمارية قنال وكفاح وهو ماعرفناه الى الآن بالرغم عن تهيج الانكايز من احوال الشرق الاقصى والكوننو مع المانيا ومع فرنسا ولهمذا لانعجب اذا اتفقت الدولتان فرنسا وانكاترا على مصر ايضا وان يكون الاتفاق الا باحترام الوعود والعهود والا نشبت تلك الحرب التي تهم الدول مجانبتها لان الخلاف لا ينحصر في وادي النيل بل يتناول جميع المسائل الشرقيـة والاوروبية ايضاً وهنالك الحرب العامة الهائلة

وقد وقفت اخيراً على كتاب لسياسي عثماني الى سياسي اوروبي بحث فيه في احوال مصر وارمينيا وهو صدى مايردده رجال العثمانية في محافل

ولا يفوتنا ان اوروبا تقصد بنهضتها الاستعارية الى امرين الاول تأبيد السلام والثاني ترويج اسواق التجارة لان مسابقة اوروبا ومناظرة ابنائها وتفنن مخترعيها زاد محاصيلها وبضائعها فنزلت الاسعار نزولاً لم يعهده احد في الماضي وشكا العملة من قلة العمل كما شكا الماليون من قلة المقطوعية فتوالت الازمات وتتابع اعتصاب العمال في اكثر عواصم اوروبا فازداد بذلك نفوذ الاشتراكية وقوبت سواعدها حتى هددت معسكرات اوروبا وجيوشها وشاهدنا على ذلك ماحدث في المانيا مما اضطر الامبراطور غيليوم الى سن قانونه الجديد بعد أن كان جانحاً الى المسالة والاعتدال ودليلنا أنه عارض بسمرك لتطرفه في معاملة احزاب الثورة والهياج

واندفاع أوروبا الى الاستعار اضر جداً بانكاترا وهذا بديهي فان الروسية هددتها في افغانستان والعجم وقد تاخمت الدولتين واهترت منها عروش أمراء الهند وحكامها ولعبت في الحرب الصينية اليابانية اهم الادوار فغلت حرية انكاترا واضطرتها بعد ان نادت وبوقت بخطب رجالها وبجرائدها وهددت اليابانيين بعد ان ظفروا الى ان تعترف بأن القول الفصل لاوروبا ولاحكامها وقد رأينا من تمنع الدول وفي مقدمتها المانيا عن التداخل بين المتحاربين رغماً عن توسط انكاترا مراراً ان اوروبا ترى غير رأي بريطانيا التي رضخت لاحكام الزمان شأنها عند فشل سياستها

ولا حاجة الى تفصيل ماهو جار في افريقيا ولنا بمناظرة لمانيا وفرنسا لاطاع الانكليز ما ايدوجهة اوروبا الاستعارية واشتراكها بالفائدة وهو مظهر جديد نرجو ان يقضي على مشروع الهند الافريقية واضاع جهاد المستر رود ودهاء اللورد كروم والايام بيننا

الاستانة وغيرها فرأيت ان انشر خلاصاه ليكون خناماً حسناً لجملننا هـذه وبه تأبيد لسياستنا العثمانية المصرية قال

« ان حركات انكاترا في ارمينيا زادت واجباتنا نحو مصر اذ اعنقد كل عثماني بعد ذلك ان بريطانيا خصم الدولة العثمانية سياسياً بما انته من احظلال املاكها وملياً بما تخلقه من سياسة النفريق في الجنسيات والنعصبات المذهبية حتى اصبح كل عثماني منيقناً ان بضياع مصر ضياع الحقوق المزدوجة فيها وفي جميع الشرق ولمعلوم ان فرنسا مهما اعتدلت مع انكاترا وتحببت اليها لاترضى عن الاحلال المصري الا ذا اعاضت عنه باحسن وهو لحسن الحظ غيرمتوفر وكذا الدول الاخرى ولا يخنى انافريقيا تقوسه تالا مصر ويستحيل الاتفاق على الشرق الاقصى وعليه فالشرق القريب مطمع انكاترا وغيرها »

على ان اعتقادنا نحن العثمانيين بذلك زاد فروضنا نتأبيد الحياتين السياسية والملبة لاستحالة انفصال الواحدة عن الثانية ولنا في مصلحة الدول المتباينة نصير يشد ازرنا وهذا ما وجه اليه الجناب السلطاني اهتمامه ولا سيما مع الدولتين فرنسا والمانيا اللتين يعد اتفاقهما مع خصومنا علينا من الامور العسيرة التصديق والفضل لدهاء جلالة السلطان عبد الحبد »

تلك خلاصة كتاب السهاسي العثماني وجوهرها لاعتفاد العثمانيين اليوم ان مصلحتهم في مصر سهاسبة وملبة كما هي في كل المالك العثمانية وغيرها وهو امضى سلاح ضد خصوم العثمانية التي لها برغائب الدول السلمبة وتباين مصالحها الاستعمارية ووجوب احترام الدبود الدولبة ما يساعدها على تأييد حقوقها وصهانة مصالحها اللمم بشرط ان يطردرجالها سهاستها الحهدية في الدولة الداية وان يطرد رجال وادي النيل السياسة العباسية والله ولي النجاح والتوفيق

وكتب في ٢٠ ابريل منبئاً بالحلمة التي جردت بعدد ذلك على السودان واستمادته لانكلترا كما سبق فاخبر والامر يومئذ في عالم الغيب

#### وان تركنا السودان فهو لايتركنا

كانت قاعدة سياسة الاهرام وجوب المحافظة على السودان لان به حياة مصر المادية والسياسية وطالما اثبتت لمحات السليم فقيدنا هذه القاعدة الرئيسية مما لايزال يرن صداه في آذان القراء رضي المحتلون او غضبوا

وقد نددنا اشد تنديد في مشورة جناب السير بارنغ وقنئذ لانه سأل المغنور له شريف باشا ساخ السودان ولم نجل على القراء بايراد ما دار بينا وبين المتمد الانكايزي في هذا الصدد وقد كانت سياسة ساخ السودان فاتحة مغالطات السياسة الانكايزية وقاعدة حروبنا الكتابية ضدها ولم يبق بعدها شك في نيات الانكايز الفاتحة وغاياتهم الاستعارية ليكون لهم في افريقيا هند ثانية من منبع النيل الى مصبه

رحم الله الشريف فقيد مصر فقد حادثته في السودان وأحواله فقال « ان سلخ السودان عن مصر يضر بها سياسياً لان من يتلك السودان على مصر وحياة هذه نيلها ومنابعه في السودان وهو يضر بنا مادياً اذ تقطع الموارد التجارية عن مصر اما وقد غالط الانكايز سياستهم فلا اعجب اذا اضروا بانفسهم من حيث يريدون الانتفاع لانه يستحيل على اوروبا مع رغائبها السامية ان تترك افريقيا لانكاترا بل لابد من المناظرة والمسابقة

فرنسا والمانيا ولا سيا بعد الناور الذي استحكم بين باريس ولندن بسبب المسائل الاستعمارية واستنزت الغيرة الوطنية حزب الاستعمار أو بالحري فرنسا باسرها فنهضت كرجل واحد مؤيدة سياسة الاستعمار معضدة حكومتها حتى قال سياسي روسي في الكلام على سياسة فرنسا في السنين الاخيرة « ان الامة باسرها هي التمابضة على زمام السياسة والقائلة بالفتوحات الاستعمارية والتحالف الروسي الفرنسوي »

ولما رأى الانكايز ذلك قالوا بلزوم اعالي النيل لمصر وان المالك للخرطوم يقتل وادي النيل بتحويل مياهه عنها واتانا الاستعماري رود بدهائه بين خطوطه الحديدية واسلاكه البرقية ومعاهداته مع قبائل افريقيا وأمرانها ولكن مسألة الكوننو فضحته وحالت دون بنيته وقبضت فرنسا بحزمها على طريقه فحالت دون اغراضه حتى تخوف الانكليز من حملات ابناء فرنسا العلمية والتجارية وقالوا ان النيل مهدد وهو لمصر وأعاليه واجبة لها وهي في منطقة نفوذها وصوبت غرفة التارة في لندن رأي الحكومة وأفراد البرلمان وكتاب الجرائد مما اضطر الوزير الفرنسوي الحازم المسيو هانوتو الى القاء خطابه فوضع حداً لمزاعم الانكايز وقال ان منطقة مصر لاينهم فيها ومنها نفوذ انكاترا وانه اذا احترمت حقوق السلطنة ومصر اتفقت فرنسا وانكاترا على المسائل الثانية ولكن الوزير هانوتو لم ينكر بعثة مونتيل وسواها والغاية من توغل الفرنسويين في قلب افريقيا

وعليه فلم يكن امام انكاترا الا احد امرين إما تأبيد سلخ السودان وانه فوض ملكه الى الذي يقبض عليه واما انه لمصر فتخيرت الثاني لاستحالة فصله عن مصر والمعاهدات صريحة فضلا عن ان رجال فرنسا افرب الى وحينئذ قد تأتي ساعة تضار فيها انكابرا الى الاعتراف بما انكرته اليوم حتى لا يذهب السودان من وجهة مطامعها الاشعبية فنقول بوجوب ضهه الى مصر بل استرجاعه كما قالت اليوم بسلخه » ثم أردف رحمه الله ذلك بقوله « وعندها يعرف المصريون اني استقات لسببين الاول ان انكابرا خالفت وعودها والثاني كي لاأعرض وطني للضياع بتمكين الانكايز من مصر وسودانها »

ونرى اليوم ان الام، ين قد تحققا فقد ثبت ان سليخ السودان لم يقصد منه الا تملكه اذا اضطرت الدول والحوادث بريطانيا لبراح مصر فتغتنم فصل السودان ذريعة لوضع يدها عليه بحجة انها لم تمس المعاهدات اذان مصر تركت السودان في حين ان النفقات المنصرفة في وادي حلفا وسواكن كافية لاسترجاع السودان نقرباً لو لم تكن غاية انكاترا امتلاك حكمداريات الخرطوم وتوابعها ثم ان انكاترا لم نقصد من التساهل مع ايطاليا في احتلال مصوع والتوغل في داخاية السودان الا الى تأبيد فصله عن مصر وتركية سياستها ولكن ماكل ما يمنى المره يدركه

نع ان مصر قد لعبت دوراً مهماً في سياسة اوروبا الاستعارية فاحقق قول الشريف فقيدنا وقد اندفعت فرنسا والروسيا والمانيا وإيطاليا الى الاستعار في القارتين الافريقية والاسيوية اندفاعاً اضطربت له انكاترا لانه تهددها في الهند من التونكين وسيام ومن افغانسان وثبت ان رجال فرنسا خصوصاً لم يقولوا بتلك السياسة الا بسبب مصر لانها طريق الشرق الاقصى وباب افريقيا ولقد ارتنا الحوادث العجائب والغرائب فشهدنا بالامس الامبراطورية الروسية المطلقة متفقة مع الجمهورية الحرة الفرنسوية وهو مقدمة الاتفاق بين

اعالي النيل من رجال انكاترا والآن اما ان تجرد بريطانيا تجريدة انكايزية او مصربة فاذا كانت الاولى وقعت في شر ما تخوفته وسبقتها فرنسا هذا فضلاً عن ان الرأي العام الانكايزي ضد هذه التجريدات بعساكر انكايزية ومال انكايزي ولهذا قالت بان تكون مصرية وعمال المصري المسكين

وأما التكذيبات الرسمية سواء في لندن او هنا فهي من قبيل وعودها بالجلاء وعليه فلا بد من التجريدة المصرية ولا نرى حشد الرديف في طره وتمريناته المتتابة إلا استعداداً لارسال تلك القوة الى السودان كما ان الاخبار التي اخذاها عن القادمين من وادي حلفا تؤبد خبر التجريدة لان الاشغال قائمة على قدم وساق هنالك لانشاء خطين حديد بين لتقريب الابعاد

وهذه الذاية وحدها هي التي اوجبت انشاء خط اصوات وقنا واذا قيل وأين المال قانا ال المتوفر لدى المالية بين المبالغ الاحلياطية وغيرها يقوم باكثر من هذه النقات وماذا يمنع الانكليز من الاستبلاء على اكثر المخصصات الادارية لانفاقها حيث يريدون وفي الطريقة الموافقة لاغراضهم وغايلتهم فيصدق من قال انهم لا يكتفون فقط بامتلاك مصر بل هم يريدون ان يمتلكوا السودان بابناء مصر ايضاً

ثبت والحالة هذه ان انكاترا لم تساخ السودان عن مصر اولاً ولم نقل باسترجاعه ثانياً إلا لخوفها المزدوج من نقض شرفها ومن فرنسا اما الاول فانها وان احبت ابتلاع البلادين الا انها تخاف تبكيت ضميرها ولها من ابنائها كثيرون وهم الاغلبية يجافظون على القيام بوءودها ووفاء عبودها

واما الثاني فلاعتقادها أن فرنسا لن تنسى الفاق انكاترا او المثمانية على

اخراج الفرنسيس من مصر في زمن كانت لا تذكر اهميتها فيه حتى يستحيل اتفاق فرنسا والعثمانية اليوم ضدها ولا سيما في زمن كثرت فيه مسابقة الدول العظيمة وتوازنت القوات بحراً وبراً

ولهذا بتنا ننظر حدوث حوادث في جهات سرس وغيرها تضار المحتلين الى اعلان وجوب الحملة ليقولوا الهرنسا ولغيرها اننا مسيرون غير مخيرين لان من الواجب درء صدمات التمايشي ولقد اسمعتنا الاخبار الاخيرة اكثر من مرة تجمهر الدراويش وما الغاية لاشاعتها إلا تمهيد سبل الحوادث المنتظرة هذا ما تستمد له وتنويه انكلترا في السودان وسنبحث في مواجب الدولة العلية ومصر وفرنسا في جملة ثانية وموعدنا قريب ان شاء الله تمالي

وكتب في ١٢ اغسطس من اوستريا ما يصح الاعتبار به الى الآن

يقول رجال الانكايز لقد عبر عاينا حين من الدهر في قطركم وانتم تناوشوننا وتعارضوننا وتارة تستجينون بفرنسا وأواناً تعتضدون بروسيا ولا يزيدنا ذلك إلا تأبيداً ورسوخ قدم في مصر وقد قبضنا على ادارتها فلا يوظف فيها أحد الا بارادتنا في حين انكم لو امتزجتم معنا واتفقتم لاجبرنا فرنسا وأوروبا على توحيد ديونكم وخففنا اثقال الضرائب عنكم وخصصنا مبالغ وافرة بالامور الصحية وعممنا فوائد العلم واكثرنا المدارس فيستطيع المصريون مع الزمن ان يشتغلوا بفضل احتلالنا الذي يزيدهم استقلالا وحرية ويصبحون في بلادهم كاهل كندا يحكمونها ويديرون شؤونها ولنا نحن

بلغاريا ولولانا لما قامت قيامة المسألة الارمنية فان لحكومتنا غير قواتها البحرية والمالية والتقليدية نوة رابة هي اليوم القوة الاولى بين تواتنا الا وهي الجرائد فاذا أردنا امراً قامت قيامة جرائدنا عليه يعضدها جيش جرار من مكانبيها وطنطنت به وابرقت وارعدت وكل من استقرى المسألة الارمنية ونتبع حركاتها اعترف بفضل جرائد لندرا والتمس في مقدمتها

فهل من الحكم يا ايها المصريون ان تقاومونا وانتم عاجزون عن القيام بمهام أموركم دون معاونة غريب حتى لو انجلينا عن بلادكم (وهو مستحيل) لنات اوروبا ايديكم وقصرت من رداء حربتكم واستقلالكم وامتيازاتكم الادارية لانكم لوكنتم تصاحون للحكم لما كثر دينكم واختاست حكامكم فافاستم وخفقت راية النوضى نوق ربوعكم وقام رجال الجيش على خديويكم قاستنصر بنا عليهم ليصون اريكته وامتيازات مصر

تلك خلاصة ما يردده الانكايز ومأجوروهم في احاديثهم الرسمية وابواقهم الاحتلالية فرأيت ان افندها واحدة واحدة حتى لاتنطلي تمويهاتهم هذه على البسطاء لان عقلاء الامة وفضلاءها عرفوا مثلنا فساد هـذه المبادئ وغايات اصحابها واضرارها بنا

لم اتأخر عن التنديد بتردد سياسة الباب العالي في ايام الثورة العسكرية وكثيرا ما عرضت في سياسة الوزير فراسينه ومشورات صدية دي لسبس وقد احجمت فرنسا عن الاشتراك مع انكترا واعداد صدى الاهرام تضطرم غيظاً وغيرة على سياسة الدولتين لاني خنت النراد انكترا وتيةنت سوء غايتها وانها عاملة على امتلاك مصر وتلك كانت كتاباتي في الاهرام وفي جريدة الديبا والريبوبليك فرانسز وفي البال مال غازيت وغيرها من جرائد انكاترا

فقط حق الاعتراض على الاعمال التي تمس نفوذنا المعنوي او تحول دون حقوقنا السياسية في مصر بما انها طريق الهند وأهم المواقع الحربية في البحر المتوسط والبحر الاحمر

ولوكنتم حقيقة من اولئك الاعراب الذين يحبون جنسهم ووطنهم لاتفقتم معنا وكان مستقبل الشرق لكم

ونحن اذا كنا أخذنا أهم مناصبكم وقبضنا على كبيرات الوظائف فاننا لم نأت غير ما اتاه فاتحو مصر قبلنا من اعراب وأتواك واذا كنا استخدمنا الدخلاء واسطة بيننا وبينكم فقد فدانا خوفاً منكم وافتداء بالفاتحين ولكن اذا اصفيتم لنا الود واخلصتم طردنا من المناصب كل غريب وتولينا معكم كل الوظائف وتشاطرنا ميزانية الادارة

وهل عارضه ونا في شيء ونجح المهارضون وهل نظارتكم تعليم غير المستشار الانكايزي او الوكيل الانكايزي وهل ارتأى بالمر مشروعاً ولم ينتشر على خصومه حتى في اوقافكم المقدسة واعلموا ان وجهتنا في نظارة المهارف هي نشر اللغة الانكايزية في مصر وفي الحقانية تسير العدالة على الخطة السائرة عليها في هندنا ومتى تتم لنا ذلك وهو امر قريب يئستم من معارضتنا ورضيتم باحتلالنا قسراً

ثم هل تساعدكم فرنسا عن حب لكم وهل نسيتم ضربات روسيا السابقة وافضال انكاترا عليكم فكيف تفضلون روسيا اليوم علينا

وقد علم رجال السلطنة انه اذا سهل عليهم ان يمادوا فرنسا او غيرهـا استحال عليهم ان يناوشوا انكاترا وقد رأوا منها ما رأوه في مشاكلهم الداخلية فنحن الذين حلنا دون دخول تركيا في امر الروملي الشرقية فانضات الى ولم ابم عواصم اوروبا للاجماع بهذا السياسي وذاك المكاتب إلا لتعميم افكاري والقول ان من مصلحة اوروبا ان تنجلي انكاترا عن مصر وقد فأتحني اللورد دوفرين في قصر الزهة والسير بارنغ لدى وصوله الى مصر معتمداً لدولته فابديت رأيي لهما كما نشرته في الاهرام وافتخر اني كنت منزردا في هذا الرأي الوطني المصري مخالفاً كل وزير وكل امير بيما كان الانكايز ورجال مصر ممتزجين قاباً وقالباً وهؤلا، غير عالمين بسوء نيات المحتلين

والمصريون الرسميون مازجوا الانكايز في اكثر سني الاحتلال تقريباً وعملوا بجميع مشوراتهم ونصانحهم على زعمهم فقبض الانكايز على كل رخيص وغال كاني بمصر مستحمرة انكايزية ولولا ان قيض الله العباس لتولي الاريكة الخديوية لما كانت النهضة الوطنية التي استسامت في السابق عن يأس لا عن قناعة وهو برهان على ان مصر تموت برجل وتحيا برجل فهل رأى المصريون بسني المجاملة عملا واحدا في سبيل تأبيد الامتيازات المصرية في كل نظارة أو كل فرع من فروعها من الحربية الى المعارف فكيف تشكون اليوم من نور المصري وانتم علته وسببه

ونحن قد استنجدنا بالاستانة واللحنا لان سياسة انكاترا في دار السادة عبطت وانحلت بعد احتلال مصر وعرف رجال ضاف البوسنور معرفة رجال ضاف النيل إن وقوع مصر في قبضة الانكايز تؤدي الى انحطاط السلطنة والاضرار باالة والامة فجه واكلتهم ووفقوا بين آرائهم واذا لم تكن نتيجة استنجادنا بحضرة امير المؤمنين الا انها حالت دون اغراض المفسدين فيئسوا من تحقيق أمانيهم في مصر واميرها لكني بها فائدة تذكر فتشكر وخصصنا فرنسا دون غيرها من الدول بطلب الاسعاف لما لها من المصلحة

في مصر والشرقين ولاننا نعتقد ان اقدس واجباتنا ان لا تنفق فرنسا مع انكاترا حتى لا تقوى الاخيرة على ارضائها ببديل عن مصر من املاكنا شأنها في سياستها الخارجية معنا ونحن اليوم نستعين بالمانيا وروسيا ولنا مل الامل ان الدول الثلات سيتفقن على طلب حياد مصر فلا تمتلكها دولة اجنية ابداً ولا نعجب اذا كانت مسألة مصر من قواعد التحالف الفرنسوي الروسي ويأتيك بالاخبار من لم تزود

ثم اننا اتفقنا معكم فأخذتم مناصبنا وامتزجنا بكم فاستلمتم مقاليد أمورنا وجعلتمونا في اعين الشرقيين ضعفاء بعنا وطننا وفي أعين الغربيين أناساً بلا حمية ولا شرف ولولا تداركنا لاغلاطنا هذه لخسرنا مصر وامتلكتموها غنيمة باردة وانتقم منا الفرنسوي فوطى، ارضاً ثانية وناصبنا الروسي ورهط آخرون

ولا يخفى عن الانكايز ان اتفاق اكثر الوزارات الفرنسوية معهم على تحويل الموحد وغيره لم يقنع فرنسا مطلقاً فضلاً عن ان مصر لم تستفد من التحويل بل تقاسمه ابناء الانكليز رواتب ونفقات ودليانا الفرق الفاحش بين مبزانية مصر الادارية قبل الاحتلال واليوم وبين المبالغ التي كان يقبضها المصري وقتئذ والتي يقبضها اليوم ولو رضي المصريون بالاحتلال لما اضروا بمصرهم فقط بل بالسلطنة قاطبة وليعلم المصري من دعاة الاحتلال انه لو تم ذلك لاضر بالوطن والامة من كل جهة فهل يلام صادق في الوطنية اذا عارض الاحتلال ( ولو إنه كله حسنات ) فكيف وهو على ماهو عليه سيئات في سيئات حسبنا الله و نهم الوكيل

وقد برهنتم باعمالكم ولا سيما في السياسة العثمانية على أنكم تريدون ابتلاع

مصر وسودانها والتفريق بين مصر والاستانة وبين العربي والتركي وبين الخديوي والسلطان وبمعنى اوضح ظهرتم في مظهر خصم للدولة ماياً وسياسياً فهل يتبعكم وتلك مبادئكم إلا الذين وطنيتهم درهمهم ومصريتهم منصبهم نعم ايدتم ارادتكم في مصر والاص اصركم واستسلم النظار طائعين ولم يعارضكم احد ولكن ذلك التأبيد لايزيدكم الاكراهية في مصر كما يزيد اوروبا ثورة عليكم وبرهاننا حرب جرائد فرنسا وسواها ولا ننكر قوة انكاترا في الجرائد وهي الآلة الصها، في يد الخارجية الانكليزية ولكن ثبت لاوروبا اليوم ان اختلاف جرائد لندن ومغالطتها يعادلان عظم انتشارها واتساعها او يزيدان ولنا فيما اختلقته على مصر في الحوادث الاخيرة وما كان من احاديثها الملفقة بعد مسألة البامير وما رددته في هذه الايام على مقدونية وبلغاريا وفيما لاتزال بعد مسألة البامير وما رددته في هذه الايام على مقدونية وبلغاريا وفيما لاتزال بغثه من السموم في المسألة الارمنية شاهد عدل على مانقول

وسوف تضع مصر حداً لجميع هذه الامور التي فضحها الاحتلال فانكم تطاولتم على اميرنا ورجاله وسلبتم حقوقنا الادارية والمالية وهددتم السودان وفرقتم بين عناصر السلطنة ومسستم مصالح جميع الدول ومصر طريق الشرق الاقصى لاوروبا وأهم نقط البحر المتوسط الحربية ونحن العثمانيين لاند روسيا خصماً لنا لاننا لو جاملناها كما جاملنا بريطانيا وحاربنا هذه لمصلحة القيصر كما حاربناه لمصلحة انكاترا لكانت النتيجة لنا احسن جداً ولهمذا لايجب الانكابر من تحالف الدولة الدلية مع روسيا اذا لم تقم انكاترا بوعود الجلاء ونحن في هذه السياسة نقتدي بفرنسا ونتفق مع الدولتين على مصر وعلى غيرها

ولست في حاجة الى ذكر ماكان من الانكايز ضد النهضة العلمية المصرية

وضد الحقانية مما يظهر للمصري ان المجاملة استعباد والملاينة استرقاق فانه لو فرضنا المستحيل وقانا ان اوروبا لم تتداخل في مصر وملكت انكاترا هذه البلاد لكانت النتيجة واحدة جاماناها او عارضناها ولكن المجاملة حطة وعار والمعارضة شرف وافتخار

وهب صدق الانكايز وقصرت اوروبا من حرية المصربين بعد الجلاء فلا يكون هنالك مايخيفنا على استقلالنا الاداري المنصوص عنه في الفرمانات بل تحفظ حتوق السلطنة وتؤبد امتيازات معه ويكون للمصري ميدان واسع يسابق فيه ويناظر ابن اوروبا ليقتدي به علماً ومدنية وحرية واستقلالاً ولا تنحصر الفائدة عند ذلك في مصر والمصربين بل تمتد الى الدولة العلية والشرق باسره

ولا نيأس من الانتظار وحرب السبعين قد مضى عليها ٢٥ سنة ولم ترد فرنسا الا رفية وقوة والخلاف بين انكاترا وفرنسا على الارض الجديدة ومسائل افريقية قد عبر عليه سنون واكن لم تيأس الدولتات لامن اتفاق سيحدث ولا من المعارضات المتبادلة ثم هل انفضت الى الآن مشاكل انكلترا وروسيا في البامير وغيرها فلهذا نيأس نحن واوربا ذات المصلحة مثلنا وصاحبة القوة ساهرة يقفلة لاتسالنا إلا متابعة خطتنا الوطنية بمعارضة الاحتلال وطلب الجلاء والسلام

# 1197 =

قال في الاستقلال وأساسه نشر المعارف

الاستقلال من لوازم الحياة السياسية وهو إما طبيعي فطري كما هو استقلال اكثر القبائل الرحل المتوغلة في مجاهل افريقيا وغيرها وإما اكتسابي وهو ما توصل اليه اصحابه بفضل الاجتهاد والعلم كاستقلال شعوب اوروبا التي ينقسم استقلالها الى قسمين الاول ان يكون الشهب مستقلاً حراً ولكنه خاضع خضوعاً تاماً لارادة ملكه المطلق والثاني ان تكون الامة مشتركة مع حكامها في فوائد الاستقلال كما هي الحال في فرنسا وانكاترا بغضل آداب شعبيهما ومدنيتهما وعلمهما

ولا وجود سياسي بغير الاستفلال ولن يكون هذا بغير العلم ولا سيا في الشهوب التي تعودت الانقياد لحكامها وللدخلاء ولهـذا كانت واجبات المصري بالقياس لنيره من ابناء الشرق كثيرة لانه بخسرانه الاستقلال الاداري خسر الفوائد الثانية الاقتصادية وغيرها فاستلم زمام سياسته الاجنبي وتولى مهام ادارته الدخيل وأدار شؤون ماليته الرقيب كأني به عبد اسواه من كل الوجوه وهي حال تضطرنا الى مداركة اضرارها وملافاة شرها قبل استفحال أمرها بتوسيع نطاق المعارف وتنظيم مصالحها وتديم فوائدها

ويذكر قراؤنا الكرام انناكتبنا مرات عديدة في هذا الوضوع المهم واستلفتنا انظار أولي الامر الى ذلك وسألنا الموسرين منا ان يشتركوا مع الحكومة في اقامة المدارس في كل صوب لانه اذا كان المصري جاهلا

واجبانه نحو نفسه فكيف يدرك فروضه نحو غيره وكيف يسعى الى تحسين احواله الشخصية باصلاح احوال منزله وتهذيب اخلاق اولاده وتعليمهم المبادئ الوطنية والاقتصادية وهو خاضع لارادة غيره وطوع اشارة سواه وقد سألت مراراً بعض افاضل المصربين ان يكتبوا في هذه المواضيع ويتفننوا في الكلام على تهذيب الاخلاق وتتقيف العقول بأن ينبهوا ابناء مصر الى اصلاح مااخل وتقويم ما اعنل يذكرون محاسن الاجنبي للاقتداء بها ويوردون فنون الاوروبين في المبادىء الاقتصادية وغيرها حائين على انخاذها انموذجاً ومثالاً حتى اذا لم نحل دون اطاعهم فينا اشتركنا وإياهم في فوائد الارتزاق والاكتساب

وأرى الاستاذ المتكاسل والعالم المتجاهل والفاضل المتغافل من ابناء مصر عن هـذه الواجبات اكبر ذنباً وأشد جريمة من اخوانهم الذين لهم عذر بجهلهم وقد صدق احد السياسيين اذ قال في حديث دار بيننا على هذا الموضوع « ان هؤلاء الافاضل لاشد عداء لمصر وبنيها من المحلين »

ولا يخنى انه كلا زادت معارف الامة زاد عدد النبهاء والافاضل فيها فتنبهوا الى فروضهم وطالبوا بحقوقهم وساعفوا الهيئة الحاكمة اذا اخلصت سعياً الى معارضة الرقيب وقضوا عليها اذا استهاتت من جراء ضعفها وقنوطها لان الامة الحية لانعدم الحياة في كثير من ابنائها يتولون أمورها ويصلحون شؤونها او لا نرى اليوم في فرنسا ان الشعب هو صاحب القول الفصل في اعماله الداخلية والخارجية سواة نبغ بين رجالها مثل تيرس ام لم يكن عندها سياسي عظيم واداري لبيب في حين نرى الامة التي لاعلم فيها طوع عندها سياسي عظيم واداري لبيب في حين نرى الامة التي لاعلم فيها طوع آرادة فرد من افرادها وطالما اضر بها وبنفسه

نعم قد وفقت مصر الى ان رأت في سمو العباس المحبوب رجلا غبوراً على مصالحها ميالاً الى توسيع نطاق الممارف فيها ممتصماً بحبل المبادىء الوطنية والجنسية عن علم وممرفة مما يسمف كثيراً على الوصول لى تحقيق أماني سموه الوطنية ولا سيما اذا قام مجموع الامة وأفرادها قيام سموه بذلك الواجب المقدس ويسؤنا ان لا نرى ذلك من لنيفنا اما عن بأس او عن جهل وكلاهما نتيجة اهمالنا لهذيب اخلاقنا وتتقيف عقولنا وبالتالي جهانا لواجباتنا نحو نفوسنا ونحو غيرنا فاستعبدنا الذير وكان ماكان من استمائنا امامه والاستنامة لارادته واشارته

ونحن لا نجهل اليوم بعد الحوادث الاخيرة ان للمصر إبن عصراً مجيداً طاله جلاة الانكايز عن بلادهم ولكن ذلك لا يكون اذا اهملنا فروضنا ولم ير النصراء والمسعفون اننا قادرون على ان نحكم انفسنا بأنفسنا ولا يجهل المصري انه متميز بموقعه الجنرافي عن سواه فان غيره اذا أراد ان يستقل وجب ان يشنغل وحده دون ان يساعده احد اما مصر فلها من الدول حتى من الانكايز انفسهم عضد ونصير

نعم ان الانكليز قالوا بسياستهم الساءاة الاهاية ليحولوا دون الجلاء ولكن حزم العباس فضح سياستهم وقد ساءدته حوادث آسيا وأفريقية فعرفت اوروبا اختلاقات السياسة البريطانية في مصر كما عرفتها في الترنسفال واليابان والبوسةور

فعلى أولي الامر والاغنياء والنجبا. من الامة ان يعقدوا النية ويكونوا يداً واحدة في نشر لواء العلم واكثار المدارس في البلاد وتنويع علومها الادارية والافتصادية لينبغ منها الاداريون المجربون والاقتصاديون العارنون

والسياسيون المحنكون ولنعلم ان مصر اذا رجعت الى حالم ا قبل الاحتلال خدمت الشعوب المشرقية اجمع وتمتع الافريقيون المستقلون بوجودهم السياسي ولا عذر لنا اذا عارض المحتلون زيادة ميزاية المعارف او حال رجال هذه النظارة دون بغيتنا الجليلة فاتهم يعملون لمصلحتهم فلنسع نحن ايضاً في مصلحنا وذاك بأن لاناسف لبدل الدرهم في سبيل وجودنا السياسي وان نقصي الياس من نفوسنا وقد ثبت ان لاياس في الحياة السياسية

وان مارأيناه في هذه الآونة الاخيرة من مبادى، النهضة الاقتصادية والعالمية في مصر يبشرنا بنمو تلك المبادى، وكمال هذه النهضة ومتى تعممت وانتشرت عرفنا مالنا وما علينا فطالبنا بحقوقنا الادارية والاقتصادية توصلا الى الحقوق السياسية وتمتعنا بامتيازاتنا على ما يقتضيه وجودنا السياسي وحياتنا القومية والله ولي التوفيق

وكتب في ١٨ مارس عن حملة السودان الاخيرة

إما ان تكون الحملة السودانية لخدمة مصر او لخدمة انكاترا فاذاكان الاول وجب عضدها بالمال وبالرجال واذاكان الثاني وجب رفضها وإلا عددنا المصربين القائلين بها خداماً لاغراض انكلترا لالمصر وطنهم

ويذكر القراء يوم اوعز اللورد كروم بسلخ السودان الى المرحوم الشريف اننا قلنا ان الغاية من سياسة انكابرا ان تكون السودان او افريقيا هندا انكايزية. نيم ان هذه الامنية لم تتحقق بعد ولكن ايدت الحوادث ما

قاناه قبل كل أحد سوانا وعرفنا ايضاً ان انكايز مصر عاملون ولاسيا بعد اتفاق المستر رود واللورد كروم على وجوب فتح السودان الام الذي اهتم به السردار كتشنر باشا كل سنة زار لندرا فيها ولكن السياسة الاوروبية العامة حالت دون مرام السياسة الاحتلالية التي لم تأسف في مخابراتها على الدره وغيره لاستمالة القبائل المتذبذبة تسهيلا للحملة المنوية يوم توافق انكاترا عليها مدفوعة من مصلحتها الخصوصية تحت ستار خدمة المدية ضد الهمجية كما ذكر المستر كرزون أمس

وقد ثبت الآن ان مصر مسيرة في الحملة الاخيرة لان الام صدر من لندرا وتقرر اولا بين حضرات اللورد كروم والسردار وقائد جيش الاحتلال والسير الوين بالمر وعضدت هذه السياسة ممارف سلاطين باشا وخبرته باحوال السودان وبعد الاتفاق النهائي أبلغت حكومة مصر الامر لانفاذه

وعليه فقد كان من الواجب على كبار وجال الحكومة المصرية ان يبحثوا بحثاً مدققاً في الغاية من هذه الحملة فاذا كانت لخدمة غير مصر وجب ان لا يصدقوا على تجريدها واذا قيل ان مصر لا قوة لها على ذلك قلنا ان لها القوة الشرعية التي منقت بها الدولة العلية شمل أغراض الانكليز في مسألة ارمينيا واذا قيل ان انكلترا اقدر ان تنادي بحايتها على مصر من ان تقوى على اقل تعديل في قواعد مصر الاساسية التي تنص عنها الفرمانات السلطانية وتؤيدها اوروبا وقد عرفنا ان الاول مستحيل وهو امر لا تجهله انكلترا ورجالها هنا ورجالنا اذن كان ما تخاف منه في الامر الثاني اكثر استحالة وقد اذكرتني مخاوف رجالنا في هذه المرة مخاوفهم في مسألة الحدود وقد

قالوا لو رفضنا مطالب كروم لقبض الانكايز على جيشنا بجيشهم الاحتلالي وقتلوا الشوكة المصرية فقولوا لناأيها المرددون اليوم للاقوال الماضية هل حالت طاعتكم العمياء وخضوعكم في مسألة الحدود دون قتل الناوذ المصري في الجيش المصري الاسمي

ناشدتكم الله ايها القابضون على زمام هذا القطر السعيد المنادون بذكر هذه المخاوف كل يوم عن ضعف اوعن غايات في النفس والخاضعون للمحتلين بسببها ها قد جربتم ذلك مرارا ولم تزدادوا الا خذلانا وخدمتم الاحتلال وايدتموه فبالله الا ماجربتم الرفض مرة واحدة على شرط ان لا تقبلوا ابدا لا ان ترفضوا لتقبلوا وعندها تعرفون ان المسألة دولية اوروبية وانه اذا كانت اوروبا قد حالت دون اغراض انكلترا في الشرقين حتى في الترنسفال فهل نتردد عن وضع حد لاطاعها الاشعبية في مصر واقول انه لو وثق الانكايز باننا حازمون ثابتون لما عادوا كراتهم علينا حتى قتلونا واماتونا

ونرجع الى راي اوروبا والقول انه يحتمل ان تكون المانيا موافقة للحملة لخدمة حليفتها ايطاليا فاين اثرة انكاترا وانها لا تطبع اشارة برلين وامبراطورها الشاب ام قصدت ان تستميله اليها على حساب مصر المنكودة الحظ

والذي نعتقده هو انه وان تكن الحملة بتصديق المانيا فلا يؤثر ذلك في في حقوق مصر السياسية لان غيليوم الثانى يعرف انه اذا تمادى في هذه السياسة اغضب فرنسا وروسيا ولا مصلحة له في ذلك بعد ان ذاق مرارة التحبب الانكايزي والجرح لايزال جديدا داميا على انه وان ثبت هذا الراي فلا يزيدنا إلا ثباتاً في معارضة الحملة وكيف لا نعارضها وغايتها خدمة غير

مصر وغير المصربين بتضحية اموالها ورجالها على مذابح اغراض المحتلين ونحن متيقنون ان روسيا وفرنسا لا ترضيان مطاقا بامثال هذه الاعمال وقد عرفت اوروبا ان التول الفصل للتحالف الننائي المذكور بما كان من سياسة المانيا في جميع الحوادث الاخيرة مما يضمن لنا عدم الخوف والقلق على مستقبلنا ولانجهل فرنسا خصوصا انهااذا تساهلت خسرت جميع ما اكتسبته في السنين الاخيرة من اميال الشرقيين عموماً وكانت بتصديقها لمقدمات بريطانيا الاخيرة عاملة على تحقيق اقوال السياسي الالماني الشهير الذي قال (ان المانيا مع مسألتي الالزاس واللورين اسلم عاقبة لنرنسا من انكاترا

------

المازجة متدمات تمويهها بتقريرات جرائدها وخطب رجالها)

وكتب في ١٤ يونيو من باريس عن الفيلسوف جول سيمون وكان من مريديه الله والوطن والحرية

احتفلت باريس بل فرنسا باسرها بل الفلسفة والعلم والادب والحضارة الغربية والمدنية الاوروبية بمشهد جنازة الفيلسوف الدلامة السياسي الوطني الفرنسوي المرحوم جول سيمون الذي مات وعمره ٨٢ سنة قضاها في خدمة بلاده ونصرة النقير والبائس وعنوان حياته الله والوطن والحربة

واني لا اوفي في عجالتي هذه حقوق هذا الرجل الذي يحق لهرنسا ان تفتخر به وبامثاله اولئك النوابغ والفطاحل الذين شادوا صروح علمها ومعالم مجدها وعزها وايدوا مبادي حريتها وخدموا الضميف والمسكين فيها وقد ضحى المرحوم جول سيمون مصلحته الشخصية في خدمة مبادئه الشرينة ومقاصده النبيلة والذلك

مات فقير الحال ولكنه خلف ذكراً نجيدا ينني عن كل مال وترك صيتاً هيداً يتناقله الابناء عن الاباء مدى القرون والاجيال وقد جعانه رحمه الله موضوع رسالني هذه شهادة بفضله وبفضل امته وبلاده انتي لا يضيع فيها احسان واجمال وتنويهاً بان الامة الفرنسوية كنيرها من امم اوروبا تقدر هؤلاء الرجال قدرهم واذلك امتازت هذه الشهوب عن خيرها وفاقت على سواها واعتزت وكان الامم اممها في مشرق الارض ومنربها

افتتح جول سيمون حيوته الكرية بخدمة الدلم والحرية ندافع عن هذه دفاع الابطال في عصر نابوليون الثالث ولم تمنه حريته هذه الشرينة من التنديد بعال الجمهورية ايام ارادوا مصادرة هذه الحرية في سياستهم وتعاليمهم لانه حسب ضالته الحرية واحدة في عصور الامبراطورية والجمهورية والملكية وانه نوق المصلحة الحزبية والغايات الشخصية ولم يتخذها كنيره سلاحاً ضد الاستبداد وضد اخوانه أيضاً وقد دحر الاستبداد وذويه بل خدم الحرية نفسها قاصدا السيمت بها الجمهوري في عهد الامبراطورية وعهد الملكية كتمتع ابناء هانين الحكومتين بها في عصر الجمهورية الحاضر

وهذه الحرية التي خدمها انما خصصها لخدمة وطنه الدريز بما وضهه من المؤلفات الضخمة والمصنفات الجزلة وبما نشره في الجلات العلمية والجرائد السيارة من المقالات المبينة والاصول المفحمة وبما القاه في البرلمان وسواه من الخطب الرئانة التي كانت لها رئين ودوي في فرنسا وفي خارجها واذا كان لم يوفق الى منع حرب السبعين فانه ساعد تييرس مؤسس الجمهورية على تأييد هذه الحكومة وسلم فرنسا لاخوته ابناء هذه المعلكة دولة عزيزة الشأن علية المقام والجناب يتهيبها الخصوم وتدنو لذكرها الرقاب

وهذه الوطنية وتلك الحرية قد وقفهما ايضاً على خدمة الحق سبحانه وتعالى فلم تؤثر فيه تلك الفاسنة المبلبلة الثرثارة المنكرة كل وجود سام غير مدرك ولا منظور بل حاربها وبدد شمل كتائبها وتذكرني رصانة هذا العلامة الفاضل وزكانة فكره طيش بعض ابناء المشرق الذين يجتزئون بمطالعة كتاب هذا المادي ومؤلف ذلك الكافر الملحد وتصفح فصول داروين العالم الطبيعي شم يروحون يتحذلقون ويتشدقون باراء غيرهم ويفتخرون باذاعة تعاليم سواهم وهم قوم لا رأي لهم للاتباع ولا فكر ينافس بابداع بل يباهون بانهم ماديون عن فلاسفة اخريات هذه الايام ونحن نرى جول سيمون العالم المحقق والنياسوف المدقق يعبد الحق عز وجل ويخدمه ويفتخر بايمانه وبمعتقده ولم تمنه اعماله السياسية ولا واجباته العامية والعائلية من احترام المبادي الدينية وتبجيلها واعلانها في خطبه وفي كتبه ومقالاته فكان بالحقيقة الفيلسوف الصاءق والوطني الحرافي لوبني قومه ونه الرجل هو

ثم ان هذا الرجل ابن اجتهاده وصنيعة اقدامه وثباته وقد دلتنا مؤلفاته وخطبه على انه عضد الفقير وسند العامل والمحترف وغوث المهوف ونصير كل سبروت ضعيف وقد حرك بلسانه وبنانه جميع الحكومات والشهوب الاوروبية لمساعدة العملة على اختلاف اجناسهم ومذاهبهم ولا سيما القاصرين والعاجزين منهم وذلك بزيادة اجورهم واقلال ساعات عملهم وتخفيف احمال عنائهم ومشقتهم وأن تقام لهم الملاجى، والمساكن بأجور معتدلة ليتسنى لهم بعض الراحة والهنا، في هذه الحياة الدنيا ويكون لهم وجه شبه بالاغنياء والعظاء وهو قد فاز في هذه الحروب القلمية والمعارك الادبية فوزاً مبيناً ولقبه العملة اباهم ونصيرهم وهو شرف مابعده شرف وغاية مجد مابعدها غاية

وكثيرون من قرائنا يتذكرون مالقيه هذا القياسوف المحب للانسانية من صنوف التجلة والتكريم في مؤتمر برلين الذي دعاه الى حضوره الامبراطور غليوم الثاني للمفاوضة بشأن اصلاح احوال العملة مما ساعف كثيراً على تأييد تلك المبادىء كما عادت ايضاً على تحسين صلات فرنسا والمانيا منذ ذلك الحين

وكان جول سيمون كلما كبر في السن كبر في العمم والمهرفة وزاد فلسفة وأدباً ومحبة للانسانية واعتصاماً بمبادئه الدينية وتصبغاً في الاعتقاد بوجود الله خالقه وكان كلما علا منصبه ونلألاً جاهه وقوض صروح الاستبداد والنظم زاد هباماً وكلفاً بالحرية وأراد ان تكون له كما لخصومه اذ الحرية لا تتجزأ ولا نتنوع وجول سيمون سواء في عبادة الحق جل جلاله او في تايد الحرية وتعميم نوائدها وبركاتها كانت وجهته خدمة وطنه الدزيز فهكذا الرجال وهكذا الاعمال

فلا بدع إذاً بعد ذلك اذا رأينا فرنسا كاسنة البال حزينة لنقد رجلها وخادمها الامين وجعلت حكومتها نفقات مشهده على خزانة الدولة وأمرت بان يكون الاحتفال به رسعياً يسير فيه الوزراة والامراة والنواب ورجال العلم والادب وكبراة باريس وعظاؤها وقد ابنه كثيرون بابدع بيان. فذكروا فضله ونبله وخددوا مآثرة وافعاله الحسنات. وبكاه جميع الذين عرفوه كما بكاه الفقراة والايتام والارامل الذين صار في كؤوس معايشهم المرة بعض حلاوة وطيب مذاق بعضل هذا الخادم للانسانية المخلص والفيلسوف الوطني الحر الذي اسلم روحه كما بدأ حياته بتكرار هذه الكلمات الشريفة « الله والوطن والحربة »

وكتب ايضاً في ذلك الناريخ من باريس

شهدنا في هذا اليوم الازهر . سباق باريس الأكبر الابهر . وقد غشيه نحو مايون نسمة فكان زحاماً غربياً يندر مثله في هذه المدينة الزاهرة ومشهداً درة تاجه حضرة رئيس الجمهورية الذي استقبل بالاحتفال الواجب والنكريم اللائق وقد علت ضوضاء المتراهنين وبلنت ارباح هذا اليوم ونفقاته ٥ ملابين من النزنكات تقاسم الاهلون اكثرها ولهذا لم نجب من ان بلدية باريس اخرت ذاك السباق اسبوءاً بتصد خدمة المدينة وتد اضطر المتسابقون وَالرُّوارِ الى البقاء ربُّما يشهدون السباق المذكور كما ان رجال الحكومة لم يأسفوا على بذل الدرهم بسخاء وكرم في سبيل زيادة راحة السياح والاجانب من كل الوجوه لما يترتب على رضى دؤلاء من زيادة ،وارد باريس ومكاسها ورواج متاجرها وعمالها وهذا يؤيد ماطالما التمسناه لمصر وهو وجوب زيادة العناية بأم النزلاء والسياح ولاسما وقد اشتهرت مصر بانها ويسرا الشتاء لكل مريض وغريب وسائح وناهيك ما مذلك من خدمة القعار المعري مادياً بما ينفق الغرباء من المال وأدبياً اذ يقف هذا السياسي وذلك النائب او الكاتب على حقائق البــلاد فيعلمون اوروبا بأحوالنا ويصفون لها شؤوننا وشجوننا ويبثون لاهلها وساستها شكاياتنا فلا تضيع حقوقنا في طي مفالطة السياسة الانكايزية وسباس أكاذيب جرائد لندن وترهاتها

ولا يسمني ان اختم هذه الحجالة قبل ان اذكر نضل البوليس الباريسي وائني على العامة من الشعب وهنيئاً لمثل هذه البلاد وسقياً ورعياً المثل هذه الإمة الرفيعة المقام

وكتب من باريس عن كريت في ٢١ لوايو .

ماضرنا لو رضينا بمطالب الكريتيين مباشرة وأنفذنا من انفسنا وعودنا لهم مادمنا بعد الاحوال الاخيرة نوضى اليوم بما رفضناه امس ونقبل غداً ماعارضنا بشانه اليوم وناهيك مايترتب على مثل هذه السياسة الخرقاء من الاضرار بنا من جميع الوجوه فاننا ايدنا تداخل اوروبا في اعمالنا وبرهنا على ضعفنا بعدم ثباتنا على رفضنا وهجنا خواطر الرعية وساعدنا الحوادث على التوسع والامتداد في ولايات اوروبا وآسيا وكابدنا النفقات الطائلة ثم اوقننا حركة التجارة في الداخلية وجففنا موارد البلاد وولدنا الياس في قلوب الرعايا وهنالك الطامة الكبرى

ولا خمارة من كريت اذا مته ناها بدستور اشبه بقانوت لبنان فانه مادمنا لا أمل لنا منها بجند ولا بضرائب وجب علينا على الاقل ات تخلص من الخمائر الناجمة عنها في المال والرجال وقد عرفنا ان الدول متفقات على عقد الصلح بين الكريتيين والحكومة لانه هو الحل الاوفق لها وهي لانريد الحرب ولا ضعضه المملكة العثمانية طبق ماتريده سياسة الانكايز مما ينهم منه ان اوروبا خصمنا وصديقنا لاتسمح لنا عند حدوث ثورة بنير مسالمة الثائرين كاننا حراس اغراض اوروبا وبوليس سياستها

ولا يخفى أن اطراد هذه الحالة في السلطنة يحول دون الاصلاحات الداخلية فضلا عما فيها من مس خواطر المسلمين وهم يرون أن الثورة من النصارى نقابل بالحسنات الادارية والمالية والاقتصادية وأنهم هم هم القائمون باداء المال والرجال وهم مع ذلك محرومون من الاصلاح المطلوب وهذه الامور

لايجب ان نتجاهل انها سلاح خصومنا ضدنا وانه متى ظهرت استحال منعها ومتى حصات قامت قيامة الانتقام على قدم وساق لان العامة عمياء لاتعرف جدالاً ولا برهاناً ولا كلة اللافراد في الدولة وهم لم يكونوا الى الآن الاعلة الخراب وسبب الدمار وباللعار

فهل من مصلحة الامة السياسية او القومية ان تثور تلك الخواطر الثورية وتفور في جميع انحاء البلاد كل مذهب يحارب الثاني وكل عنصر يناصب الآخر وما نتيجة ذلك الا تداخل اوروبا القملي ومقاسمة القوائد بين تلك الدول او لا نرى ان الشوب البلقائية مئنقات متحدات على انفاذ مآربها وهل اليونائية لاتنتظر تلك الساعة بنافذ الصبر والجلد وهل دولة غير روسيا حائلة اليوم دون اندفاع تلك الامارات والمالك الصغيرة ضدنا إذن فالماذا ياقوم نتجاهل المخاطر المحدقة بنا ونتغاضى عن واجباننا الوطنية المقدسة وفروضنا نحو الامة والبلاد

ويدلم الله ان المسلم لاشد افتقاراً الى الاصلاح المطلوب من المسيحي والاول هو الذي يستفيد منه اكثر من الثاني لانه السواد الاعظم في البلاد التي لاتزال ارضها ملكه والعثمانية بلاد زراعية فاذا انتشر فيها علم الاصلاح ونأيدت العدالة والراحة ووشبت اعراق الحضارة والعمران اثرى اصحاب الاملاك وأخذت الخزانة نصيبها من تلك الفائدة وتمكنت عندها من ادخار الدخائر والمعدات وتحصين القلاع وتبوأت المملكة مقاماً علياً وحق لرجالها حينئذ ان يكرروا قول الملك الفرنسوى والفاتح الشهير هنري الرابع القائل « حصنت مدني واكثرت ذخائري وملأت خزائني مالا فمن أخاف » ولا خلاف في ان الحالة الحاضرة في تركيا مجابة لاعظم الاضرار على

مصر وسودانها ومسامي افريقية قاطبة لانه نضلا عن اهتمام اوروبا بتلك الحوادث قصد التوسل الى حلها حتى لاتشب حرب دولية فهي اي اوروبا حائرة لاتدري كيف تفق على انكاترا وقد يلد لنا الغد ولياليه الحبالى حوادث مهمة في ولايات ثانية نقضي على اوروبا المترددة في اعمالها ان تضرب صفحاً عن مبادئها الاولى وتكون مصر نصيب انكاترا وتحقق هدة أمانيها فينا وفي الاسلام ويصدق قول احد رجالها بان حلفا، سياسة انكاترا وأنصارها على ضياع السلطانة العثمانية هم رجال هذه الدولة وعمال هذه الامة »

ونحن لانيأس من الاصلاح يأس خصومنا بشرط ان نبدأ به وان لا يكون كا نراه من تعبين بعض العال في الولايات والالوية او من اعمال هؤلاء العال ثم كيف نقوم قائمة سياستنا واكثر سفرائنا لاإرادة لهم ولا وطنية عنده فهم من زملائهم ووزراء المالك الثانية محتةرون غير محترمين

على انه مادامت الامة حية فالاهلية موجودة على شرط ان لانستعمل ابنا. الاستانة على الولايات بل ان ستخب الموظفين من الذين لم يتطرق اليهم فساد المبادى، ولم يتلوثوا بادران الاغراض والغايات وهؤلا، كثير عديدهم ولا يجب ان نميز بين عنصر وآخر ومذهب وثاني بل فاتكن المزية هي الاهلية المؤيدة بالاخلاص فاننا نرى وكثيرون من المسلمين يرون رأينا هذا ان المرحوم رستم باشا سنير الدولة السابق في لندن يساوي باهليته وباخلاصه عشرات من ولاة سورية وغيرها

ولسنا نوى مايراه البعض من ان حياة السلطنة بالدستور بل نوى ان به خرابها وضياعها اذا كان دعاة ذلك الدستور امثال غلمان تركيا الذتاة بل الذي نسأله كما سأله مكاتبونا السوريون الافاضل مراراً هو توزيع السلطة لوذلك

بأن لا يضطر ابن العراق لاقامة دعواه الى ان يتجشم مشاق الاسفار وبتحمل النفقات ليذهب الى الاستانة ولا ان تسند مهام حوران مثلا الى ابناء دار السعادة وهم يجهلون احوال البلاد وعاداتها ولنتها بل ان نحسن انتخاب الوالي ونفرض على مجلس الادارة ان يراقبه ويكون هو والمجلس المسأولين عن انفاذ القانون وكيفية انتخاب العهال وليس المقام فسيحاً فأتوسع في الكلام عن هذا الموضوع بل ارجو من مكاتب الاهرام اللبناني الفاضل ان يبدي رأيه فيه كما تعودناه من مبادئه الصادقة وآرائه الصائبة

وليعلم العثمانيون قاطبة انه مهما عظمت مصائبنا فأقل الاصلاح يعيضنا اضعاف ماخسرناه ونحول به دون اغراض خصومنا وأعدائنا في الخارج وفي الداخل ولا يجب البتة ان نيأس مادامت لنا ارادة وما دمنا نهتم في مستقبلنا فان الانكسار في الحروب لايشين المنكسر ابداً أو لم نر روسيا بعد ان كانت صاحبة القول الفصل في اوروبا في ايام القيصرين اسكندر ونقولا من سنة ١٨١٥ الى سنة ١٨٥٠ مقطت ستوطأ اندى اوروبا انها حية لان روسيا لم تهتم بعد حرب القريم الا في أمور داخليتها ولم تأت سنة ٢٠٥٠ الم ان ترضيا مع اوروبا عطالبها اي بمحو شروط عهدة ٥٠ الحائلة دون مرور سفنها في البحر الاسود وقد تم ذلك في عاصمة انكاترا ثم تابعت الدولة الروسية الجري على خطتها حتى استعادت مقامها الذي كان لها قبل سنة ١٨٥٤ وهي اليوم الدولة التي لا تحصد شوكتها النافذة ولا تقلم اظفارها الخادشة

وقصارى القول ان المجتهد الساهر على مصلحته لابيأس ولا يقنط وان

الحروب العظيمة لاتقتل الشعب ولا تميت الامة الحية بل قد قال الاميرال الانكابزي الذي انتصر في معركة وترلو « ابتعدوا عن الحروب الصنيرة » وهو الرجل الذي لم يكن يخاف الحروب العظيمة فاننا نخاف ال هذه الحروب الصنيرة كوادث كريت وغيرها تقتلنا وتميتنا بينا حروبنا المتعددة مع روسيا زادتنا مجداً وعظمة

## 1191=

وكتب في ١٢ أكتوبر من عين صوفر بلبنان

ماأدركت قط وجوب اصلاح شؤون -كامنا وبلادنا مثل اليوم بعد وقوفي على اشياء هذه البلاد وأشخاصها ولو انني كثيراً ما طالبت بذلك الاصلاح بلجاجة وإلحاح . غير انه لم يكن ليخطر ببالي ابداً اننا في مشل هذا الاحتياج اليه بعد معرفتنا اننا قرببون من اوروبا يهددنا خصومنا فيها ايما تهديد وانني لأراه أمراً محزناً ان اسأل ارباب الامر ان يتشبهوا بمثل دولة اليابان البعيدة عنا ونحن لاهون متغافلون . ولم أر فئة احوج الى الاصلاح من فئة الموظفين الموكول اليهم امر حماية الارزاق والاعراض والاعناق . وأغرب من ذلك كله اعتقاد بعض المنرورين بمناصبهم ان الحياة السياسية القومية يصبح بقاؤها مع هذه الحال ومع مانحن عليه نشجع المرتشي ونحمي الظالم ونحن للحائدين عن جادة الصدق انصار وأشياع المرتشي ونحمي الظالم ونحن للحائدين عن جادة الصدق انصار وأشياع

نعم لا أنكر ان لبنان لا يخلو من القصور والاهال ولكن قد يعجب القراء اذا قلنا لهم انه مع افتقاره الى مته الاصلاح ومع فقر أهله وبلاده لاحسن جداً من الولايات حتى صدق الفائلون بان الفرق بينه وبينها كالفرق بينه وبين اوروبا

على انه اذا كان في ذلك دليل على ان الشرقي قادر على حكم بلاده وانفاذ قانونه غير انه كيوزننا ان يكون ذلك مخصوصاً بلبنان لايتناول انحاء السلطنة العثمانية مع خصب تربتها وغنى بلادها واقدام اهلها ولذلك اقول مع العثمانيين عموماً والمسلمين منهم خصوصاً ان تعديم الاصلاح امر واجب وضربة لازب حفظاً لحقوق البلاد المقدسة وصوناً لمصالحها القومية والسياسية ونحن اذا شكونا من آكثر الموظفين فائنا نسال قبل كل امر سناً قانون عادل لهم يضمن حقوقهم وأن تزاد رواتهم الزيادة الكافلة بحوائج معيشتهم حتى لايبقي لهم عذر اذا ظاموا وتلوثوا باوضار الرشوة بل حوكموا حينئذ ونالوا قصاص ما جنت ايديهم والا فكيف يعدل او يعتدل القاضي وراتبه لايكني لنفقة خادم وحاجاته تستلزم اضعاف ذاك الراتب هذا اذا فيكن سكيراً او مولعاً بالقمار او مندساً في رذائل اخرى

ويسوءني ان اقول ان عدد هؤلا،كثير ولذلك عمَّ الفساد وكان الضرر ادبيًا وماديًا وساءت الحال مصيراً

ثم كيف يصح ان نه تذر بقولنا ان خصومنا سواله الانكايز او غيرهم يحولون دون اصلاحنا لانهم يسالون تحسين احوال هذه الولاية او تلك الايالة لان عدد المسيحبين كثير فيها ونحن نرى المسلمين اشد افتقاراً الى الاصلاحات والتحسينات ام كيف نجهل ونتجاهل ان اصلاح ولاية دمشق

وغيرها يفيد المسلم آكثر مما ينفع المسيحي بكثير لان هذا لايملك شيئاً فيها بل الارض وما عليها للمسلمين في معظم ارجاء تلك الولاية

نم اننا لانجهل نية الخصوم فينا ولكن هل نجهل ان الرعية شاعرة كل الشعور بوجوب ذلك الاصلاح بل ماذا يكون عذرنا اذا طالبتنا به كا طابته اوروبا هل نلومها حينئذ على هذه المطالبة ام هل نقدر ان نعتذر بقولنا ان اللأمة غايات ضد مصالحها اشبه بغاية خصومنا الانكايز وغيرهم ألا قل ان لاعذر لنا بتة واننا بإهمالنا وتهاوننا ألد عداء من اعدائنا وخصومنا واننا عاملون على ضياع وطننا بأيدينا

ويفاخر العثماني بانه اقل الناس رسوماً ومكوساً وهذه حقيقة لامراء فيها ولكنه يدفع اضعافها من طريق الرشوة والمغارم مما يفوق طاقته ويتعدى قدرته ولهذا زاد الفقر وعم البلاء وأخذ الناس يهاجرون مئات وألوفاً يائسين قانطين ولو لم يفلحوا في اغترابهم وأسفارهم وعليه فالخزانة لاتستفيد من تلك المغارم درها والمستفيد منها نفر نصفهم من الموظفين والنصف الثاني من الماتزمين

وفوق ذلك فان رجال هذين الفريقين المنتفعين هم الذين اذا حادثتهم شكوا سوء الحال وهم الذين يوصلون اخبار المظالم والمغارم الى خصومنا وهم الذين اضروا بالبلاد في الداخل والخارج والبلاد في قبضة ايديهم وضحية اغراضهم وغاياتهم

لذلك قل المحترف او الفلاح او التاجر او المسكين الذي اذا سالته عن موظف قال انه مستقيم وأحسن كلام سمعته في حق موظف قولهم انه يرتشي ولكنه حازم ولا يرتشي ليضر بآخر بل لاعطاء كل ذي حق حقه

وهذه الحال غير خافية عن وكلاء الدول وكتاب جرائد اوروبا والاجانب المقيمين في داخلية البلاد والسياح الذين يجوسون خلال الديار ولكن قد يفيد اخفاؤها اكثرهم اما لغايات سياسية او شخصية واذا نطق بها واحد اسكته سكوت عشرين والضرر محصور بنا والوبال واقع على رؤوسنا ولله الام،

ونحن نعترف انه يستحيل تعميم الاصلاح دفية واحدة فالطفرة في الطبيعة محال ولكن يشترط علينا ان نبدأ به فعلاً لا قولاً وانفاذاً لا كتابة فالقوانين متوفرة لدينا والرجال موجودون فلنوحد الاولى لكئرتها ولمنافضة بعضها البعض ولنحسن انتقاء الموظفين ولنقم محكمة عالية لمقاصة المخالفين منهم وليقف الوالي والمتصرف باسفاره في ولايته ومتصرفيته على احوال كل قرية ودسكرة وليدرس احوالها الدرس المدقق وليحادث أهلها بلغتهم واتعللق للجرائد حرية الانقاد على المأمورين فان الامة العثمانية التي يستطيع رجالها ان بباروا رجال اوروبا بالاقدام والاقتصاد (كما نواه في بيروت ودمشق حيث لايجد الاوروبي ما يرتزق منه لانحصار الاشغال التجارية في ايدي ابناء البلاد ) يمكنهم ايضاً متى وثقوا من عدالة حكامهم ان يجاروا الاوروبي في علمه وأدبه وفنون حضارته وعمرانه فتلوفر معدات النجاح عندنا ونأمن على مستقبلنا ويكون لنا بهذا الحليف الصادق اي الاصلاح اعظم ضمان لحقوقنا السياسية ومصالحنا القومية

وكتب في ١٨ أكتوبر من القدس الشريف

لم اقصد بزيارة هذه المدينة اطلاع حضرات القراء على تاريخها فهو اشهر من نارٍ على علم. ولا تعريفهم آثارها ومعالمها التي سال بوصفها كل قرطاس وقلم · وكني وصفاً لها انها لدى جميع الملل والنحل حرم يحج اليه المسلمون والمسيحيون والاسرائيليون من جميع الامصار والبلدان ولذلك تهافت رؤساء الاديان المسيحية على امتلاك اراضيه ورحابه فاصبحت لاترى مكاناً ينتسب الى السيد المسيح او الرسل الكرام والاولياء العظام الا وقد بنيت فيه الكنائس العظيمة وأقيمت عليه المقامات الرحيبة هذا لللاتين وذاك الأُرثوذكس والآخر للارمن وهكذا قد تسابق المحسنون وأرباب البر في العطاء تسابق ارباب الدين في الاخذ فبعضهم يهب للمعابد وآخر للمدارس والمستشفيات وترى القدس الشريف حافلاً بالبعيد والقريب والوطني والغريب. واعظم مقام فيه للمسيحيين كنيسة القيامة حيث قبر السيد المسيح وعود الصليب وقد تقاسمت المذاهب المسيحية هذه الكنيسة واختصت باكثرها الطائفتان اللاتينية والارثوذكسية ولا اعدد هنا ما بدعو الى الخلاف والشقاق بين ارباب هذه المقامات المقدسة فذلك لا يجهله احد كما لا يجهل ان صلة التوفيق بين هذه الطوائف كلها عدالة الحكومة العُمانية المحافظة على تلك الحقوق المشتركة بما فيه تاييد الامن وتوفير الراحة للقصاد والزوار والحجاج والسياح وهي مأثرة جليلة للحكومة العثمانية والسلطنة السنية

وان ما يجممه رؤساء الديانات المسيحية ويتبرع به الزوار في الاراضي المقدسة لمبالغ وافرة يستطيع اولئك الذين يستولون عليها ان بأتوا بمشروءات

افيد جداً من المدارس الابتدائية الحاضرة وذلك بان تعام مدارس كاية وصناعية يدرس فيها ابناء فلسطين وسورية لا ان تعصر المناقشة المذهبية في زيادة عدد الكنائس والاكثار من بناء الصوامع والاديرة حتى لا تخطو خطوة الا وترى معبداً او ديراً او مقاماً ولا عذر بتة لحضرات الرؤساء المشار اليهم في ان لا يقوموا بتلك المشروعات النافعة بعد امتزاجهم واختلاطهم بالالوف من الزوار الاجانب الذين لم يمنعهم علمهم من زيادة التمسك مدينهم وقد هاجر الى هذه المدينة عدد عظهم من الاسرائيليين فأصبح السواد لاعظم من سكانها منهم وهم لا ينقصون عن الحسة والعشرين الى الثلاثين الف نفس في حين ان عدد المسلمين والمسيحيين وسائر الطوائف لا يزيد على العشرين الف نفس

ولو لم تصدر الارادة السنية بمنع تملك الاسرائيليبن لاشتروا اكثر اراضي القدس وفلسطين لانهم قوم لديهم المال متوفر وكل منهم يفضل السكنى في ارض الميعاد على كل ارض سواها ، اما ذلك المنع فقد حدث على اثر تشكى الاهلين والاسباب اقتصادية سياسية كما لا يخفى

ومع كل ما هو مشتد في القدس من التنافس بن المذاهب المسيحية لاختلاف المذاهب فيها اختلافاً كان له في العالم السياسي اهمية عظيمة مما خول فرنسا حماية الكاثوليك في الشرق كما خول روسيا حماية المذهب الارثوذكسي فان الخلاف والتنافس منحصران بين خدمة الدين فقط اما الهل الطوائف فعلى غاية الامتزاج مما يدلنا على ان فلسطين غير سوريا في هذه المبادى والحسنة العثمانية فلا تكون فيها الا جامعة واحدة سياسية عثمانية ومن معالم القدس الشهيرة الحرم الاقصى وهو ثات الحرمين والحق

يقال انه من ابدع آثار هذه المدينة واجملها واتمها نظاماً ولم ار مثل هذا الجامع في اتساعه وجمال صنه وبداعة نقشه وهندسته فاذا وقف ابن البلاد امامه تذكر مفاخر الاجداد ومآثر السلف الصالح في مظاهرهم العامية والمدنية والخلاصة انه جامع لا تذكر في جنبه جوامع مصر وسوريا وغيرها واكن حبذا لو التفتت اليه وزارة الاوقاف فأمرت بتخصيص النفقات اللازمة لفرشه وتنظيمه من الداخل اذ لا يدخل زائر أو سائح هذه المدينة دون ان يزور هذا المقام الشريف

والغريب مع ذلك ان عدد من يحج اليه من المسلمين قايل جداً مع انه قائم في مكان متوسط من بلاد الدولة العلية وجميع البلاد الاسلامية فضلاً عن ازدياد التسهيلات في ايامنا هذه ولا سيما بعد مد الخط الحديدي بين يافا والقدس فقد نع الزوار واهل البلاد ننماً عظيماً خصوصاً وات رؤسا ادارته ومديرها الحالي امناه في خدمتهم موصوفون بحسر معاملة الركاب ومجاملهم والتساهل مع اهالي البلاد والعنابة بالنقراء منهم وانتقاء جميع الموظفين من ابناء هذه الناحية وهي شركة فرنساوية ليس فيها الا فرنسويان اثنان المدير ووكيله واما البانون فن ابناء البلاد ولا احب ان اتعدى الكلام عن المسجد الاقصى قبل ان اسدي واجب الشكر والثناء لحضرة مفتي القدس العلامة مجمد طاهر افندي لما بذل من الهمة في خدمة هذا المسجد والاوقاف عامة ايام كان مديراً لهما وللمعارف

وفي هذا المقام نوجه الانظار الى انشا، مدرسة اسلامية في الجامع المذكور اشبه بالجامع الازهر في القاهرة اذ بهذه المدرسة يسترد هذا المقام

بعض مجده الاول ويصبح مجمَّه الدين والعلم وليس ذلك بنزيز على مكارم صاحب الخلافة العظمي اعزه الله

وقد زرت بيت لحم وغيرها من القرى المشهورة وسرني ما رأيته فيها من انتظام طرق العجلات مما تضارع به لبنان في قرب الابعاد وسهولة المواصلات ولم اراسهل من طرقها وانظم في ولايات سورية مما يشهد بفضل الحكام والاهلين ولكن عسى ان لا يكون ذلك بقصد استزادة عدد السياح والزوار فقط بل بغية الاصلاح ايضاً

اما الامن فضارب اطنابه في جميع جهات فلسطين حتى يندر ان يسمع بسارق او قاتل وهو دايل على ان الاهايين ميالون الى احترام السلطة واستشمار هيئة الاحكام ولهذا كان الزائر لهذه المتصرفية يحسب ان اهلها من مذهب واحد وعنصر واحد مع انها مجتمع المنافسات المذهبية والمشاحنات الدينية فقاسطين والقدس في مقدمتها مختصة بهذه الصئة اللازمة لها فلا خلاف مذهبي او جنسي بين سكانها بل الجميع عثمانيون يدءون للسلطان بالمز والتأييد ويتمتدون بهدالة القانون وهم ممتازون بهذه المبادي الشريفة عن كل بلاد عثمانية واذا كانت الرشوة فاشية بين بهض صنار الموظفين فان هنالك كثيرين يحسبون مثال النزاهة والاستقامة وفي طايمتهم سعادة المتصرف النزيه العادل الذي بحبه الجميع ويلهج بمدحه كل لسان

وان الالغة السائدة بين هذه الاقوام الديدة والاجناس المختلفة لقدوة حسنة ومثالا السائر العثمانيين فعسى ان يقندوا بها في اعمالهم وسائر شوؤنهم المعاشية والممادية لان البلاد واحدة والقوانين واحدة وحسن انتقاء الرؤساء ساعد على تعزيز هذه المبادىء ممائريدلنا على ان الشرق ليس

بمنتقر الى قوانين جديدة بل الى حسن انتقاء الرجال الامنا، وانتخاب العمال الصادقين وهم كثيرون مع توزيع السلطة على المستحقين وذوي الكفاءة والقاء المسؤولية على عواتقهم حتى اذا احسنوا كوفئوا بالحسنى واذا اساؤوا عوقبوا وجوزوا بما يستحقون وضان مستقبل الموظف وتأمينه على راتبه ورتبته ذلا يمزل بسبب وشاية ولا يوقف فدى لنرض وغاية وأول ما يجب اصلاحه مسألة الاعشار والمحاكم الحقوقية ثم يتدرج الاصلاح الى غير ذلك من الشؤون والاحوال

هذا وقد رأيت من اهتمام حضرات الافاضل عزتاو الحاج سليم افندي الحسيني زاده رئيس البلدية وفضيلة نائب الشرع الشريف رافعي زاده وعزتلو اسمعيل بك الحسيني زاده مدير المعارف وعزتاو مصباح افندي محرم رئيس محكمة الجزاء وبشارة افندي حبيب ترجمان المتصرفية في انفاذ القوانين بالمدل والانصاف واصلاح شؤون البلدة ما ينطبق على خطة سعادة المتصرف واكرم بها خطة شرينة نويمة ادت الى تأليف قلوب الاهلين وتوثيق صلات الحب والوداد بينهم وحملهم على احترام حقوق بعضهم البعض وان بلدة فيها مثل الاسرة الحسينية الشرينة الني عميدها رجل فاضل نببه مثل عزتلو سليم افندي رئيس بلدية القدس والمشهورة باخلاصها وولائها الصادق لعرش الخلافة الحميدية والمعروفة بوطنيتها النزيهة لابدع اذا تأيدت فيها الجامعة العثمانية وتصافت القلوب وتخادنت الارواح والالباب وامتزجت الاهالي بعضها ببعض مثل هذا الامتزاج الذي اعتده من اعظم اسباب الاصلاح وأعون الوسائل على نهضة الامة وترقيتها ورتوعها في بحابح الغبطة والنعيم واني أودع هذه المدينة الشرينة وفي النية العود اليهاكلما سنحت فرص

الزمان شاكراً مالفينه فيها من مكارم اخلاق حكامها وأعيانها وعلمائها حافظاً لحضراتهم في طي النؤاد ذكراً جميلا مضمخاً بعبير الشكر وطيب الثناء

## وكنب في ٤ دسمبر بحثاً في الاسلام

قال لي احد افاضل المسلمين ترانا اليوم على عكس ماكان عليه اجدادنا في صدر الاسلام وقد دوخوا اكثر بلاد الدنيا ونشروا رايتهم في كل صقع ولم تفتهم بلاد او جزيرة بينا ترانا اليوم مستسلمين للحوادث تقضي لبانتها منا ويحكمنا النريب ونحن صاغرون ولا يخفي ان المسلم في اية بلاد وأرض على مبادى واحدة مع اخوانه المسلمين وتلك قوة سياسية قومية وقل ايضا مذهبية لاتعدلها قوة غيرها وهي مسألة طالما سهرت الليالي في درسها لاستكشاف حقائقها بمرفة اسبابها وعللها ولهي متى توصات الى ذلك اكتب الابحاث العاويلة في هذا الموضوع المهم ويكون للافاضل قراء جريدتكم الوطنية ميدان للمسابقة فيه ولست اخني عنكم اني ادرس كتابات اعدائنا قبل اصدقائنا لان اولئك وأن تحاملوا عاينا قد ندرك بواسطتهم مواضع الخال فنصاحه لاننا نحن والصديق لانعرف عن انفسنا ما يعرفه اعداؤنا من مواضع الضعف والخلل فينا

تلك خلاصة حديث هذا الوطني الفاضل وهو في مقدمة الذين لايختلف اثنان في وطنيتهم ومعارفهم الاقتصادية والسياسية ولهذا لانعدم من اصحاب الاقلام رأيهم في هذه الابحاث المهدة التي لا تنحصر فائدتها في المسلم فقط

بل تتناول كل الشعوب المشرقية التي تحكمها اوروبا مباشرة او التي لها عليها سيطرة ادبية

اما نحن فانا سردنا لحضرة الفاضل ما يذكره بعض الكتاب الاجانب علة لهذا الامر اذ يقولون ان تقدم المساءين في صدر الالله اولاً وفي صدر خلافة بني عثمان ثانياً لم يكن الا لان المسلمين كانوا في ذلك الحين اعظم مدنية من الشعوب الاخرى ولانهم في ذلك الحين ايضاً صرفوا اهتمامهم الى الفتوحات مؤيدين اعمالهم بالمدالة واحترام الحقوق نتمكنوا من الفوز فانتشرت راية الهلال في كل بلاد ولكن هؤلاء الظافرين المنتصرين مالبثوا ان استسلموا الى ما وصلوا اليه فرضوا به وأقاموا على حالتهم تلك فأغفلوا آكثر المبادى، الحسـنة وتطبعوا بطباع المغلوبين في آكثر الاحيان وتغلبت تقاليد المغلوبين عليهم فلم يسنفيدوا حيث ملكوا الا السلطة الدينيــة غالباً والسياسية احياناً وحلوا محل أولئك في الاخلاق والكسل والاهمال والاستسلام وعلى هذا القياس يقول هؤلاء الكتاب ان الاسلام ضد كل صلاح وان المسامين غير قابلين الاصلاحات المطلوبة. نعم ان نهضة اوروبا مدنيـة وعاماً واقتصاداً قد ملكتها رقاب شعوب الارض طرآ مباشرة بامتـــلاك آكثر الاراضي او مادياً بدفع الرسوم التجارية حتى انحصرت الارباح في شموب هذه القارة ليومنا هذا وكان بدء طالع نجاح اوروبا بفصلها السلطة السياسية عن الدينية جرياً على المبادىء العصرية

ولما لم ينتبه امير شرقي لاصلاح شؤونه والتمثل بما تأتيه اوروبالم يكن لنا ان نقضي بعدم قابلية المسلمين او ان الاسلام عدو الاصلاحات العصرية فان اتخاذ اكثر عادات اوروبا في بعض الهيئة الاجتماعية الشرقية واستخدام بعض قوانيها في الهيئة السياسية لبرهاناً سديداً على قابليتنا للاصلاحات ولهذا وجب ان تكون ضالتنا في اعمالنا كلها نشر المعارف والفنون الاقتصادية بدرس تواريخ اجدادنا والوقوف على الاحوال العصرية واستخدام المنيدة لنا في سبيل مصاحتنا وأن لانستسلم في اعمالنا لليأس والقنوط فنعوت احياة وغيرنا يرزقون

ولولا قيام بعض الآحاد في فرنسا وغيرها من دول اوروبا اكانت تلك الامم قد تقدمت وهل منع استبداد ملوكها من اطراد زعاء تلك المبادىء خطتهم الشرينة ومالنا ولاوروبا فلنأخد مثلا لنا اليونانية التي استمرت السنين الطوال تنازع حكامها في استقلالها فكم مات وقتل من بنيها

ومع ذلك رأيناهم مطردين خطتهم طلباً للاستقلال الذي لا شك في انهم لم ينالوه الا بمساعدة اوروبا والكن لو لم تجد اوروبا في ذلك الشب قابلية الاستقلال لما جهرت بمساعدتها اياه بل لو لم يطلبه اليوناني لما ناله بمد ان فقده قروناً وهكذا القول عن شهوب البلقان اجمع

اما نحن فأننا نسأل كثيراً ولا نعمل شيئاً فاذا كتب احدنا عارضه ألوف واذا صبر يوماً يئس عاماً حتى راينا ان اقرب الدول مساعدة لنا ولسنا نقول حباً بنا بل لامتزاج مصلحتها بمصلحتنا قد يئست منا

واني اذكر قول سياسي من اعاظم سأسة عصرنا قاله لي في حديث جرى لي معه على الاحوال الشرقية وهو بحروفه

« ان الملابين من المسلمين المنتشرين على سطح الكرة الارضية لاقوة تذكر لهم وكنا لانشعر بوجودهم لولا الخلافة العثمانية مما يداك على ان الفوة ليست في كثرة العدد بل هي في ان يشعر الشعب أنه موجود

ويعمل على وجوده وهل انفعت سلطنتكم من مسلمي الهند مع كـ ثرة عددهم فيها واني لا اسأل اذا كانت قد انتفات بارسال الهنود عساكر او ذخائر لها بل باجبار انكاترا ادبياً على احترام حقوق دولتكم العلية »

فاذا اردنا ان نبحث في كلام هذا السياسي عرفنا يأسه منا لضعفنا واذا نظرنا في اقوال كـتاب اوروبا عرفنا ان تاخرنا مسبب عن اننا لم نعمل عمل الدول المتمدنة بالتمثل بها في احوالها الخارجية والداخلية

نعم ان لنا في جيشنا العثماني درعاً منيعة ضد خصومنا الا ان ذاك وحده غير كاف مادام المال يعوزنا والديون تكتنفنا واسنا نجد الى المال سبيلا الا اذا اصلحنا شؤوننا الداخلية وهذا لايتم الا اذا سرنا على المبادىء العصرية وهو سهل علينا لاننا نعتقد ان الاسلام من اعظم دعائم الاصلاحات وان المسلمين يميلون اليها ميل غيرهم من الشهوب

هذا هو رأينا ولسنا نضن بنشر مايكتبه حضرات الافاصل في هذا الموضوع وما غايتنا الا خدمة الامة والوطن والله ولي التوفيق

7007

## 1191=

كتب في ٢٧ مارس بحثاً تاريخياً موجزاً في السياسة الاوروبية

لولا حوادث القريم لما نشبت حربا ٦٦ و٧٠ ولولا فقد الموازنة الاوروبية بتغلب المانيا في الحرب الاخيرة ببن العثمانية وروسيا وطرأت الحوادث التي تلتها في جميع القارات

واسنا ناوم دولة دون اخرى على الحوادث السابقة والحروب المذكورة الانها لم تكن الا نتائج فساد سياسة بعض الافراد واطماع بعض الامراء فانكاترا لم تقصد باثارة الحرب بين العثمانية وروسيا الا منع اتحاد فرنسا معها واضعاف العثمانية وروسيا معاً

ما نابوليون الثالث فوافق على تلك الحرب منروراً من الانكايز سعياً ورا، الوحدة الايطالية وانتقاماً عن مبادئه البولونية فكان ماكان من حياد روسيا في عامي ٦٦ و٧٠ ومن الحروب بعد ذلك التاريخ في جهات آسيا واوروبا الى ان انتقمت من خصومها ولو انها نقدت عن ذلك ثمناً غالياً وكل من الدول النالبة والمفلوبة نالت نصيبها من المصائب والكوارث والمشاكل سوالا في سياستها العامة او في سياستها الخاصة الا انه لم يكن بد من النتيجة الحالية وهي قيام التحاليين الثلاثي والثنائي لما هنالك من شدة المناظرة بين الدول المذكورة فضلا عن ان شعوب اوروبا اليوم اميل الى السلم منها الى الحرب ولذا كان التحالهان المذكوران ضروريين للموازنة السياسية توصلا للى المشاكل الني لابد من حدوثها لما هنالك من المصالح المخاذة المتباينة للدول المذكورة

وقد كان اهم الحوادث في الشرقبن الادنى والاقصى وسنفرد الاول غداً مقالة خاصة اما مقالة اليوم فموضوعها الشرق الاقصى لانه مع حوادثه لايزال شاغلا اوروبا في مناظرتها ومزاحمتها ولانه سيكون في المستقبل القطب الذي تدور عليه السياسة الدولية ما دامت اوروبا مسيرة في اشغالها على المبادى، الاقتصادية يزاحم بعضها بعضاً وتشاطر الواحدة الأخرى حتى حمل ذلك احد السياسين على القول انه قد كانت مصالح الزراع والمحترف

والمالي تحول دون انتشاب القتال واعلان الحروب رغماً عن اميال الامراء واطاع الملوك فصرنا نخاف ان تكون اغراض اصحاب هذه المصالح داعية الى الحروب وهم ذوو الرأي العام في بلادهم وأصحاب الكالمة النافذة والمشورة المسموعة لدى ماوكهم وحكامهم الا ان الخوف من مصائب الحرب لايزال الضان الوحيد لتأبيد السلم وحفظ راحة العالم

ولم تصبح سياسة الاستعار وجهة اوروبا عموماً الا بعد حرب السبعين لان بسمرك رأى ان لا ثبات لوحدته الجرمانية مادامت فرنسا وروسيا تهددان تخوم بلاده وانه مهما حال دون اتفاق الدولتين وتحالفهما فالحوادث ستحقق هذا الاص بالرغم عنه وهكذا حصل وأيدته المانيا في مسألة اليابان مما اضر جداً بنفوذ انكاترا وسياستها الاستعارية

اما انكاترا فأمست منفردة ولكن في مناظرتها لاوروبا بعد ان كانت منفردة بفوائد السياسة الاستعمارية متمته باستنزاف ثروة شهوب المشارق والمفارب تحمل الى هؤلاء التجارة الشرقية وتستوفي من الشرقيين ارباح الحاصلات والواردات فأمست هذه السياسة ضالة اوروبا اليوم بعد ان كانت ضالة انكائرا في السابق وذلك ان مصالحها التجارية رائد اعمالها الخارجية والاستعمارية والداخلية ايضاً وحات أهمية هذه المسألة محل كل اهمية سابقة حزبية او غيرها لان روح العمل قائمة في الثروة وهذه لا تكون الا بالاستعمار وانكائرا لم تكن فقط مكاسة الشرق بل مكاسة اوروبا ايضاً اذ كانت تقاضى المكوس والرسوم من كل شعب ومملكة ولم تستقل اوروبا اولاً حتى ثارت عاطنة الاستقلال في نفس مستعمرات انكائرا فاستقلت امريكا استقلالا تاماً ثم استقلت اوستراليا وغيرها استقلالاً اقتصادياً وادارياً وأخيراً ناظرتها تاماً ثم استقلت اوستراليا وغيرها استقلالاً اقتصادياً وادارياً وأخيراً ناظرتها

اليابان وزاحمتها ثم قامت اوروبا عليها سياسياً واقتصادياً فانفردت باعتزالها بعد ان عممت بأثرتها مبادئها الاستعمارية والاقتصادية

ولا يهمنا اليوم سواء أنجلت اليابان عن الاراضي التي تحتلها في الصين او تقاسمت دول اوروبا منافع تجارة تلك البلاد في وارداتها وحاصلاتها لاعتقادنا ان مانالته المانيا اولاً وروسيا اخيراً وما ستناله فرنسا قربياً دون شك متفق عليه تماماً بين الدول الثلاث سواء صدقت عليه انكاترا او انكرته فانه مما لاشك فيه ايضاً انها سترضى به رضاها بغيره من المسائل الثانية وهي لم تعارض فيه لمنع حصوله بل للاستعاضة ببعض الفائدة وعملا بقولهم بعض الشر اهون من بعض

ولا نعلم ان كان اتفاق المانيا وفرنسا وروسيا سيضطر اليابان الى الجلاء عن مرافى، الضين ام تهتم الدول المذكورة باستمالة هدا الشعب اليها فلا يتحد مع انكاترا ضدها اذا قاومتها الدول الشلات واذا كان الاول كان للصينهين انفسهم في خطة اليابان مايضمن لهم مستقبلاً حسناً اكثر مما لو اتحدت انكاترا مع اليابان لان دخول روسيا في الصين وتمكنها من اراضيها مع مالديها من القوة العظيمة في البر قد يضر بالصين وباليأبان اذا مالتا الى انكاترا دون الدول الثلاث

واكن لابدع في ان يكون شأن اليابان في الشرق الاقصى شأن انكاترا في الشرق الادنى اي استخدام خلاف الدول في سبيل مصالحها لان لها بقربها من الصين مزية مهمة على الدول الثانية ونولا روسيا لما كانت اليابان تخاف اتفاق اوروبا عليها في شرقها وقد لا يبعد ان يكون عدم ثقنها بسياسة بريطانيا وكون هذه الدولة رقيبة عليها ومن احمة لها في الاعمال

الافتصادية والسياسية حاملين لها على تفضيل الاتفاق مع الدول الثلاث على الفاقها مع انكاترا والحياد لان مصلحة اليابانيين هي ان يكونوا هم اصحاب السيطرة الاولى في الشرق الاقصى فاذا رأوا من اخوانهم الصينهين أنهم سائرون في طريق الاصلاح عضدوهم ليكونوا واحداً ضد الغربا، والاجانب ولكن اذا ثبت لهم ان الصينهين خاسرون لامحالة اتفق اليابانيون والعاملون على تمزيق الشعب الصيني ومقاسمة اراضيه وأملاكه ولكن مهما تكن الفائدة من الخطة الثانية فهي مونتة قد تكون مقدمة ضاع الياباني بينا في نجاح الاولى تغلب الشرقي وظهور العصر الآتي بمظهر جديد قد تترتب عليه انقلابات عظيمة سياسية واقتصادية وقومية والله اعلم

وكتب في ٢٩ مارس أغاماً للبحث السابق

اوردنا في مقالة امس نتائج حربي ٦٦ و٧٠ في الشرق الاقصى ونحن في مقالة اليوم باحثون عن تائيرات فقدان تلك الموازنة في اوروبا عموماً والشرق الاقصى خصوصاً فيعلم القراء ان غلبة المانيا اضرت بنا مثل اضرار انكاترا في الزمن السابق او اكثر لان انكاترا ارادت ان تحول بنا دون تقدم الروس وان تضعف قوانا في وقت معاً

اما المانيا فحلت محل انكاترا سياسياً وتجاوزتها اقتصادياً اذ وضعت ايديها في كل جوة من داخليتنا وهي في الوقت نفسه لاتعارض روسيا بل تجاملها وتحاسنها

والذي لاخلاف فيه ان فأتحة نتائج حرب السبمين كانت محاربتنا لروسيا وبعــد ان كنا واياها وجهاً بازاء وجه وأوستريا بين بين صرنا اليوم بازاء روسيا مباشرة تحف بنا شعوب البلقان من كل جوة وأوستريا ابعد عنا من ذي قبل لانها رأت ان مقاومة روسيا امر مستحيل فسات في الماضي بواسطة المانياومباشرة الآن الى التوفيق بين مصالح الامتين وكانت باكورة خسائرنا من تنوع هذه السياسة فقد البوسنة والهرسك بنير حرب وقال ولو اردنا ان نعدد المسائل الثانية لضاق بنا المقام وهي حوادث واقعة حسية لايختلف عُمَانيان في حقائقها والله اءلم هل كانت المانيا تشير بمحاربة اليونان لولا ديون رعاياها ام هل كانت تشير الدول البافية لو عارضتنا وضغطت علينًا إلا بأنفاذ مطالبها ورغائبها ولهـذا قلنا ان من اضر الامور بنا ان نستخدم تباين مصالح الدول وخلافهن في سبيل مصالحنا القومية السياسية فأنه تد ثبت اليوم ان تلك الحرب الاخيرة قد دلت العالم بأسره مع عدم احتياج جيشنا الى أدلة جديدة على ان الجيش العُمَاني من اشجع الجيوش وأبسلها ومع ذلك سا، انتصارنا شهوباً وننص أمماً ولولا مدنية عصرنا الحالي لفاز المتعصبون من الانكايز بأمنيتهم ضدنا واتفقت آكثر الدول علينا وأشاروا بالنان حروب كحروب القرون الوسطى الدينية

ولا ننكر انه يجب علينا ان نستفيد من خلاف الدول واكر على شرط ان نتبادل مع بعضها الفائدة الافتصادية والسياسية وذلك غير مستحيل علينا اذا عرفنا ان تتخير أخلص هذه الدول ولاة لنا فاذا قيل ان المانيا اخلصهن قلنا ولماذا لاتجهر بمساعدتنا في مسألة مصر ولا تعدد الى تأبيد مطالب السلطنة بشأنها مع مانرى من شدة منافستها لانكاترا ومقاومتها لاعمال

هذه الدولة الاقتصادية ولكن مصلحة المانيا قائمة بأن لاتحل مشكلة معمر حرصاً على نقاء النفار مستحكماً بين فرنسا وانكاترا وبين هذه والعثمانية جرياً على مبادى؛ سياسة بسمرك نابنة المانيا السياسي الذي ما اختلق تلك المشكلة الا ليأمن في اوروبا كل حادث يمس بالوحدة الالمانية ونفوذ الدولة الجرمانية ولو كانت روسيا منفردة او متحالة مع المانيا لقلنا ان عدم التقرب منها والأتحاد ممها اولى ولكن تحالف فرنسا معها ضمان لنا جميـل لان ماعرفناه من التقاليد الفرنسوية الى الآن هو ان هذه الدولة عودت الجميع ان تعطى اكثر مما تأخذ وأعظم دليل على ذلك اننا عند ماضاعت موازنة اوروبا بعد حرب السبعين كنا نحن اخسر الخاسرين ثم انه ُ لو لم يكن لدينا من الادلة والبراهين على اخلاص فرنسا معنا سوى ما كابدته في سنة السبعين لكفي به حجة ودليلا لانه لولا مساعدتها لنا في حرب القريم ضد روسيا لما نشبت تلك الحرب السبعينية لأن المانيا كانت واثقة من ان روسيا لاتدخل في غمارها بقصد ان تنتقم من فرنسا كما انتقمت من اوستريا في سنة ٢٦ وبمحاربتنا اخيراً كانت خاتمة الانتقام لها

واذا بحثنا في امتيازات صلات فرنسا عندها حصرناها في حماية المسيحبين الادبية وذلك بما تنفقه من الاموال الطائلة في انشاء المدارس ونشر العلوم التي استفاد منها المسلمون ايضاً فسبقتنا في بلادنا الى اهم واجباتنا مما جعلنا نتشبه بها ونهدي هديها وقد عرفنا حق الممرنة ان تلك البلاد المنشرة فيها مدارس فرنسا اكثر عثمانية من البلاد التي لامدارس لها فيها او التي النهوذ فيها لغيرها

وقد علمنا ايضاً ان فرنسا وحدها هي التي عضدتنا في المسألة المصرية

في حين كان يسهل عليها جداً ان تنقى مع انكابرا وتعتاض عن مصر بامصار وأقدار واكنها ابت ذلك من قبل ولا تزال تأبي ممالاً ق انكترا حتى الآن وفي المستقبل الا اذا كنا نحن الجانين على انفسنا باهمال واجباتنا فاننا فضطرها حينئذ الى مالا ترضاه ويخالف تقاليدها المألونة وعاداتها الممرونة ونكون نحن الخاسرين دون سوانا

فقد بان مما تقدم ان المانيا لاتفيدنا الاكما اذادتنا انكاترا من قبل لانه إما ان تعمل متفقة مع بريطانيا وروسيا او لا وسواء كان الاول او الثاني فان الحسارة واحدة لاتفاق الجميع على الاشتراك بالفائدة واقتسام الارباح الصادرة عنا لانه اذا بقيت المانيا جارية على خطتها الحالية معنا وحصرت الفائدة فيها استاءت منا روسيا وانكاترا وناصبتنا كاتاهما الداء واستحال على فرنسا ان تساعدنا بل خشينا ان تنفق مع الدول المذكورة فيكون حينئذ ذلك الاجماع الدولي الذي طالما انذرنا رجالنا به لانه اذا تمين ادى الى عرقلة اشغالنا ولا سيا وأن لا خوف من خلاف الدول في الصين لاتفاقهن على تقاسم الفائدة هنالك فاذا ناصبنا الاتفاق الحالي في وذكرى ان كنا ممن يعقلون

على اننا اذا نسينا حوادث عصرنا الحالي بين حروبه وكوارثه وخسائره من المال والرجال ولم ننظر إلا الى حوادث السنة الغابرة رأينا اننا اليوم على ماكنا عليه قبل الحرب الاخيرة بل في موقف احرج لما انتابنا من الخسائر المالية وقد وقف دولاب اعمالنا النجارية ولانه يستحيل علينا ان نأتي أمراً دون استشارة اوروبا والعمل برأيها ولهمذا طابنا في مقالاتنا

السابقة تحقيق مبادىء سياستنا التي لاتخرج عن دائرة رغائب الجناب السلطاني اي الاصلاح في الداخل والتحالف في الخارج

وكتب في ١٨ لوليو من الاستانة العلية

وعدتكم في رسالة سابغة بأن ابحث في هذه المقالة عن حليفنا الداخلي اي الاصلاح فأقول انه نوعان اداري ومالي اما الاول فلا نرى الى اقامته سبيلاً إلا اذا 'وزعت السلطة اي ان تعبد أمور كل ولاية الى وال مستقيم عادل يكون هو المسئول عن اعمال ولايته ورجالها وأن يكون لمجلس ادارة الولاية شأن في الاتفاق مع ذلك الوالي على اصلاح شؤون الموظفين والعمال ويكون توزيع هذه السلطة في كل ولاية جارياً على قاعدة واحــدة لتكون الوحدة العُمَانية في الوحدة الادارية وأما الام الاهم فهو انتخاب الرجال وهذه مسألة يجب ان يوكل امرها الى لجنـة ،ؤلَّة من افضل افاضل المملكة علماً وخبرة ووطنية وان يكون في كل ولاية لجنــة تأدببية للموظفين الذين يقصرون او يرتشون وان تستقل المحاكم القضائية وتفصل عن الساعلة الادارية كالجاري في اوروبا المتعدنة وبمنى اوضح ان تسير الادرة والقضاء عندنا سيرتهما في اوروبا مع تطبيق قوانيهما على عادات الاهلين واحوال البلاد لان الطفرة محال وذلك يستلزم سن قانون واف يضمن احترام القوانين ومصلحة الموظفين ايضاً فلا يعزل محمد وينصب على الا لقصور الاول وأهلية الثاني وان تعين خصائص كل عامل وراتب كل منصب فلا تكون تلك الانضامات المخلة بموازنة المالية والحائلة دون كل اصلاح

واما النوع الثاني من الاصلاح فهو موازنة المالية وهذه تقوم بان تمنع عجز الدخل عن الخرج وذاك بتحديد النفقات على اختلاف انواعها وضرومها هذا امر سهل ممتنع. سهل اذا اخاصنا الخدمة وممتنع اذا لم نخاص وقد عرفنا من تاريخ احوالنا الماضية والحاضرة انه بالرغم عن وءودنا لم نقم بهذا الواجب لأن العجز يزيد سنة عن سنة ويستحيل ان يمتنع الدجز والنقص ما دامت الوظائف بلا روابط والرواتب بلا قواعد وضوابط. ولكن اذا حددنا ذلك وقيدناه سهل علينا اجراء الاصلاح الذي لاحياة سياسية بدونه ولا نجاح بنيره وقد علمت بعد اجتماعي بكثيرين من رجال الاستانة انهم ينتقدون هذا الاعتقاد ولنه اذا لم تسع الدولة من تلقاء نفسها الى تحقيته في الاقرب العاجل عرضنا انفسنا لخطرين لامهرب من احدها وذلك اما ان تتداخل الدول لاقامة مراقبة مالية اوروبية كما فعلت بادى، بدي في مصر واما ان تتقاسم نفوذها في بلادنا كما فعلت في الصين وهذا التقاسم يفر بوجودًا السياسي فيجب ان نتداركه واما الاول اي التداخل واقامة السيطرة المالية فقد يفيدنا ويضرنا اما فائدته فاصلاح ماليتنا واما ضرره فتوطيد دعائم التداخل الاجنبي في شؤوننا وهو كداء السل الرئوي قد ينتهى بنا الى الموت السياسي ولهذا لانرى الا دواة واحداً لهذا الداء وهو ان نواقب اعمالنا بأنفسنا مع استخدامنا من الاجانب رجالا مالهين تتخذه اساذة لنا ونحسن الساوك معهم لنماونهم على اداء هذه المهمة ونستنصر بهم معنوياً على منع التداخل الاوروبي الفالي

وغير خاف انه يستحيل اجراء الاصلاحين الاداري والمالي بنير احد امرين اما ان يكون ذلك بأمر الحضرة السلطانية مباشرة وإما بتداخل اوروبا وقد اوضحنا ما ينجم عن هذا التداخيل من الاضرار والشرور واني اكتنى بما يقوله الاتراك والاجانب عن الاول فأقول

نحن نعلم ان من الدول من لاتريد اصلاح شؤوننا بل هي تساعدنا على زيادة الانحطاط والتأخر لتأخذنا غنيمة باردة كما نعلم انه من مصلحة اكثر الدول ان نصلح انفسنا فنوطد بذلك دعائم الموازنة الاوروبية السياسية في الثمرق الادنى وتكون حاجزاً دون اطاع دول ثانية وهذه حقيقة لايختلف فيها اثنان وقد كانت في الزمن السابق ضالة سياسة عالي ورشيد ونؤاد ولا يزال رجال اليوم يجرون على آثارها ويحتذون مثالها ولكن لسوء الحظ لم يجر شيء من ذلك الاصلاح المعلوب والالما انقلبت سياسة اوروبا علينا فرأينا اكثرها ضدنا بعد ان كانت معنا ثم مالت كلما عنا وجهرت بمطالبها الاجماعية وبتنا لانحادث صديقاً قدياً او جديداً الايكون كلامه بمنى واحد وهو ان اوروبا لاثقة لحا بنا واننا لا نريد الاصلاح وأن لاقابلية للامة للنك الاصلاح مادامت صامتة راضية مما زاد رجال الفساد غطرسة وجوراً فاتوا ما اتوه من تجفيف معين ثروة البلاد فسادت المسكنة وخيم النقر على البلاد وكان النائز الغالب اكثر أولئك العال جوراً وظلاً واستبداداً

هذا ما قاله ويقوله اصحاب المناصب عندنا امس واليوم وغداً وهو ما يتناقله الاجانب عنا فهل وتلك حالتنا لا يحق لنا الخوف من ات ذلك الاصلاح لا ينفذ ويجري إلا اذا اكرهنا عليه اكراها وكنا مسوقين اليه بسابق اهمالنا وقصورنا

والنريب انبأ نرى هؤلاء الرجال مع اعتقادهم بسوء الحالة واستحالة البقاء عليها منخدعين بحوادث اوروبا فهم يبنون العلالي والقصور على زيارة غيليوم الثاني ويصفقون طرباً لنشوب الحرب الاميركية الاسبانية ولحوادث الصين لانها تحول دؤن تداخل اوروبا مدة من الزمن يغنم هؤلاء الموظفون في خلالها مايحلو لهم من خيرات البلاد ويقضون مآربهم عجالا

ويسوءني وايم الحق ان أسطر مثل هذه الحقائق والامور لاني وقفت في هذه المرة على اشياء ماكنت لأصدقها وانا بعيد عن هذه العاصدة واني لاعلم واللبيب خبير ان نشر الحقيقة يصب وقعه في النهوس ويثقل على الاسماع غير انني لا انشر امراً جديداً تجهله اوروبا لانها تعلمه اكثر مني فرادي إذا ان تعرفه الرعية حتى لا تؤخذ على غرة والفرصة الحاضرة قد تكون الفرصة الاخيرة لنا ذلا نلهون بالحاضر عن المستقبل ولا نعمدن الى التسويف والتأجيل. والله الهادي الى سواء السبيل

وكتب في ٢٩ اغسطس من ستوتكارت بالمانيا

رأيت قبل الذهاب الى سويسرة ان اعرج على بعض مدن المانيا عواصم المالك الثانوية في الوحدة الجرمانية للوقوف على سياسة هذه الدولة ومعرفة الفرق بين احوالها اليوم اي بعد قيام الوحدة الالمانية وبين ماكانت عليه في الزمن السابق،

وقد اخترت هذه المدينة عملا بقولهم تدرفون اسرارهم من صغارهم

وهذا امر طبيعي فان الاخباري اذا أم برلين فلا يعرف فيها ما يعرفه بزيارة عاصمة بافاريا او مملكة الساكس او مملكة ورتمبرج كما ان سياسة الدول تعرف في عاصمة مثل بروكسل اكثر مما تعرف في قصبة مثل باريس او لندرا

واني لا أقول شيئاً عن نظام هذه المدينة وترتيب حكومتها فان اكثر مدت اوروبا متشابهة في النظام وترتيب الاحكام وتوفر اسباب الراحة للمسافرين بقدر تشابه مدن الشرق في التأخر والانحطاط وقد اجتمعت اتفاقاً بكثيرين من اصحاب الجرائد ورجال السياسة فعرفت منهم أموراً كثيرة أرى في نشر أهمها فائدة عظيمة لقراء الاهمام لما للمسائل العامة اليوم من الاتصال بمصالحنا الشرقية الدمومية والمصرية الخصوصية

فالذي لاخلاف فيه ان ابنا، هذه المملكة متهللون فرحون مفاخرون بالوحدة الالمانية معترفون بفضل بسمرك وغايوم الاول خصوصاً وقد اتفق قدومي الى هذه المدينة بعد موت بسمرك بأيام فأراد محدثي ان يشرح لي دها، هذا الرجل وفضل سيده الامبراطور فقال

«اما بسمرك فنابنة عصره في السياسة ولم يقم في اوروبا رجل مثله الا الكردينال ريشايه النرنسوي ومن حسن حظ بسمرك انه كان المانيا اذ لو ولد فرنسوياً لكان يستحيل عليه ان يأتي في فرنسا مثل ما أتاه في المانيا والذي زاده توفيقاً انه وجد في عصر غليوم الاول الذي عرفه وأيد مكانته وعضده بالرغم عن قيام جميع الاحزاب ضده وهذا هو فضل غليوم الاول وأما بسمرك فبعد ان قرر مشروعه عرضه على مولاه فرضي به وانققا معاً على اعلان حروب ثلاث الاولى ضد الداغرك والثانية ضد اوستريا

والثالثة ضد فرنسا وبعبارة اخرى ان بسمرك تذرع الى انشاء الوحدة الالمانية بالحرب وسنك الدماء اذكان يستحيل عليه انشاؤها بغير الحرب والقتال ثم عمد الى تأبيدها بالسلم اي بالمحالةة الثلاثية التي هو ابوها ومنشئها ايضاً

وبعد ان قرر بسمرك مشروع الوحدة مع سيده الامبراطور سبى الى استمالة روسيا اليه ووثق صلاته مع خورتشاكوف واسكندر الثاني ثم باح لهما بسر مشروعه فأيداه فيه على شرطين الاول ان تبقى المانيا وأوستريا معتزلتين في الحرب الشرقية والثاني نسيخ اكثر بود معاهدة براين اتنتقم روسيا عن حرب القريم من العثمانية وفرنسا ولما قضى وطره السياسي من روسيا عمل على انفاذ مشروعه تدريجاً وهو امم قد عرفه الجميع فلا حاجة الى تفصيله

وعليه فانه كان يستحيل على غير بسمرك انفاذ ذلك المشروع ولكن كان يشك في نجاحه لو لم يعضده غليوم الاول . اما المالك الثانية المتحدة مع بروسيا اليوم فراضية كل الرضى عن الوحدة الالمانية وقد نتساهل كثيراً في بعض امتيازاتها الخصوصية فدى لهذه الوحدة على شرط ان لايندفع رجال برلين كثيراً ويستأثروا بكل المنافع والارباح ولهذا لاترى غليوم الثاني مجبوباً منا كثيراً وخواطر ابنا، بافاريا والساكس وغيرها كواطرنا في هذا المهنى الامر الذي ادركه الامبراطور الحالي فبتنا نتوقع منه ان يغير خطته حتى لايخسر بأعماله ماسعى جده الى تحقيقه من تأبيد الوحدة الجرمانية والاحوال الداخلية صعبة المراس لما هنائك من الاختلاف بين ما يريده ابن برلين ويخافظ عليه ابناء الممالك الثانية ولا سيما في القوانين العسكرية ابن برلين ويخافظ عليه ابناء الممالك الثانية ولا سيما في القوانين العسكرية

والامتيازات الحقوقية والادارية والاقتصادية ولا ننكر ان لسياسة الوحدة الجرمانية فضلاً عظيماً في الامور الاقتصادية لاشتراكنا جميماً بحسناتها وفوائدها فان الامبراطور الحالي قد برهن بأعماله السامية على انه لا يحب الحرب وتوفق بثبانه الى انشاء العمارة البحرية لتعضيد مشروعاتنا الاقتصادية وغاية ما نرجوه منه الآن ان يحترم حقوقنا الداخلية تذرعاً الى تأبيد تلك الوحدة القومية

أما سياسة المانيا الخارجية فقاعدتها محاسنة روسيا لنأمن شرها واضرار عداوتها واني لأعلم يقيناً بان غيليوم الاول اوصى حفيده غيليوم الثاني وهو على فراش الموت بان يحترم جوار روسيا وأن يهتم بان يكون حسن الصلات معها اذا استحال عليه ان يحالفها ولا ارى امبراطورنا الا عاملا لتعقيق هذه السياسة التي ايدتها الحوادث الاخيرة فعلا وقولا

وهنا مسألة لابأس من الالماع اليها ذلك ان بسمرك كان يقول انه لو بتي في منصة الاحكام لما قام التحالف الثنائي وبرهانه انه مع وجود التحالف الثلاثي كان بين المانيا وروسيا تحالف خصوصي ولهذا يبالغ انصار بسمرك في وصف دهائه ويطعنون على امبراطورنا الحالي على ان المقربين الى جملالة الامبراطور ينكرون كل الانكار ويقولون ان روسيا ما حالة تفرنسا الا للانتقام مما فعله بسمرك مع كورتشاكوف في مؤتمر برايين الحلا ومما اتاه مع اسكندر الثالث من عدم الاخلاص ثانياً وذلك امر مشهور بين الجميع وقد فضحته مقابلة القيصر لبسمرك في برلين وعليه فالتحالف الثنائي قد حصل بسبب بسمرك لابسبب سقوطه من منصة الاحكام

واني أوافق على ما نقوله من ان الذي دفع روسيا الى محالفة فرنسا

اتفاق مصلحة الدولتين ووجوب الموازنة السياسية والعسكرية في اوروبا وان هذا التحالف ليس الا نتيجة مظهر المانيا الجديد بعد حربي ٦٦ و٧٠ وهي مجاورة لتخوم روسيا

اما تلك المعاهدة التي كانت بين المانيا وروسيا بالرغم عن وجود التحالف الثلاثي فقد كان النرض منها استمالة روسيا وتصافي الدولتين بعد التجافي الذي وقع بينهما بسبب مؤتمر براين ولهذا صفا الجو لوسيا في شبه جزيرة البلقان بعد احترام الحالة الحاضرة فيها ومنحت الحرية المطلقة في جهات آسية سواله في افغانستان والصين نتقدمت كثيراً هنالك في حين ان انكاترا مهتمة بالقاء بذور الشقاق في الشرق الادنى بدون نتيجة تذكر لوقوف المانيا لها بالرصاد

ولا أرى السلام إلا وطيداً راسخ الدعائم بالرغم عن جعجعة جرائد انكاترا بسبب مسألة الصين فان روسيا لا ترجع البتة عن انفاذ مشروعها هنالك ولا مناص للانكايز عن قبول ما تريده روسيا ليكون لها في الصين هند جديدة اسهل مهاساً من الهند الانكايزية وأوسع ثروة وأعظم ارباحاً وسترى صدق قولي فاننا تبودنا سماع مثل تلك اللحجة من جرائد انكاترا وبعض خطباء هذه الدولة كما تبودنا ان تكون نتيجتها لها فشلاً فوق فشل ونتيجتها لروسيا ظنراً فوق ظنر . وفي فرصة ثانية أحادثكم ملياً عن صلانا مع فرنسا وسياسة بسمرك الحربية اولا والسامية ثانياً واجتماعه بالمرحوم جول فري وموعدنا قريب

## 1199=

كتب تنبوءًا بأزمة الشركات والمضاربات في مصرمنذ بدئها

لامراء في ان وفرة المال من لوازم رواج الاشغال التجارية والصناعية والزراتية اذ نقام الشركات وتعمم المشروعات النافعة وتخفف فوائد المال عن عواتق ارباب الاعمال عموماً والزراع منهم خصوصاً غير انه يشترط لنيل هذه الفائدة شروط اقتصادية وادارية كثيرة والاكانتُ اضرار وفرة المال أشد من خسارة قلته وهي في الاول حكمها حكم ذلك الشاب الذي ورث الملابين عن ابيه فبذرها تبذيراً ظناً منه انه عني مثر وأما في الثاني فحكم ا حكم ذلك الشاب الجبُّهد الذي دفعه احتياجه الى العمل فاجبُّه وجدً ووجد ولا يخني ان احوال القطر المصري الزراعية وغيرها تقنضي مشروعات عظيمة تقام بأموال طائلة واذا كان المال موجوداً عندنا فان الاقتصاديين بيننا قلائل ولهذا انحصرت الاشغال في ايدي الاجانب فقط على انه ليس من الحكمة والحالة هذه ان نسلمهم أموالنا ليستأثروا باكثر ارباحها فقد كذانا أننا نخدم اراضينا لدفع ضرائبها الفادحة بين فوائد لسنداتهم ورواتب للموظفين اخوانهم فلا يجوز بعد ذلك ان يذهب ما نوفره غنيمة لاصحاب الشركات والمشروعات ولهذا وجب استكمالا للفائدة المقصودة اذا اشتركنا بالشركات والمشروعات الجديدة ان لاتكون الشركة قسمة ضنَّرى بل ان يدفع الاجانب النصف من رؤوس المال وان يشركونا بالتأسيس والادارة لنة في على حتيقة الحالهم قولا وعملاكما فصانا ذلك تفصيلا في جميع ابحاثنا الافتصادية

ولم نشترط هذا الشرط الأولي الا لنحول دون تهور البعض لغايات ذية وأغراض شخصية اذ يعظمون هذا المشروع ويؤيدون الثاني ويعارضون الثالث على ماتقتضيه اهواؤهم وأميالهم وحتى لاتنحصر ايضاً تلك الاعمال في افراد معدودين من السماسرة وأرباب المشروعات العظيمة وحتى لا تكون غزارة اموال الاجانب سبباً في اندفاع بعض الوطنبين الى المضاربات البورصية لما يترتب عليها من ضياع المال وغيره فان حكم دؤلاء المضاربين حكم الابناء المبدرين المسرفين الذين ورثوا الاموال الطائلة فبددوها واضاءوها

ولهذا وجب على الحكومة ان تراعي في الشركات التي تتألف ان المصري مبتدئ في هذه الاشغال وان يجعل نفسها ازاءه كالأم الحنون فيجب عليها ان تتخذ جميع التحوطات التشريبية حتى لا تكون الاشغال المشار اليها سبياً في ضياع حقوق المصري ويتعين على الاغنياء من المصريين ان يزاحموا الاجأنب في تأليف الشركات لينفاسهوا النوائد معهم وليحولوا ايضاً دون المضاربات البورصية مادام يستحيل علينا لاسباب عديدة ان نستغل بشركاتنا مالا ونكتسب فنون الادارة لقلة الاول وندورة وجود الاقتصاديين بيننا ولا يجب ان ننتر مطاقاً بما تستفيده الهامة من كثرة المشروعات فان ما تربحه البلاد في سنة يخسره المضاربون في شهر كما ثبت ذلك من مضاربات الاشهر الاخيرة للذين اندفوا الى الاشغال البورصية في القطن مضاربات الاشهر الاخيرة للذين اندفوا الى الاشغال البورصية في القطن والبذرة والاسهم والدندات

على اننا وأثقون بأن الحكومة لاتهتم بهذا الواجب المقدس وأن اغنياءنا

لا يكترثون بخدمة اخوانهم لجهلهم المبادى، الاقتصادية الحقة وان المضاريين سيثابرون على اتباع خطتهم الحاضرة اما عن غرور قد دفعهم اليه ربح قليل وإما عن أمل باسترجاع ما خسروه كما يطرد اصحاب المشروعات اعمالهم لاستغراق الاموال الموفرة عندنا الى ان يذوق المضاربون مرارة الخسارة فقصدت تلك الازمة التي نخافها وهنالك الطامة الكبرى اذ يقف دولاب الاشغال والاعمال وتنهال الخسائر لا على المتعاملين والمتجرين فقط بل على الراع أيضاً وفي مقدمتهم الاغنياء والموسرون لانه اذا استفاد من الرواج افراد فان الازمات المالية تسبب خسائر عامة نتناول جميع طبقات الاهالي وتساوي بين الاواخر والاوالي

---

وكتب في ٢٣ أغسطس عن الصناعة في اوروبا

لاخلاف في ان التجارة كانت العامل الاول في اتساع نطاق الاعمال وتسابق ارباب الاختراع والاجتماد حتى كان ماكان من انتشار تلك الحركة التجارية اولاً والصناعية ثانياً في العالمين القديم والجديد ثم في سائر انحاء الكرة الارضية ولا يستبعد ان تحدث الكرربائية في القرن العشرين انقلاباً اعظم وأهم في عالم الاعمال والاشغال ولربما اخترع ابناء ذاك القرن اختراعاً آخر يفوق كل اختراع سابق وللة في خلقه شؤون

وقد اثبت الاقتصاديون المحققون ان للصناعة اليد الطولى في رواج التجارة واتساعها سواء كثرت معادن الذهب او قلت لان الذهب هو العامل الثاني بعد الصناعة واذا قابلنا بين ما استخرج من الذهب والنضة في سنة همه وقيمته ملياران من الفرنكات منها نصف مليار فضة وبين ما استخرج من معادن الحديد والقصدير والفحم والبترول وغيره مما بلنت اثمانه في سنة همه اضعاف ثمن الذهب والنضة وجدنا ان الدامل الأول في رواج الاشغال هي الصناعة والعامل الثاني هي المناجم الذهبية والنضية على ان الثاني لا يفيد شيئاً اذا لم يستوعبه الاول ولكن الاول يفيد ولو نقص معدل استخراج الذهب لان الحركة الصناعية التجارية قد تستغني عن الذهب والفضة ولكنها لا تستغني عن الفحم والحديد والقصدير والنحاس وسائر المعادن ثم لاخلاف ايضاً في ان وفرة المال لم تؤثر في اثمان المعادن بل ان هذه زادت اثمانها لرواج سوقها كما هي اليوم حال الحديد وغيره مما يؤيد اقوال الاقتصاديين المحققين بان الصناعة حياة الاشغال وروح المعاملات

وقد قلنا في مقالة سابقة ان كل دولة من دول اوروبا صرفت عنايتها بعد استقلالها السياسي إلى ان تنال استقلالها الاقتصادي اي ان تتخاص من مكوس واردات البلاد الثانية وهكذا حصل اذ كانت نتيجة المناظرة في اوروبا تحقيق هذه الأمنية تقربها الى سنة السبعين اذ رفعت عن عاتقها النير الانكليزي الاقتصادي الذي كان يجي من اوروبا عموماً اموال شعوبها

ونيل اوروبا هذه الحرية قد دفعها الى المناظرة الصناعية في اوروبا وخارجها وهو ما قامت به المانيا بعد حرب السبعين في طليعة دول اوروبا الشهالية والمتوسطة ونجحت نجاحاً غريباً تهددت به انكاترا ليس في البلاد المستقلة عنها فقط بل في جميع مستعدراتها ايضاً وفي لندرا نفسها وبقية جزرها حتى كان ماكان من ثورة الرأي العام الانكايزي في جرائده وخطب زعمائه

وتقارير معتمديه في كل جوة ومكان نما جعل ساسة اليوم يعتقدون انه يستحيل الاتفاق بين المانيا وانكاترا بسبب مزاحمة البلادين الصناعية ومنافستهما الاقتصادية

وقد اقدت فرنسا اخيراً بالمانيا ولكن ببط؛ ولا غنى لها عن اطراد هذه الخطة مادامت الصناعة قاعدة اوروبا في اشغالها وأعمالها والذي يدننا على ذلك ليس فقط اهتمام الشركات بمناجها بل سفر الالوف من الماليين والمهندسين الى التونكين واسبانيا ومدغسكر وخصوصاً الى روسيا للاشتغال بالصناعة وتوسيع نطاقها

وما نراه في فرنسا نراه ايضاً في ايطاليا حتى في اسبانيا بالرغم عما خسرته في الحرب الاخيرة ولا نسى ايضاً بلجيكا تلك الامة الصغيرة التي نافست اعظم أمم الارض وكان لها في الصناءة والتجارة والاقتصاد شأن يذكر فانها سبقت المانيا وغيرها وناظرت ولا تزال تناظر انكاترا وأميركا واذا قابلنا بين نتيجة حركة تجارتها وحركة اعظم دولة تجارية كانت هي النائزة بالنظر الى عدد شعبها القليل وعدد الشعوب الثانية الكثير

اما الدولة العظيمة انكاترا فلا تزال الى الآن في مقدمة دول العالم القديم صناعة واقتصاداً لان انكاترا هي التي ترسل الى قسم عظيم من الدنيا النحم الحجري وهي التي حصرت الصناعة القطنية في معاملها وهي التي بسننها النجازية العديدة تستورد وتشحن ماتحتاج اليه وتبيعه وتحمل الى الدول الثانية ايضاً اكثر صادراتها ووارداتها ولا تزال مع مزاحمة اوروبا لها اخيراً في طليعة الدول الاقتصادية لان ما خسرته في اوروبا قد استعاضت عنه في مستعمراتها الواسعة وهذا مادعاها الى الجري على سياتها الحاضرة في جهات مستعمراتها الواسعة وهذا مادعاها الى الجري على سياتها الحاضرة في جهات

الصين ومصر والسودان واكثر انحاء افريقيا لوضع يدها على تلك الاراضي الشاسعة تعزيزاً لتجارتها وصناعتها على انها لا تجهل ما يكنه لنا المستقبل من مزاحمة روسيا وهنا عقدة المسألة

ولا نذكر سكة حديد روسيا المهتدة الى الصين ونهني بها سكة حديد سيبيريا ولا مشروعها السياسي الذي اشار به الاسكندر الثالث وأيده نقولا الثاني وهو انشاء خليج من بحر البلطيك الى المحيط الاتلنتيكي فالبحر المتوسط وبه تقرب الابعاد بين داخلية بلادها والبحر الاسود فتصبح الاولى في الشرق الادنى بخليجها كما ستكون الاولى في الشرق الاقصى بسككها الحديدية بل نذكر تقدمها الاقتصادي في الصناعة والتجارة فقد ثبت ان هذه الدولة قد خففت كثيراً وطأة الصادرات الاجنبية وانها نقدمت في الربع الاخير من هذا القرن تقدم غيرها في قرن كامل واذا بقبت سالكة خطتها الحالية تمكنت في ربع قرن ثان ليس فقط من نيل الاستقلال الصناعي بل من مناحمة انكاترا المزاحمة القوية في الشرقين الادنى والاقصى فتمسي حيئذ الخصم الالد

هذا ما اردنا تعليقه اليوم على حركة اوروبا الصناعية وسنبحث قريباً في حركة اميركا التي فاقت الاوائل والاواخر وانما يسؤنا ان لا نذكر عن احوالنا الشرقية الا الاستسلام من حكامنا والاستمانة من شعوبنا ولا سيا في زمن قد حملق فيه الاجانب الى بلادنا وعمدوا الى مناصبتنا في السياسة والاقتصاد مما اصبح معه الاستسلام جرماً سياسياً والاستمانة ذنباً وطنياً

وكتب في ٣٠ اغسطس عن الصناعة في اميركا

بحثنا في مقالة سابقة في احوال اوروبا الاقتصادية ورواج اسواق التجارة والصناعة فيها ووعدناً بنشر مقالة خاصة عن اميريكا ونحن من زون اليوم ماوعدنا به فنقول

ان نوع حكومة هذه البلاد جعل كل فرد من ابنائها يهتم بأعاله كأنه هو الأمة كلها وصاحب تلك القارة بأسرها ولهذا تسابق الاميريكيون الى الاكتشاف والاختراع واستخراج المعادن وبث هذا الاجتهاد في صدر كل فرد روح المنافسة والمناظرة فتنافس في البداية سكان كل ولاية على حدة ثم أخذت الولايات تزاحم بعضها بعضاً ثم كان من تلك الولايات المتحدة الها اتحدت على مزاحمة اوروبا ودارت رحى الحرب التجارية والصناعية بين العالم الجديد والعالم القديم

وقد جاهد الاميريكي ولا جهاد الابطال حتى توصل بصبره وثباته وعلمه واختراعه الى نيل اكثر حاجاته الخاصة والعامة من ارضه وبلاده ولهمذا امتازت اميريكا على سائر الدول بكون صادراتها تزيد عن وارداتها وزاحمت اوروبا في آسيا اولا وفي القارة الاوروبية ثانياً ولم تحل دون واردات اوروبا الالانها باختراعاتها الحديثة خفضت اثمان البضائع والصنائع وجعلت تبيعها في اوروبا نفسها بثمن أقل من اثمان المعامل الاوروبية وهو امن لم تسبقها اليه دولة الا انكلترا ولكن ايام لم تكن اوروبا مهتمة بالصناعة اما اميريكا فقد فعلت ذلك ودول اوروبا تزاحها واحداها تناظر الاخرى

وقد تمكنت اميريكا بما اخترعته من آلانها ان تستخرج ١٠ مايون طن من القصدير والحديد بعد ان كانت تستخرج ستة ملابين طن ويقدرون ان ماتستخرجه في هذه السنة يبلغ نحو ٢٠ مايوناً ثم انها كانت تستورد من الخارج سبعة اضعاف ما تستورده أنكاترا فأمست الآن تصدر مايوناً زائداً وبعد ان كانت انكاترا تصدر اربعة ملابين صارت لاتصدر الا ثلثة ارباع المليون وبذلك ضربت مزاحمة اميريكا تجارة انكاترا ضربتين شديدتين الاولى ان انكاترا اصبحت محتاجة الى واردات خارجية والثانية ان صادراتها امست تصادف مزاحمة في الاسواق الاجنبية وكانت انكاترا تستخرج نحو مليوناً منه وبذا لاتلبث ان تزاحمها في صادراتها كلها مما جعل اوبرت هيل مليوناً منه وبذا لاتلبث ان تزاحمها في صادراتها كلها مما جعل اوبرت هيل الافتصادي الاميركي يقول

« اننا نحن الاميريكين انفسنا متعجبون من هذا الذاح والولام النهما ثمرة اهتمامنا واجتهادنا اعواماً طوالاً قامت الامة في خلالها كرجل واحد وكان كل فرد منها كأنه الامة بأسرها يسعى الى رفع شأن الشب وتعزيز جانبه والله اعلم بما ستكون نتيجة ذلك في السنين الآتية ما دامت الكهربائية والديناميت يساعدان رجالنا على التنبن في الاختراع والابداع ولذلك فنحن واثقون بالتغلب على خصومنا وتذليل كل عقبة سياسية او اقتصادية »

وكنى بمثل انوال هذا الاقتصادي برهانًا على همة الاميريكيين واقدامهم وحدث ولا حرج عن شركاتهم الحالية فان رأسمال اصنرها يبدل ثروة شركات دولة اوروبية وقد اضطرهم اتساع نطاق الصناعة الى توسيع نطاق

الشركات وتكثير اموالها فساعدها ذلك على تقايل النفقات واستطاعت ان تستخرج المعادن برجالها ومالها وان تنقلها على مركباتها وسككها وتصنعها في معاملها ثم تشحنها الى اوروبا على سفنها فكيف بعد ذلك لا تقوى على مناحمة الصناعة الاوروبية عموماً والانكايزية خصوصاً ليس فقط في السودان حيث بنت كبري العطبرة بل في انكاترا نفسها

ولا ننكر ان تلك الشركات يعتور بعضها الخلل الذي يؤدي الى ضياع اكثر اموالها كما جرى في اوروبا واميريكا منذ عشرين سنة مما حمل المالهين على استثمار اموالهم بشراء سندات الحكومة وغيرها من القراطيس ذات الايراد الثابت ولو كان قليلاً ولكن رواج الصناءة الحالي يقضي بالمضاربة واندفاع الناس الى المضاربة لا يخلو من الخطر الا انه خطر لايذكر بازاء الارباح العظيمة التي يربحها المؤسسون والمساهمون والخزانة

اولا نرى ان الشعب الاميركي قد وضع نحو ٥٠٠ مليون جنيه في البنوك الاقتصادية وان ربع السكاك الحديدية والسفن النقالة في البحار والانهار قد زاد كما زاد ربع سائر المشروعات النافهة ولولا اعتقاد اووربا بان اراضي امريكا تسع ستة اضعاف سكانها الحالبين فتزداد حاجات معايشها اضعافا لخافت كثيراً شرً مزاحمة اميريكا ومناظرتها

وقد علمنا ان كنرة الشركات المالية حصلت بسبب اتساع نطاق الصناءة ولهذا باع الماليون سندات الحكومة املا منهم بزيادة الارباح فنزلت اثمان الرانت الفرنسوية وغيرها ذات الايراد الثابت كما علمنا ان استخراج كمية من الذهب ثمنها مليار فرنك لابني وحده بحاجات الصناءة مادام ثمن الحديد وحده ملياراً اي بقدر ثمن الذهب فضلاً عن المحادن مادام ثمن الحديد وحده ملياراً اي بقدر ثمن الذهب فضلاً عن المحادن

الثانية التي يبلغ ثمن مجموعها السنوي بضمة عشر ملياراً مما ايد ماقاله أحد الاقتصادبين من ان العامل الاول في رواج الاعمال هو رواج الصناعة والمعادن الذهبية هي العامل الثاني

اما رواج الاسواق الصناعية مع كثرة الاختراعات الحديثة فلم يضر بالعامل والصانع على الاطلاق بل ان حالته اليوم احسن مما كانت عليه في السنين الغابرة وقد قال الاقتصادي الاميركي فلانت في هذا المعنى مامؤداه « لقد حلت قوة الرجل العضوية محل القوة الآلية فامسى يشتغل بعقله وجسمه وهو يزداد همة واجتهاداً يوماً عن يوم ولهذا زادت حريته وراح يتمتع بفوائد العصر الجديد تمتماً لم يعرفه السابقون الذين كانوا ينامون في سراديب تحت الارض لا منفذ للهواء اليها ولا يرون النار في البرد القارص ولا يذوقون اللحم مرتين في الشهر ، اما عامل اليوم فيعيش عيشة اعيان القرون الماضية ويمتاز عنهم بالحرية والفضل في ذلك لكبار العقول وفطاحل الرجال كفولتون وفرانكان وغيرهما من نوابغ هذا العصر »

اما نحن فلم نقصد عا ذكرناه عن احوال التجارة والصناعة في اوروبا واميريكا وعما بلغته الأثم الغربية من النجاح والنقدم الا استنهاض همم ابناء الشرق لا الى مسابقة اوروبا ومناحمة اميريكا في اختراعاتها بل الى التشبه بها في العلم والمدنية لنعرف كيف نستفيد من تلك الاختراعات ونشترك مع ابنائها في فوائد علومها وفنونها وبعد ذلك يسهل علينا ان نزاحها في ارضنا وان نناظرها في البلاد الثانية لان المصري احق بمكاسب السودان من سواه وأولى من غيره بخيرات بلاده وبركات قطره

## 19 . . in

كتب في ١٣ مارس عن أتحاد العناصر العثمانية على اختلافها وهي أمنية كل محب للشيرق

رضينا بما ارتآه بعض الكتاب الشرة بين من تأليف القلوب بين جميع العناصر العثانية وامتدحنا تلك النهضة الادبية من الكتاب المسلمين الذين قاموا أخيراً يناقشون الأمة وحكامها الحساب لاننا رأينا في هذه النتيجة تعزية خصوصية لنا بعد ان ناديناهم وأندرناهم اعواماً طوالاً في صفحات الاهمام وزاد سرورنا تعضيدهم لمبادئنا وتأبيدهم لسياستنا اي وجوب توسيع نطاق المعارف وتعميم العلوم العصرية وهي خطة شريفة ومبادى وطنية نبيلة نرجو من اصحابها ان يثابروا عليها ويثبتوا فيها وأن لابياسوا اذا لم يروا تلك النتيجة التي يؤملونها في وقت قصير فان الطفرة محال وهم يعلمون اننا صبرنا ربع قرن ولم نيأس بالرغم عما لاقيناه من المعارضات الرسمية واستسلام رجالنا ولا يخفي ان النهضة العلمية الحالية ليست سوى متدمة نتائج مفيدة رجالنا ولا يخفي ان النهضة العلمية الحالية ليست سوى متدمة نتائج مفيدة من للبلاد سوالا في الاقتصاد والادارة والسياسة ولنا بما اتاه اعيان المنوفية من تشييد المدارس ما ببرهن على ان المصري شعر بواجبه الوطني نحو أمته وبلاده

على ان هذا الشعور لايجب ان يضلنا عن الطريق المثلى الواجب اتباعها والسير عليها مندفعين بنزق الشباب ودعوى المعرفة ضد الاجنبي عن بلادن

والغريب عن عاداتنا مع اعتقادنا اننا لولاه لاستحال عاينا ان نجهر برأي ونفاخر بعرفان فهو اذا أضر بالهمين أفاد باليسار فالواجب علينا ان نصطفي الحسن من اخلاقه وعاداته ونتشبه به في اجتهاده وثباته لا ان نفوقه في فنون ألعاب الورق وشرب الخور وسائر ما يخالف الدين والمصاحة ولا نتعلم منه كيف يقتصد ويكتسب او كيف يجتهد ويتعلم وأين ترددنا من حزمه او اين ثباته من ضعفنا وأين تألف قلوب الاجانب من تفرق قلوبنا وتشتت كلتنا

لماذا نلوم هذه الدولة او تلك الامة لانها تجرد جيوشها لقتح بلاد ثانية واستمارها واستمار اراضها . هل كانت اسباب الفتوحات في السابق عند العرب والحجم والترك والرومان واليونان غير اسبابها اليوم ، هل تمكن الوه منا الالضه ف عزيتنا . ألم يقل سعيد باشا الصدر الاسبق يوم ضحت بلغاريا الروملي الشرقية اليها بوجوب الغارة على تلك الامارة وتأديبها عبرة لها ولسواها فماذا كانت نتيجة حزمه ، كانت ابعاده عن منصة الاحكام ولزومه منزله كأنه اذنب الى وطنه والى أمته بل نقول انه لولا بعض دول اوروبا لما أفدمنا على محاربة اليونانية مع ان قوادنا جهروا بأنهم يقدرون على سحق اليونانية في مدة قريبة ولكن استسلام الأمة واستمانة كبار رجالها واشتغال اكثره بمصالحهم الخصوصية أمور مكنت الاجنبي منا وكان هو صاحب الامم المطلق في حركاتنا وسكناتنا فاللوم إذاً يجب ان يقع علينا لانه هو يشتغل المطلق في حركاتنا وسكناتنا فاللوم إذاً يجب ان يقع علينا لانه هو يشتغل المصلحته اما نحن فنهاكس مصالحنا بانفسنا

ثم اننا نذم انتشار الاشربة الروحية الواردة من اوروبا وحكامنا يجتهدون ان يسهلوا ورودها لتزيد ايرادات الخزينة وينكرون علينا هذا الاجتهاد واذا قصدنا اية مدينة شرقية لايسكنها اجنبي رأينا كثيراً من اصناف المسكرات يستعملها الاهالي ولا يعرفها الاجنبي فمن اوجد العرقي في دمشق ومن اوجد الحشيش في مصر والافيون في الهند

لايد اللاجنبي في ذلك كله ولا لوم على اوروبا لانها هي نفسها تشكو استفحال أمر المسكرات في بلادها ولكن هو التيار الدام لاتقف في وجهه قوة ولا يحول دونه حاجز وعليه وجب ان تتخذ المبادى، الدينية والصحية سلاحاً لمحاربة هذا الدا، وقطع دابره كما تحارب اوروبا

وبعد فلنفرض اننا نحن الشرقيين نخلقنا من طينة غير طينة الاوروبي اي لا نقيصة عندنا وان ذلك الاجنبي دخل بلادنا بمساوئه ومحاسنه فلماذا لا ننبذ مساوئه ونقتبس محاسنه في حين اننا نفعل عكس ذلك بل نحن نرى ان اكثر الذين تعلموا في اوروبا من ابنا، الشرق هم الذين تصييبهم آفات الغرب وهم الذين ينقلون مساوئه الينا فهل يجب ان نقضي على الاجانب لاننا نعلمنا منهم رذائل فريق منهم وعمينا عن حسنات مجموعهم مع انتقادنا بانهم اغنى منا وأعلم وان دولهم وحكوماتهم هي صاحبة الامر المطلق في بلادها والكاءة المسهوعة في بلادنا

لهذا نرى ان الحكمة وصواب الرأي يقضيان علينا بأن ندتو اغنياء الامة الى اقامة المدارس وانشاء الشركات الاقتصادية النافعة وان نقتبس احسن صفات الاجنبي ومنافبه ونتعلم منه مبادى، الاقدام والحزم والثبات والائتلاف وان يكن عدواً لنا وخصاً . نحن ضد سياسة انكاترا التي احتات مصر لتبتلعما مع السودان ولكن ذلك لا يمنعنا من الاعتراف بفضل بعض الافراد منهم عرف في ادارته بعد ان استلم زمامها من ابنائها وكم مرة رأينا الواحد منهم عرف في ادارته بعد ان استلم زمامها

شهراً مالم يعرفه ناظر او مدير بعد قضاء العمر فيها على انهم لو رأوا فينا مثل اجتهادهم وثباتهم لمالأونا وحاسنونا كما يفعلون مع اهل كندا او استراليا ولكر لو كانت تلك صفاتنا لما احتماوا بلادنا وتداخلوا في أمورنا وقبضوا على أزمة ادارتنا وحلوا بسلطتهم محل سلطتنا

على اننا مع اعترافنا بهذا الام, لانيأس من المستقبل ولكن على شرط ان نعمل عملهم ونقتدي بآثارهم ونتخذ صفاتهم انعمل لمصاحتنا كما يعملون لمصلحتهم لانهم وان كانوا اصحاب القوة والامر إلا ان أمامهم من الحوادث الاستعارية والمشاكل الاوروبية ماقد يساعدنا على تحقيق امانينا وصيانة حقوقنا والله ولي التوفيق

وكتب في ١٥ لوليو مَن باريس عن الكاترا والمسألة الصينية

كانت افريقيا ولم تزل حجر عثرة في طريق سياسة انكاترا وقد ايدت حوادث الصين الاخيرة هذا القول كل التأبيد واليك البيان

عرف القراة ان احتىلال انكاترا لمصر ونكثها لعهودها ووعودها نفر منها الشرق وشعوبه وأبعد دولتنا العلية عنها وقربها من خصوم الانكايز القدماء وغل يدي انكاترا في جميع المسائل الاوروبية وأمست دولة من الدول بعد ان كانت بمثابة اوروبا كلها تقول وتفعل ما تشاة فلولا مصر لما حالفت فرنسا روسيا وأنت اعلم بما ترتب على هذا التحالف من الانقلاب السياسي الذي أيد روسيا في سياستها المخالفة لسياسة انكاترا في الشرق الاقصى بل

في سائر جهات آسيا وحمل المانيا نفسها على ان تفضل ممالاً وروسيا على ممالاً انكترا وهي حقائق يعترف بها اقطاب الدولة الانكايزية وان تكن جارحة ولكنهم يقولون ان ذلك كان لابد منه فيجب علينا ان نرضى بأفريقيا ملكاً لنا وهو عذر الضعيف ولو ان نتيجته مضرة بنا نحن العمانيين عموماً والمصربين خصوصاً

ولما ظهرت المسالة الصينيـة في مظهرها الجديد المخيف رأينا انكلترا مغلولة اليدين تمنعها حربها الظالمة في الترنسفال من الظهور في تلك الايحاء بالمظاهر التي تتطلبها مصلحتها السياسية ومرافقها المالية . نيم ان انتصارها على الترانسفال كان منتظراً ولها في تلك الجمهورية من العساكر جيش يزيد عدده على عدد سكان الترانسفال الضعيزة ولكن ذلك النصر لايعتبر الآن نهائياً لان البوير لايرضون بالذلكنيرهم ولا يحنون رقابهم للنير الانكايزي بل ان انكاترا مضطرة ان تخصص جيشاً عظياً لحفظ الامن في تلك البلاد التي قد تهب للاخذ بالثار في اول حرب تقع بين انكلترا وبين دولة اوروبية عظيمة ولا يخفي ان الصيني والياباني والهندي لم يكونوا يعرفون في حياتهم السياسية سوى الانكايزي إلى أن تغابت اليابان على الصين وكان ماكان من اتفاق روسيا والمانيا وفرنسا على صد مطامع اليابان ومعاكسة سياسة انكاترا فعرف أولئك الشرقيون إن في العالم الاوروبي دولاً ثانية مما اضعف نفوذ انكاترا وان يكن هذا الضعف ناشئًا عن تحالف دول ثلاث ضـدها وقد عرفنا ما ترتب على تداخل هذه الدول من فتح ابواب الصين وتحديد مناطق نفوذ كل منها في بعض املاك مملكة ابن السماء وقد رضيت مه اتكاترا صاغرة منقادة

وقد ارادت انكاترا الآن ان تستخدم المسألة الصينية وسيلة لارجاع نفوذ ما الاول الى تنك الاحتماع فسألت اميركا ان تتفق معها ومع اليابان على تأديب الصين فأبت الانفراد وسألت الاشتراك مع سائر الدول ذات المصاحة هنالك فلم يضعف ذلك عنم انكلترا بل افترحت تأبيد اليامان وطلبت من المانيا ان تقنع روسيا بذاك وحجتها ان قرب اليابان من الصين عَكَنْهَا مَنْ قَمْعُ الثُّورَةُ الصَّيْنَيَّةُ وَحَدَّهَا دُونَ مَعُونَةً اورُوبًا فِي اقرب وقت واكمنها فشلت في طلبها لان المانيا اجابتها بخطاب عنيف الهجة وهو الخطاب الذي لفظه الامبراطور غيليوم وأبرق فيه وأرعد على الصين وصب عليها صواعق الغضب والمنفط وقد أبت المانيا ايضاً ان تشير على روسيا بقبول طلب انكلترا اولاً لانتقادها ان روسيا ترفض الطلب وثانياً لان المانيا لا يروق لها ان يأخذ بثار سفيرها ياباني او انكايزي ولهــذا قالت جرائد المانيا الشبيهة بالرسميـة ان غيليوم الثاني قال بسياسته هذه حتى لا يكون آلة لانفاذ اغراض الانكليز وكانت نتيجة المفاوضات الدولية اشتراك أكثر الدول في مقاتلة الصين وأن تسمح لليابان بان تشاركها كاحدى الدول ليس إلا وهكذا كان وكانت انكلترا في المسألة لأتختلف عن فرنسا واليابان وغيرهما وبمعنى اوضح ان ذلك المجتمع الاوروبي صاحب الكامة النافذة والقول الفصل في اوروبا هو صاحب الكامة والقول الفصل في الشرق الاقصى ايضاً وتلك نتيجة اضرت جـداً بنهوذ انكاترا السياسي في الشرق الاقصى لانها مع قربها منه في الهند وأفريقيا لاتقدر على ارسال قسم من عساكرها الى تلك الانحاء ولهذا اكتنت بارسال عدد قليل من حامية الهند ولكن لولا حرب الترانسفال لما احجمت عن ارسال قوات عظيمة ولو اشتركت

معها اوروبا حتى لاتراها شعوب الشرق بالعين التي تنظر بها الى المانيا وغيرها وحتي لاتكون اقل نفوذاً من روسيا

وأنا لاأقول ذلك تحاملا على ساسة الانكليز بل هي الحقيقة التي لا ينكرها على رجالهم انفسهم ولا ابحث مع انكليزي الا وهو يرى هذا الرأي ايضاً ولو عارضه من بعض انوجوه ليبرر سياسة بلاده

واوروبا اليوم في مسألة الصين لاترى لها خصا سوى البوكسرس سواء اشتركت الحكومة الشرعية في الثورة او لا لانها بذلك تتوصل الى إخراد الثورة بطريقة اسهل وهذا لا يمنعها حيما يبود الامن ان تطالب نلك الحكومة الشرعية بانفاذ مطالبها واجراء رغائبها ليس فقط فيا يتملق بماملة الاجانب على اختلاف مللهم ونحلهم بل باجراء الاصلاحات الواجبة في الولايات الصينية ولا سيا مد الخطوط الحديدية والاسلاك التلذرافية تقرباً الابماد حتى يسهل على كل دولة اوروبية ان تسدير جيشاً نقمع كل ثورة شب نارها في جوار منطقة نوذها لان اوروبا ستضع في تلك الجهات توات كافية تداركاً لمثل هذه النورة والتجارب خير واعظ ومؤدب

والذي نستنتجه من حوادث الشرق انها تقصي كل حرب عن اوروبا وبين دول اوروبا وانها توحد كلتها وتؤيد اتفاقها في المسائل الاستعارية عموماً وفي مسائل الشرق خصوصاً وان انكاترا بد ان كانت منفردة طلقة اليدين خارج اوروبا أمست واحدة من المجموع الدولي وهي أمور مهمة سنمود الى البحث فيها فرباً

وكتب في ٢٢ يوايو من لندن عن تأثير زيارة الجناب الحديوي لنلك العاممة

تكلمت جرائد مصر على سنر الجناب الخديوي ونتائجه قبل ان عادر سموه مصر وبعد ان زار جلالة ملكة انكابرا وتكامت بعض الجرائد الانكابرية في الموضوع نفسه وأجمعت على أن خديوي مصر جاء الى انكابرا واعترف بفضل الاحتلال وانه رأى بعد النردد تارة والمعارضة تارة أخرى ان يخلص الاتفاق مع رجال الاحتلال لنعميم الاصلاح في القطرين المصري والسوداني ذلك منزى اقول جرائد انكابرا وأما اقوال جرائد مصر فقد عرفها القراء ولهذا انحصر كلاي في هذه الرسالة في ايراد ما يقوله وجال الانكليز هنا عن هذه الزيارة وعن تأثيرها في المحافل السياسية غير الانكليزية

ان الانكايز الذين يستمدون رأيهم من جرائدهم يعتقدون إن زيارة سموه عبارة عرب اعترافه بفضل الاحتلال وإنه ما حضر الى لندرا إلا ليبرهن لحكامها على انه ليس ذلك الرجل المعارض لهم الذي لايود ان يسير وإياهم على وفاق واتحاد

وأما محافل لندرا الرسمية فتقول ان الجناب الخديوي ما زار لندرا إلا مجاملة لجلالة الملكة وانه ور زيارتها في زمن كانت فيه احوال انكاترا في المترانسفال بالغة حد الاضطراب وانه من مصلحة انكاترا ان تهتم باستمالة خديوي مصر اليها وما دامت الزيارة قد تقررت وجب ان يقابل سموه المقابلة الرسمية الواجبة بقطع النظر عن وجود احتلال انكليزي في مصر وفقرر ايضاً حفظاً لحقوق السلطنة العثمانية ان يشهد الاحتفال حضرة سفير

الدولة العلية في لندرا وهكذا كان فان الجناب الخديوي قوبل مقابلة الملوك وحضرجميع الاحتفالات التي اقيمت له سفيرالدولة العثمانية و ودع سموه كما قوبل ومن المعلوم ان الحكومة الانكايزية لايمكنها ان تسأل الجناب الخديوي أمراً سياسياً لان مصر جزئ من السلطنة ولان لاوروبا مصالح مهمة فيها ولكن حوادث الترنسفال الاخيرة وما انتاب انكاترا من حوادث تخوم الهند ومعرفة الانكايز ان المصربين والسودانيين غير راضين عن الاحتلال الانكايزي مهما كانت حسناته وطموح اوروبا الى الاستعار ومن احتها لانكاترا في ميدان السياسة والتجارة كل ذلك يضطرها الى مسالمة خديوي مصر لانه أذا كان راضياً ولو في الظاهر قلل نفور الامة المصرية من الانكايز وقد رأوا ان سموه أيد في حوادث الخرطوم الاخيرة سلامة نيته وصفاء سريرته وإلا لما وقف الامر عند الحد الذي وقف عنده سواء كانت تلك الحادثة صحيحة او من عنديات الانكايز انفسهم

ومعلوم ايضاً ان الانكايز ادركوا مبلغ الخسارة التي خسروها في بلاد الدولة العلية بسبب احتلالهم لمصر وأيقنوا انهم اذا استمالوا سهو الخديوي اليهم فقد يمكنهم ان يستخدموا ميله في سبيل اغراضهم في الاستانة ولهذا أرادوا هذه الزيارة وعملوا لتحقيقها لان السياسة الانكايزية ترمي الى بعيد والوقت حليفها فلا تيأس من الانتظار والانكايز اذا فازوا بذلك حسنوا علائق المصربين معهم وكان لهم بمصر ما يزيد نفوذهم في الاستانة كيفها أرادوا ان يصوبوا سهام سياستهم على ما تقتضيه اغراضهم ومآرمهم

أجل هـذه هي الناية التي يسعى الانكايز الى تحقيقها ولكن الجناب الحديوي بزيارته لجلالة الملكة ومقابلته لرجال حكومتها برهن على انه ليس

ذلك الرجل الذي يرميه بعض الانكايز بألسنتهم الحداد وقد أثبت بالخطابين اللذين ألقاهما في قاعة جادهول بلندرا انه مصري وسياسي مع ان حضرة المحافظ ضمن خطامه تلميحات سياسية وتصريحات لايخني معناها على الفطن اللبيب ولكن الجناب الخديوي أجابه جوابًا بسيطاً ولكنه سياسي اما بساطته فلانه لم يذكر فيه تلميحات المحافظ بكلمة وأماكونه سياسياً فلأنه تكام فيه عن بلاده كأنها مستقلة بود تقدمها ونجاحها بازدياد الصلات التجارية ينها وببن انكاترا. هذا ماكان من مخاطبة الخديوي الرسمية وأما زيارته للورد سالسبري فاننا وان كنا لم نحضرها غير اننا لانستغرب ان يكون سموه قد قال له ُ تلميحاً « ها قد عرفتموني الآن وأنا عالم ما قاله صدي بعض رجالكم وبعض رجالي المصربين وهو كلام يسهل تفنيده فانكم لا عكنكم ان تقولوا أنكم تحبون مصر وخير مصر أكثر مني فاذا كانت مشاريعكم لفائدتنا فأنا اول معضد لها وإلا كنت مصيباً في معارضتها ولديٌّ براهين عديدة على صحة قولي هذا وهو ان كثيراً من تلك المشاريع التي انفذتموها رغماً عن قولي لرجالكم انها غير مفيدة قد اضطرتكم تجربتها الى الغائبا بعد ان تحمل الاهالي ضررها » هـذا دون شك كان منزى حديث الخديوي ولو لم نسمعه ولو لم يصرح سموه به ولكن اللورد سالسبري واخوانه فهموه وأدركوه فاذا كان ذلك املنا ان يبتسدل رجال الاحتلال في معاملتهم للمصربين ولا سبا في المشاريع التي لها علاقة بالشريعة الغراء كما قال سموه للسير جون سكوت عند ما تشرف عقابلته في لندرا

وعليه فلا يجب ان نصدق ما اشاعه بعض الانكليز من ان الخديوي ورجاله الذين كانوا اشد خصوم الاحتلال اصبحوا بعد هذه الزيارة من

انصاره ومريديه لانه اذا كان سموه قد قال بوجوب توثيق عرى العلائق التجارية بين البلادين فهو قد اراد منع سوء التفاهم الذي كان حاصلاً قبلاً بسبب وشايات خصوم مصر واعدائها وفضلاً عن ذلك فان الجناب الخديوي يقدر حقوق السلطنة حق قدرها وهو قد سعى اكثر من كل خديوي قبله الى تأبيدها وسيحضر احتفال الهيد الفضي السلطاني لهذه الغاية وهو لا يجهل ايضاً مالاوروبا من المصلحة في مصر والسودان وانه وان اخلص له الانكاين فليس من مصاحته ومن مصلحة الامة الاسلامية عموماً ان يبعد عنه الجناب السلطاني واوروبا اذ لولاها لقضي على مصر من زمان طويل وقد تعين السلطاني واوروبا اذ لولاها لقضي على مصر من زمان طويل وقد تعين عليه ايضاً مع محافظته على مصر ان يمنع صيرورتها سبباً لخسارة غيرها من بلاد الشرق لان الدول لا تترك مصر لا نكاترا دون عوض

واما المحافل السياسية غير الانكايزية فقد اثرت فيها زيارة الجناب الخديوي تأثيراً حسناً لانه لم يقل في كلامه الرسمي الا ماعرف عنه فهو بذلك ايد حقوق مصر وحقوق السلطنة وحقوق الدول وما دامت تلك مبادئه فلن ينال الانكايز منه تحقيق رغائبهم سواء في مصر او في الاستانة وبالتالي فانه ليس من الحكمة ان لترك مصر كل امل في نفسها وفي سلطانها وفي اوروبا وتلق بنفسها بين مخالب الاسد الانكليزي فيفترسها

هذا ما استطعت أن أعرفه عن تأثير هذه الزيارة وسوف يكشف لنا المستقبل حقيقتها . على أننا نكرر اليوم ما قاناه مراراً وهو أنه من مصلحة الانكايز أن لا يعبثوا بمصلحة مصر وأن يوجهوا عنايتهم إلى استمالة الامة المصرية وأميرها اليهم وذاك لا يكون الا أذا اعتدلوا في سياستهم واحترموا حقوق الحضرة الخديوية وراعوا مصالح الامة المصرية

## وكتب في ٧ نوفمبر تحت عنوان المسألة الصينية

اذا تذكر قراؤنا الكرام ماكتبناه عن هذه المسألة ونحن بين لندرا وباريز عرفوا ان ما قلناه نقلاً عن الثقات كان الحقيقة التي لم تغيرها الحوادث الاخيرة مطلقاً رغماً عماكان من منشورات روسيا والمانيا وفرنسا واتفاق انكاترا والمانيا اخيراً ونحن نعيد في مقالة اليوم خلاصة ذلك ثم نستوفي البحث

قلنا انه مهما تباينت اغراض الدول واخلفت مقاصدهن فلا خوف من حدوث خلاف بينهن اولا لان الاتفاق وان كان قليل الفائدة فنتيجته اضمن للمستقبل من نتيجة الخلاف ولو كان طفيفاً ثم ان المسألة الصينية جاءت مؤيدة لما سبقنا فقلناه وهو ان اوروبا اقرب الى الاتفاق منها الى الاختلاف في كل مشكلة سياسية تحدث خارجاً عن اوروبا وعن البلاد المتحدة لان جميع الدول على اتفاق في وجوب تأبيد السلام في ربوعها ثم قلنا ان هذا الاتفاق قد لا يشوبه خلاف ابداً حتى في المسائل الاستعارية ما زال في امكان الدول أن يقبض أثمان ذلك من جيوب الشعوب الاخرى وهذا قد يطرد امره الى ان تتاخم الدول بعضها بعضاً في كل جهة وصوب وعند ذلك فاما ان يكون الخلاف كما كان في السابق بين دول اوروبا في اوروبا او ان ان تتغلب المدنية على الهمجية وتتآخى الشعوب في مستعمراتها وأملاكها الشاسعة الخارجية تآخيها اليوم في اوروبا بفضل المدنية والعلم والمعارف

والذي يحملنا على ترديد هذه المقدمة هو خدمة حكام المشرق عموماً الذين أرادوا ان يروا في مسألة الصين حاجزاً دون اغراض خصومنا فينا

مغترين بذلك اغترارهم السابق في خلاف الدول فيهملون الاصلاحات التي هي وحدها السور الحائل دون مطامع خصومنا وأعدائنا ونحن اليوم نذكرهم بنك الاقوال وقد رأوا من اتفاق الدول ما ايد اقوالنا وبدد شمل غرورهم لملهم يستفيدون

ولنرجع الى المسألة الصينية فنرى ان منشور فرنسا هو الذي نال اتفاق الدول جمعاء وكان لمندوبي الدول في بكين عاصمة الصين المحور الدائرة عليه المفاوضات مع مندوبي حكومة الصين ويسرنا ذلك لانه ايد اتفاق اوروبا وبهذا الاتفاق خدمة السلام ولانه كان انذاراً كافياً لحكومة الصين التي رأت ان لامناص لها من قبول ما قررته اوروبا اي دفع الغرامة اللازمة ومعاقبة المجرمين ومنع ارسال الاسلحة الى الصين والذخائر واقامة حرس دولي لامبراطور الصين في عاصمة بلاده وفتح أكثر من مدينة وولاية لتجارة اوروبا والاجانب وهذه الشروط وان تكن ضربة عنيفة على الصين الا اننا نراها ضربة اخف ویلاً وضرراً مما لو اصرت ورفضت مطالب اوروبا لانه مهما کان من تساهل العمين فهو لايضر باستقلالها ضرره ببلاد ثانية يسهل على اوروبا احتلالها في أكثر من جهة اما الصين فيمكنها مع هذه المطالب الفادحة ان تنهض من سقطتها اذا قام رجالها بواجباتهم الوطنية خير قيام واقتدوا بجارتهم اليابان علماً ومدنية وهو ما ننتظره من نهاء هذه الامة الذين اشاروا اليوم على امبراطورهم بقبول هذه الشروط ولهذا نقول ان لنا مل؛ الثقة بحل المشكلة الصينية حلا سلمياً مهما اختلفت غايات الدول وتباينت اغراضها

اما الاتفاق الانكايزي الالماني الذي طنطنت به جرائد انكاترا وتخوفت منه بعض جرائد اوروبا فهو ظفر بين لسياسة غليوم الثاني اذ اضطر

انكاترا الى ان تعترف لالمانيا بحقوق كانت هي منفردة بها في منطقة نفوذها الصينية وما ذلك إلا نتيحة حرب الترنسفال

اما هذا الاتفاق فانه لم يمس مطلقاً مصالح الدول الاخرى بل لانعجب اذا وافقن عليه لانه لايخرج في جوهره عما اشارت به روسيا في منشوريها وعما قالت به فرنسا في كتابها الاخير الذي امسى القاعدة الرئيسية للمفاوضات الدولية مع الصين

وكل مانتمناه ان تحل المشكلة الصينية قريباً فيتأيد السلام وتروج الاعمال التجارية وتتقاسم الشعوب حسنات السلام والله الوفق

----

## 19.12

كتب فى ١٦ مارس بعنون نظارة الزراعة

ان البلاد زراعية وحياتها الزراءة وروح زراعتها النيل المبارك نبم الما لا تنكر على مصلحة الري اهتمامها بمياه النيل وبعدالة توزيعها وزيادة الاعتناء

بحفظها سواء باقامة السدود او بانشاء الخزانات ولكن ذلك غير كاف لخدمة البلاد وقد انحصرت اكثر اشغال المتعاملين والمتجرين بالقطن المصري متاجرة او مضاربة

ومعلوم ان تلك الفائدة التي استفادتها مصر من تحسنيات الري لا توازي الملابين الكثيرة التي ذهبت خسارة لامن جيوب المضاربين فقط بل من جيوب المزارعين ايضاً لعدم وقوفهم على حقيقة اخبار المحصول القطني في البلاد او لتناقض اخبار الاشغال واختلاف مصادرها حتى شكا الجميع وكانوا مصيبين في ما يشكون باعتراف رؤسا، نظارة الاشغال انفسهم

فالاهتمام بمياه النيسل وحدها اذاً غير واف بالغرض المقصود بل علينا ال نهتم بشؤون الزراعة سواء كان بتحسين مانزرعه او بادخال زروع جديدة مع الاهتمام بتحسين حالة الاطيان تحسيناً يستعيض معه الزارع عما ينفقه علاوة على نفقته مضطراً الى مخالفة السنة الزراعية حتى رايناه يزرع نصف ارضه فاكثر قطناً ومن زرع ثاثها فقط فقايل عددهم او هم نادرون

ومن المواد الحيوية لازراءة ان يكون هنالك قلم احصائي يعتد عليه في تقاريره وتفاصيله وهذا القلم كان في اوروبا ولا يزال قاعدة كل اصلاح ولا سيما في الامور الزراعية ولهذا كانت اميركا وفرنسا الصقعين الزراعيين وقس عليهما غيرهما من كل بلاد زراعية

وفوائد القلم الاحصائي كفوائد التحسينات الزراعية لاوجود لها في بلادنا لمدم اهتمام أولي الامر بهذا الشأن الخطير مع انه اهم الامور وبه حياة البلاد وقوامها المالي والاقتصادي والسياسي معاً ولا يعذر المصلحون بقولهم انه لامال لديهم وهم يتصرفون بأموال الخزانة تصرف المالك المطلق مع أنهم يعتقدون اعتقادنا أن النظارة الزراعية ليست فقط أهم ما يجب انشاؤه لخدمة الزراعة والبلاد بل هي النظارة الوحيدة الضرورية دون سواها على ما يعرفه مستشاروهم من أحوال النظارات الاخرى التي أشغالها في أيديهم

فاذا كانت اهمية وجود هيئة نظار مصربين محصورة في وجود هيئة وطنية لاعمل لها ولا رأي لاربابها وهذا ما يطلق على كثيرين من كبار الموظفين في امثال هذه النظارات فالعدل يقضي والحالة هذه باقنصاد المبالغ اللازمة لانشاء وزارة زراعية من رواتب اولئك العال الذين لا عمل لهم بل وهم من اموالهم في غنى عن كل راتب ولعلهم اذا كانوا احراراً دون تقيبد بخدمة ينفعون البلاد من ابواب اخرى ويفيدون ويستفيدون واذا كان بقاء هؤلاء العال لازماً ثم قيل انه لادرهم لدينا فلإذا لانظلب من صندوق الدين اعلاء الدراهم اللازمة للنظارة الزراعية مع مافي ذلك من خدمة البلاد واصحاب الديون معاً

ومعلوم أنه لولا جمعية المحاصيل في الاسكندرية التي قامت بفضل تجار الثغر ولولا الجمعية الزراعية العمومية في القاهرة التي لم تقم إلا بفضل بعض الافراد لما عرف عن زراعتنا شيء البتة مع إن خدم هذين القلمين محدودة لايختلف فيها اثنان ومن الخرق في الراي ان نكل الشؤون الزراعية والتجارية اليهما

وعليه فلا مندوحة للبلاد عن انشاء نظارة زراعية يكون مرجع المزارعين والمتجرين اليها في صدق اخبارها وتحسين احوالنا الزراعية وذلك بأن تنتخب الاكفاء العارفين الخبيرين للقيام بهذه المهام فننال هذه الغاية وقد طالما قانا ان اهم الاصلاحات اثنان انشاء بنك زراعي يستدين منه المزارع الكبير والصغير

وهذا ماقام به البنك الاهلي بما اتاه من تسايف الفلاحين والثاني نظارة زراعية وهو ما لانمل من طلبه وهذان الاصلاحان اذا أنفذا كما يجب خدما البلاد اشرف خدمة وحق للمصلحين ان يفتخروا بهما فيعترف لهم بالفضل الوطنيون عن بكرة ابيهم وتتقدم البلاد تقدماً بيناً من جميع الوجوه والله يوفق الى تحقيق أمانينا هذه بمنه وكرمه

- 11-

وكتب في ٤ ابريل عن سياسية الدول

عرف القراء الكرام من مقالاتنا السابقة ان الدول الاوروبية مهما تباينت غاياتها واختلفت مقاصدها فهي آمنة شبوب الحرب بينها واذا كانت حرب فقد تكون منها جميعها او من بعضها ضد الشعوب الاخرى ولا نقول هذا القول مجازفة وضرباً بالظن بل عن اعتقاد وخبرة ومعرفة وبرهاننا ان اكبر الدول مصلحة في اوروبا وهي المانيا واكثر الدول مصلحة في توسيع نظافها الاستعاري وهي الروسية لا ترضيان بحرب اوروبية لانها تكون ضد مصالحها الحيوية ولهذا اتفقت الروسية وأوستريا على حفظ الحالة الحاضرة في البلقات كانفاق الروسية والممانيا على عدم مساس الحالة الاوروبية الحاضرة واشترطت الروسية ان الممانيا لاتعارضها في اعمالها الاستعارية مطلقاً ولا سيما والشرق الاقصى

ومعلوم ان جميع الحوادث التي حدثت في الشرقين الاقصى والادنى منذ بضع سنين حتى اليوم قد أيدت هذه المبادى، بالرغم عن الحركات

البلقائية ودسائس الجمعيات فرأينا اوستربا وهي حليفة المانيا والروسية وهي حليفة فرنسا منفقتين على احترام ما اتفق عليمه قيصر الروسيا واهبراطور اوستريا في شبه جزيرة البلقان كما رأينا ان اوروبا قد تداخلت في الحرب البونانية للحيلولة دون انقراض الدولة اليونانية لالمساعدتها وهذا ايضاً يؤيد قولنا ان ضالة اوروبا هي مصالحها السياسية بقطع النظر عن المبادى، المذهبية والعنصرية

ومعلوم ايضاً ان حوادث الشرق الاقصى لم تغير من آلفاق اوروبا على تأبيد السلام في انحاء تلك القارة فلم يتفق بعضها دون البعض ايام الحرب اليابانية ولم تتفق كلها أيام الحوادث الصينية إلا عملاً بما قررته من تأبيد السلام بين الدول الاوروبية مع المحافظة على حقوقها في الخارج إما متفقة او منفردة وكل هذه حنائق راهنة لا يختلف فيها اثنان

ولكن هذه السياسة الجديدة كما يعلم القراء لم ترض انكاترا مطاقاً لا لأن هذه الدولة تحب الحرب ولا لانها مستعدة لمحاربة دولة قوية ولكن لانها الدولة التي راجت سلعتها وعظمت كلتها بسبب تحارب الدول وطحن بعضها بعضاً بينا تكون اكترا هي النافة الفافرة بلا حرب ولا قتال والتاريخ اصدق شاهد على هذا القول وقد كانت اكثر حوادث القرن النابر وحروبه في سبيل خدمتها وهو مادعا اوروبا الى تغيير سياسة التعادي الاولى بالاتفاق على تأبيد السلام

ولا ننكر أن الفضل في تمكين هذه السياسة للروسية والمانيا لان أنكاترا أرادت أن تلمب المانيا دور فرنسا في المدة الاخيرة بان تتلهى بأوروبا عن كل سياسة خارجية فخاب ظنها ولما يئست من المانيا بعد أن انفصات عن فرنسا وجوت همتها الى استمالة اميركا فلم تفاح ايضاً فلم يبق امامها الا الدولة اليابانية بعد ان خابت ظنونها في الصين

ومعلوم ان انكاترا كانت قد أملت غلبة الصين على اليابان فيات مع الاولى ضد الثانية ولما رأت العكس وأرادت ان تكون مع اليابان قامت في وجهها فرنسا والروسية والمانيا فخسرت في الامرين وتضعضات احوالها وأخذت ترقب فرصة حدوث خلاف مع دولة واخدة من الدول البحرية لاظهار بطشها واستعاضة ما خسرته من نفوذها فلم توفق الى مرغوبها لان الدول ادركت ما نوته السياسة البريطانية الى ان بدت مسألة الترنسفال وكان ماكان من فضيحة ألنظام العسكري الانكايزي باعتراف القائد العام واكابر القواد والكتاب الحربين وجدال البرلمان الاخير برهان دامغ وحجة راهنة ولو خالف المكابرون

ولما عرفت انكاترا ان لا مقدرة لها على معارضة السياسة الاوروبية الجديدة حاولت ان تنفق مع بعض الدول لنعارض البيض الآخر لأنه لا يحلو لها ان تنقاسم الدول مرافق السياسة الاستمارية وقد ذاقت هي وحدها حلاوة فوائدها ولكنها لم تفلح مع المانيا ولم تغلج ايضاً مع اميركا وقد علمت ان الدولة الداية كانت اول دولة رفضت مقدماتها هذه ذلم يكن أمامها الا اليابان لتستخدمها في سبيل اغراضها في الشرق الاقصى استخدامها الدولة الدثمانية في سابق المهد في الشرق الادنى ولهذا نرى مانراه من ضوضاء الجرائد الانكليزية وجعجعة كتابها ولو اصنى القارى؛ اليها لقال ان الحرب على الابواب ولكن من عرف الغاية من هذه الحرب القلمية لم يعبأ بأنوالها الا الذين ولكن من عرف الغاية من هذه الحرب القلمية لم يعبأ بأنوالها الا الذين لايرون بنير المين الانكليزية وهؤلاء معذورون لانهم مسيرون نير عنيرين

والعالم السياسي لا يعتقد ان حكومة اليابان مهما عظمت مصاحتها في الشرق الاقصى لا مصلحة لها من محاربة الروسيا ما دام بوسع الدولتين ان تنفقا في المسائل الصينية اتفاقهما في المسائلة الكريدية ولا يفوت اليابان انه مهما كان من انكاترا وسياسنها حتى ولو اتفقت معها ضد الروسية فكل هذا لا يزيد الاخيرة الا نفوذاً في الصين وتحقيقاً لامانها في منشوريا ولهذا لا يكون حظ انكاترا من دفع اليابان الى معاداة الروسية إلا حظها من المانيا وأميركا والدول الاخرى وبمعنى اوضح فشل السياسة الانكايزية وفوز الروسية

وكتب في ١٥ مايو عن الدول البلقائية وهي آخر مقالة له

ان حركات الجمعيات البلغارية وسياسة جميع الشعوب البلقائية ومآرب بعض الدول الكبيرة لاتخرج واحدة منها عن مراي طمع خصومنا فينا واتفاقهم على التهام حقوقنا ولو اختلفوا بينهم واسطة وسياسة وهي حقيقة عرفها رجال السلطنة كل المعرفة فقاموا بواجب الدفاع عن حقوق البلاد امتثالا لامر الجناب السلطاني الساهم على مصلحة أمته ووطنه والذي توصل بدهائه السياسي الى حمل بعض الدول على مناهضة اطاع الشعوب البلقائية ولهذا اتفقت الروسية وأوستريا على احترام الحالة الحاضرة في الانحاء البلقائية فساعد ذلك الروسية على زيادة الاهتمام بمسائل الصين واليابان فكانت الخدم والحالة هذه متبادلة بين العثمانية والروسية

ولكن أنكاترا لم ترض عن ذلك الاتفاق الاوستري الروسي لما ترتب عليه من مزاحمة الروسية لها في الشرق الاقصى وحرب الترنسفال قد غلت ايديها وحالت دون اغراضها وأشغلتها عن كل شاغل غيرها

وقد هاجت المسألة الصينية بمظاهرها الاخيرة خواطر الانكليز فأتوا ما أتوه في المسألة المنشورية من معارضة الروسية وأملوا ان تميل المانيا البهم ضد جارتها فلم يفلحوا في مساعيهم هذه فحولوا انظارهم الى المسائل البلقانية لعرفانهم ما هنالك من تباين الاغراض والمصالح سواء كان بين الشعوب البلقانية او بين الروسية وأوستريا

فظهرت بالرغم عن اتحاد اوستريا والروسية وعن استعداد الدولة العثمانية لدرء كل طارىء بلقاني وبالرغم عن مشورات ونصائح امبراطور الروسية لحكومة البلغار المسألة البلغارية في المظهر الذي أراده الانكاين وكان ما كان من اعمال تلك الجمعيات في مكدونيا وغيرها من بلاد الدولة العلية مما ساعد انكاترا على انفاذ مآربها إذ اتجهت اميال الروماني واليوناني ضد البلغاري وما عرف ذلك حتى نشرت التيمس ان الروسية عقدت مع سربيا اتفاقاً عسكرياً ولم تقصد من اشاعة ذلك إلا ايغار صدر حكومة أوستريا ضد الروسية مع ان الخبر كذب لاصحة له وقد ساعدتها الظروف على ارجوفتها عقب موت الملك ميلان وتظاهر سربيا بالميل الى الروسية وكانت كأنها امارة اوسترية

ولم تقف سياسة انكاترا عند هذا الحد بل شجعت اليونان والفلاخ والبغدان ايضاً كانها تقول ان باتفاق هذين الشعبين ما يحول دون اطاع البلغاربين والسرببين ايضاً ولو لم تنل من هذه السياسة الا تمزيق الاتفاق

الاوستري الروسي واشغال الروسية في البلقان عن الشرق الاقصى لكفى ثم ان انكترا لا تجبل ان اهتمام الدولتين اوستريا والروسيا في البلقات يضطر العثمانية الى ان تكون مع انكترا ايضاً فتزيد مصاعب الروسية في الشرق القريب

ومعلوم أن هذا الاتفاق أذا أفلحت به أنكاترا واستمالت أوستريا اليها اشترطت النما تحقيق أمانيها من أملاكنا في سالونيك وغيرها ونيل أوستريا ذلك يساعد أنكاترا على تعضيد أغراض المانيا في أوستريا الالمانية

هذا ما تسمى اليه انكاترا وتعمَّل على انفاذه وتحقيقه ولهذا اجتمع ملك اليونان بملك رومانيا ووقف سفير انكاترا واوستريا على دخائل ذلك الاجتماع وإيحائه

وقد فصانا في هذه المقالة غايات انكاترا من سياستها البلقانية لا بقصد النحاه ل على هذه الدولة بل للاخبار بانها لو لم تكن لها مثل هذه المصالح لما قالت بهذه السياسة فهي بانفاقها مع اوستريا تريد الاضرار بالدولة العثمانية بحملها اياها على تدضيد اوستريا كما أنها لا تريد من جهة اخرى تعضيد اماني اليونان والذلاخ والبغدان بل معارضة الروسية ولو اضر ذاك بالدولة العلية

قلنا هذا لنبرهن على ان لا مصلحة للمثمانية ان تميل مع دولة دون اخرى بل ان تلزم الحياد مباشرة بنفسها حماية حقوقها والذود عن مصالحها وقد ارتنا الحوادث في الماضي انه مهما تباينت مشارب الدول خصومنا كان اتفاقهن ضدنا اقرب من اختلافهن ولاسيا بعد حوادث سنة السبين وعليه فلا مصلحة لتركيا بالاتحاد مع اوستريا او انكاترا ضد

الروسية ولا نخاف القول ان انفاقنا مع الروسية ربّاكان اتل ضرراً بنا من مادتم الها بعد التجارب التي جربناها في العصر الماضي سواله كنا منذر دين او منضدين من دول احرى

ومعلوم ان الرؤسية لاتجهل غايات انكاترا ولهذا ايدت مركزها العسكري في منشوريا وانفقت مع فرنسا على السياسة العمومية والخصوصية في الشرقين وفي اوروبا الامر الذي لاتجهله المانيا ولا اوستريا ايضاً وقد لانتظر طويلا حتى نسمع كيف تمزق الروسية شمل سياسة انكاترا في البلقان بتأبيد اتفاقها مع اوستريا على احترام الحالة الحاضرة في تلك الانحا. فتخرج انكاترا فشلة ويزداد الخلاف بينها وبين الروسية في الشرق الاقصى وانكاترا لاتجهل اية الدولتين تكون الظافرة هناك اهي ام الروسية .

اما نحن فغاية ما نتمناه ان لائبس حقوقنا المثمانية الخلفت الروسية واوستريا او اتفقتا واننا في ثقة من تحقيق امانينا هذه لاعتقادنا ان الجناب السلطاني ساهم على مصالح الامة وحقوق الدولة واعظم برهان الدينا هو ما نراه من حشد الجنود واقامة المعافل وتعبين الذخائر لدرء كل مامة وتمزيق شمل كل مفاجى؛ حفظه الله يعنايته وايده برعايته انه السميع الجيب

